مجاوله المان جهان



دارالشروقـــ

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

#### بميستع جشتوق الطسيع محسنفوظة

# © دارالشروقـــ

# ٤

# العرفية العرفات العرفية



إهراري

لِالْيُرَتِ لَأَيْصَ الْعَرِيْ حَبِهِ لَكَ لِاِسْ بُوطِنَ كَاى مُنْبِتَ مِضَارِلِيَ لِلْهِ الْسَاقِ الْمُوفِ وَلِالْتِوْمِيرِ وَلُ زَلْ فَوْقِ لُرُطِئِكَ مِسَالِلُوكَ لِالْسَمَاءِ مِبْشُرة بعقيدة الرَّحْق والْتُوَمِير ولُ قَامِلَ بِحَلِيْكُ فِي مِنْ الْفِيمِ الْمُعِلِيِّ مِنْ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ اللَّهِ الْمُعَلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ اللَّهِ الْمُعَالِمِينَ اللَّهِ الْمُعَالِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمِينَ الْمُعْلِينِ اللَّهِ الْمُعَالِمِينَ اللَّهِ الْمُعَالِمِينَ اللَّهِ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعْلِمُ وَلِلْمِيلِينَ الْمُعْلِمُ وَلِلْمِيلِينَ الْمُعْلِمُ وَلِلْمِيلِينَ الْمُعْلِمُ وَلِلْمِيلِينَ الْمُعْلِمُ وَلِلْمِيلِينَ الْمُعْلِمُ وَلِلْمِيلِينَ اللّهِ اللّهِ الْمُعْلِمُ وَلِلْمِيلِينَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الل



#### المحتوس

|    |    | 14  |
|----|----|-----|
| حه | سف | الد |
|    |    |     |

| ٩            | ١ ـ هذا الكتاب والظرف الذي ينشر فيها                             |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 40           | ٢ ـ المناطق الحضارية في العالم القديم ( قبل العهد العربي )       |
| ۸٧           | ٣_المشرق العربي بين الماضي والحاضر                               |
| 110          | ٤ ـ المغرب العربي : صلاته بالمشرق العربي القديم والحديث          |
|              | ٥ ـ العرب وانتشار الإسلام ( أثر العوامل الطبيعية والبشرية        |
| 179          | في حركة الانتشار)في حركة الانتشار)                               |
| ۱۷۳          | ٦ ـ العروبة ومصر : تأصيل العلاقات بينهما في المكان والزمان       |
| 190          | ٧_ الشرق الأوسط والحروب العالمية في التاريخ                      |
| 717          | ٨ ـ الأمة الوسط والبيت العربي الكبير                             |
| 744          | ٩ ـ تكامل العروبة والاتصالات العالمية في التاريخ                 |
| 404          | ٠١٠ ـ مقومات الثقافة العربية ودورها في حياتنا القديمة والمعاصرة  |
| 779          | ١١ ـ مقومات الحضارة الإسلامية وسماتها في التطبيق العربي          |
|              | ١٢ _ خطط الإصلاح الإجتماعي والأوضاع التاريخية والثقافية          |
| <b>Y A Y</b> | في المشرق العربي                                                 |
| ۲ • ۲        | ١٣ ـ تاريخ يعيد نفسه في منطقة شرق نهر الأردن                     |
| 710          | ١٤ ـ الكويت وإخواتها الخليجيات : مطل العروبة على البحار الجنوبية |
| ٣٢٧          | ١٥ ـ بين الجغرافيا والتاريخ في أرض العراق وما جاورها             |
| 451          | ١٦ _ أزمة الخليج ( ١٩٩٠ _ ١٩٩١ ) : رؤية جغرافية تحليلية          |
| 400          | ١٧ ـ في بلاد اليمن السعيد                                        |
|              | ١٨ _ بعثة الجامعة المصرية إلى اليمن وحضرموت ( ١٩٣٦ )             |
| ٣٦٩          | ( تقرير عن دراسة ميدانية رائدة )                                 |



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

**(( )** ))

هــذا الكتـــاب والظـروف الذس ينشر فيــه



### 

حديث الوحدة العربية والقومية العربية حديث قديم متجدد ، وهو جزء من أحاديث أصحاب ما نسميه « بالجغرافيا السياسية » منذ بدأ الناس في عصرنا الحديث يذكرون شئون « الوحدة والقومية » بين مجموعات من شعوب العالم ، يقطنون جهات أو أوطانًا معينة من العالم ، وترتبط جماعاتهم بالأرض والبيئة ، وبالتاريخ البشري ارتباطًا جعل منهم وحدة بشرية لها مكانها في التاريخ ، ولها دورها الخاص في بناء الحياة والحضارة ، وصياغة مجرى الأحداث في العصر الذي تعيش فيه . ولقد تزايد الحديث عن وحدات معينة كثيرة أطلق على بعضها في التاريخ السياسي اسم «الأمم» كما أطلق عليها في التاريخ الاجتماعي اسم «الجماعات». ويهمنا في هذا المقام حديث أمتنا العربية التي تفردت بحضارة معينة هي حضارة العرب أو حضارة الأمة العربية الإسلامية ، بعد أن جاء الإسلام وفتح عصرًا جديدًا في حياة هذه الأمة التي اتسع تعريفها ليشمل جماعات إسلامية قريبة منها ولولم تكن عربية النشأة ، لكن الإسلام جمع بينها كما جمعت معالم لغة القرآن الكريم ، تؤلف بينها على نحو اتسع وزاد عمقًا وتجليًّا على مر الزمن ، حتى تداخلت الحضارة العربية والحضارة الإسلامية ، تداخلًا جعل من الصعب أن نفرق بينها ، أو حتى أن نفهم إحدى الحضارتين دون فهم كاف للحضارة الأخرى، حتى اختلط الحديث عن الأمة العربية بالحديث عن الأمة الإسلامية ، منذ تطرق بعض الناس إلى الحديث عن « الأمة الوسط » التي قد تكون هي التي جعلها الله « خبر أمة أخرجت للناس » .

ذلك كان حديث أمتنا الأولى ، التي قامت في قلب العالم القديم ، وتوسطت

الشرق والغرب ، بل الشمال والجنوب . ولكن هذا الحديث اتخذ صفة جديدة في عصرنا الحديث والمعاصر حين جاءت فكرة « الأمة » وفكرة « القومية » بصورة جديدة من أوربا المعاصمة التي عرفت هاتين التسميتين عندما ظهرت في أوربا أمم أو قوميات ذات « أوطان » استقلت عن كيانات سياسية سابقة انقسمت إلى دول أو دويلات لكل منها كيانه السياسي المستقل، وسعت كل منها لأن تضع نفسها على الخريطة ، وتلتمس بعض أصولها القديمة في التاريخ ، فكانت لكل منها لغتها وثقافتها وأصولها القَبَلية أو العنصرية في بعض الأحيان . فلما جاء القرن التاسع عشر والقرن العشرون وإمتدت ظلال الاستعمار من أوربا إلى المشرق وما وراءه ، جاءت فكرة القومية ومعها مفهوم التبعِية ، فلما دخلت إلى مشرقنا القريب بدأت الفكرة أولاً منسوبة إلى تركيا العثمانية ، التي كانت لا تزال تسيطر على أغلب بلدان المشرق العربي ، ومنها مصر بالذات . وأخذ الناس يتحدثون عن قوميات جديدة . ولكن فكرة القومية العربية بالذات لم تظهر على السطح إلا متأخرًا ، وإنها اتجه المفكرون السياسيون في المشرق العربي إلى الحديث عن القومية العثمانية أو التركية المتوارثة عن امبراطورية آل عثمان ، لدرجة أن بعض أولئك المفكرين والقادة في مصر ذاتها فضلوا أن ينسبوا أنفسهم إلى تلك القومية العثمانية ، لأنها كانت أقرب إلى سلطان المسلمين ، ولم يجد بعض أولئك الزعاء \_ ومنهم مصطفى كامل الرائد المصرى المسلم \_ بدًا من أن يستمسكوا بركب الأمة العثمانية ، التي كانت تقوم على الإسلام وشئونه ، وتتحكم في العروبة وأبنائها في مختلف « الولايات » في مصر وما جاورها إلى الشرق وإلى الغرب في آسيا وإفريقية . واستمرت الحال على ذلك حتى قويت شوكة العروبة واشتد ساعدها ، وتجلت ثقافتها « العربية » ، وبرزت شخصية بعض الأقطار العربية ذات الحضارة القديمة التي تجددت في العصر العربي ، ومنها مصر وسورية ولبنان وغيرها من أقطار المشرق العربي والمغرب العربي ، فظهرت فكرة « القومية العربية » واضحة متميزة وكان ظهورها على شكل « وحدات » عربية أول الأمر ، برزت فكرة « الوطنية » لارتباطها بأوطان صغيرة محددة ، ثم تطورت الفكرة فجمعت بين أوطان عربية متجاورة ، وجاءت آخر الأمر فكرة « القومية العربية » التي تشمل أكثر من قطر واحد ، وأصبحت هذه « القومية » هي ما بدأ المفكرون العرب يعربون عنه بأن القومية هي في

الواقع «عقيدة وحركة »، أى إنها ظهرت أول الأمر على أنها عقيدة تتصل بهاضى الأمة العربية والإيهان به والاستمساك بذاته وأصوله القديمة . . . ثم إنها فوق ذلك «عمل» أو «حركة » ، لأن العقيدة ان وقفت عند حد الإيهان بها ، فإنها لا تنتقل إلى مرحلة «العمل السياسى » الذى يؤدى إلى السعى الحثيث إلى تحويل العقيدة الفكرية إلى عمل سياسى ملموس ، هو الذى اضطربت به حياة العرب ووطنياتهم وقوميتهم التى ميزت تاريخ الأمة العربية الحديث والمعاصر .

وأول اتصال لصاحبكم بمفهوم « الوحدة العربية » ثم « القومية العربية » يرجع إلى أوائل الثلاثينيات من هذا القرن ، حين ذهب صاحبكم إلى أوربا في بعثة علمية والتمس طريقه إلى اختيار موضوع يتصل بهاضي الأمة العربية من جهة ، ثم بمستقبلها المأمول من جهة أخرى . وكنا قد نشأنا في عهد « الوطنية » المصرية ثم بدأت بشائر « القومية العربية » عن طريق ما كنا نسعى إليه من إقامة « الوحدة العربية » ، لتحل محل ما سبق إليه مفكرونا في أوائل هذا القرن العشرين ، وعلى أيام زعيمنا مصطفى كامل ، الذي كان يسعى على طريق الوحدة العثمانية ثم تدرج إلى الوحدة الإسلامية ( على أيام الزعيم الإسلامي جمال الدين الأفغاني والمفكر الأزهري محمد عبده ) ، حتى جاءت الوحدة المصرية على أيام زعيمنا الوطنى اللاحق سعد زغلول . ولكن مصر لم تلبث أن لمست طريقها إلى العروبة والوحدة العربية . . . ثم القومية العربية التي تزعمها بعض المفكرين من العرب ، في المشرق العربي (ونذكر منهم عبد الرحن البزاز في العراق ) ، وهكذا بدأ الحديث عن الوحدة العربية يتسع إلى خارج نطاق الوحدة والوطنية المصرية . . . وكان عهد صاحبكم بحركة التطور والتغيير هذه أن سعى في أول عهده بأوربا ( أول الثلاثينيات من هذا القرن ) حين بدأ يوجه دراساته إلى أرض العرب بعامة (وأرض مصر منها بخاصة ) فوجد نفسه في مواجهة الفكر الأوربي الداعي إلى نوع ضيق من « الوطنية » الأوربية ، ما لبث بعضه أن اتجه إلى نوع خطير من التوسع الاستعماري ، فأنشأ لكل أمة من أممه الصغيرة إمبراطورية استعمارية كبيرة خارج أوربا فيها وراء البحار ، أو ( في حالة الروسيا ) فيها وراء جبال الاورال من أرض آسيا وسيبريا . . وكنا قد استشعرنا لمس اتساع بعض أفكار وطنيات أوربا وقومياتها الصغيرة إلى بلاد المشرق العربي وما حوله ، فاستشعرنا

الظلم فيما نَحَت إليه أوربا ووطنياتها وقومياتها من طغيان ينافي قواعد الوحدة الإنسانية التي عرفناها في بلادنا التي قامت على التآخي والتكامل الحضاري . ولنا أن نتصور ما استشعره صاحبكم من خروج صارخ عن الخط الإنساني الذي اعتاده في بلاد العقائد الساوية السمحة، لاسيا عقيدة الإسلام ، التي لم تكد تعرف ظلم الإنسان لأخيه الإنسان ، والتي جمعت بين الناس جميعًا تحت مظلة إنسانية وروحية واحدة ، وعرفت المساواة والإنصاف بها لم تعرفه حضارة الغرب الحديث . وهكذا أصيب صاحبكم فيها نشأ عليه من قيم الحق والخير والتكافل بين الناس . . . . بل هكذا تجسدت أمامه في أوربا فلسفة الأنانية التي أثارت مشاعر التنافس غير العادل ولا المتكافئ بين الأمم والشعوب ، وتان من آثار ذلك كله أن أعرض صاحبكم عن أن تبهره مظاهر الوطنية أو القومية الأوربية ، والتي تكاد تخلو من قيم الإنسانية التي اعتاد أن يراها في بلاده . . . مصر ، التي كانت تباهى في ثورتها الوطنية الأولى بأن تنادى بشعار «أحرار في بلادنا كرماء لضيوفنا » وهو شعار كاد أن يؤدي بنا إلى أن نفضل أن نعطى الأجنبي من خيرات بلادنا بعض ما كان من الأولى أن نحتفظ به لأنفسنا . وما أبشع الصورة التي لم تلبث أن تكشفت لصاحبكم حين رأى أهل أوربا المعاصرة يتنعمون بخيرات بلاد غيرهم من أهل المستعمرات ولا يكادون يتركون من هذا الخير فضلة لأهله الأصليين.

وهكذا بدأت نزعة الخير التى توارثناها عن ثقافتنا وعقيدتنا تتجه بأمثالى ممن سافروا فى سبيل العلم الحديث . نحو الاستمساك بتراثنا الحضارى فى وجه المدنية والقومية الزائفة فى بلاد الغرب . وعند ذلك نقول إن الخير والأصالة إنها قاما فى المشرق وبقيا فى ربوعه ، وإن القومية التى عرفتها أوربا إنها هى قومية استعمارية قد تكون جذورها الروحية فى بلاد المشرق ولكن تطبيقاتها فى الغرب خرجت بها عن أصول الخير والإيثار والمساواة بين الناس ، حتى عرفت الظلم الإنسانى فى أبشع صوره ، وهو ما لا يجوز لشباب المشرق الخارج إلى بلاد العلم فى أوربا أن ينبهر به إلى حد النقل والمحاكاة فى مسيرته السياسية المعاصرة .

ثم عاد أمثالى من شباب المشرق الساعى إلى العلم فى المغرب . . . عادوا إلى موطن حضارتهم فى المشرق فى أواسط الثلاثينيات من القرن ، فوجدوا حركات القومية

العربية (بعد القومية الإسلامية) وقد نزعت بأبنائها في طريق آخر هو طريق المواريث القومية العريقة التي تمتد جذورها في التاريخ ، والتي تحاول أن تستعيد أمجادها ، فوجدتا الوحدة التي تربطنا بالأرض ، والعقيدة التي تربطنا بالسهاء ، والأمجاد الوطنية التي تشدنا إلى أصلاب الحضارة والتاريخ . وبدأنا نشعر بالتالي أن حضارة الغرب إنها هي حضارة مغتربة عن أصولها ، سطحية في ارتباطها بالأرض ، غير عميقة الإيهان في اتصالها بالسهاء ، وغير منصفة ولا مخلصة في استمساكها بنواميس الحق أو العدل أو حتى بأواصر المساواة أو الرحمة والمعروف بين الناس أو بين الشعوب ، لاسيها إذا خرجنا عن حدود القارة الأوربية التي تعرف « القوة » ولا تكاد تعرف « الحق » . وكان طبيعيا أن ينتهي هذا الموقف إلى متناقضات نفسية انتهت بشباب المشرق إلى أنه بدأ يبحث عن فكر وطني وقومي يناسب بلاده ، ويختلف عن فكر أوربا الحديثة كل الاختلاف .

في هذا الموقف عاد كثيرون من أبناء العروبة من أوربا إلى بلادهم ، فوجدوا حركة الوطنية العربية والقومية العربية تصعد نحو أوجها . وكان الحديث أول الأمر عن «الوحدة » العربية ، ولكنه ما لبث أن اتخذ صورة « القومية » العربية ، وهى التي تجمع بين عدة « وحدات » وطنية ، بعد أن شعر العرب أن الوحدات الصغيرة لا مستقبل لها في خضم التجمعات القوية بمساحتها أو بعدد سكانها أو بقدراتها المادية والاقتصادية ، أو بأدوارها السياسية والعسكرية التي تساندها التحالفات التي بدأت تظهر إلى الوجود . وكان صاحبكم قد عاد في أواسط الثلاثينيات من بعثته في الخارج ، ودخل إلى كلية الآداب بجامعة القاهرة بعيد منتصف العقد ، وكان تلاميذه مجموعة كبيرة من الطلاب المصريين والعرب من مختلف البلاد العربية ، وكان عليه أن يدرّس لهم مادة الجغرافيا ، ولكنه توسع في مفهوم هذه المادة التي تطورت كثيرًا في تلك السنوات ، ودرسها هو على مفهوم جديد في كل من انجلترا وفرنسا والنمسا والمبيئة أو بالإنسان والحياة البشرية ، بقدر ما أصبحت علم « المعلومات » المتصلة بالطبيعة والبيئة أو بالإنسان والحياة البشرية ، بقدر ما أصبحت علم « التأمل » في صلة الإنسان بالطبيعة ، وصلة التاريخ بالجغرافيا ، وصلة الجغرافيا بالسياسة . وقد طبق صاحبكم ما تعلم في الخارج على ما يعلمه لتلاميذه في كلية الآداب ، والحق إنه قامت

زوبعة طارئة فى الكلية والجامعة حين أفصح لتلاميذه عن آرائه ، حتى انتهى الأمر إلى السفارة البريطانية التى كانت تتابع ما يدرّس ثما يمس السياسة العربية ، ولكن عميد كلية الآداب إذ ذاك \_ وكان أستاذنا طه حسين \_ حسم الأمر حين وقف إلى جانب الحرية الأكاديمية وحق عضو هيئة التدريس فى أن يعلم ما يشاء على مسئوليته . وكان ذلك اختبارًا لكل من المدرس الناشئ والكلية العتيدة . وما أجدر مادة الجغرافيا بمفهومها الجديد أن تكون ميدانًا لمثل هذا الاختبار . والحق أن هذه السبيل الجديدة لعلم الجغرافيا هى التى سار عليها صاحبكم لنصف قرن كامل ، حتى جاء وقت إخراج كتابه الأخير عن « حضارة مصر أرض الكنانة » وهو صنو هذا الكتاب عن « أرض العروبة » ، وكلاهما كتاب فكر « وتأمل » قبل أن يكون كتاب بيان «معلومات » . والأمل كبير فى أن يجد قارؤهما بغيته من المادة الجغرافية وتأملاتها الجارية فى دراسات كثيرة سبقت إلى بعضها كتب « دراسية » أخرى عن جغرافيا العالم العربى .

الواقع أن هذا الكتاب كسابقه ، ليس من كتب الجغرافيا المألوفة ، وإنها هو مجموعة من التأملات عن منطقة هامة من العالم القديم ، تختلف بدورها عن بقية مناطق العالم ، ولعلها أن تكون فريدة بينها ، فليس كمثلها منطقة أخرى ، لا من حيث اتساع نطاقها بين هضاب آسيا الغربية في إيران وبين المحيط الأطلنطى ، ولا من حيث توسط موقعها الفريد بين من حيث تنوع مواردها الطبيعية والبشرية ، ولا من حيث توسط موقعها الفريد بين أهل المشرق وأهل المغرب وبين أهل الجنوب وأهل الشهال ، ولا من حيث اتصالاتها العريقة بين حضارات العالم القديم في العهود السابقة ، وحضارات العالم الحديث في عهدنا المعاصر ، ولا من حيث الدور التاريخي الذي كان لها ، حين كانت أقرب مناطق العالم إلى بدايات الحياة البشرية وظهور سلالات البشر المختلفة ، التي امتدت منها السلالات الصفراء والمغولية إلى مشرق آسيا ، والسلالات الشقراء إلى أوربا في الشيال ، وسلالات البحر المتوسط إلى مغارب العالم القديم ، والسلالات السمراء والسوداء إلى جنوب المشرق العربي وإلى أطراف الهند وما وراءها حتى أستراليا من والسوداء إلى داخلية القارة الإفريقية من جهة أخرى . كذلك فإن « وسطية » هذه المنطقة الفريدة جعلتها همزة وصل بين الشعوب والحضارات القديمة ، فهناك إلى المنطقة الفريدة جعلتها همزة وصل بين الشعوب والحضارات القديمة ، فهناك إلى المنطقة الفريدة جعلتها همزة وصل بين الشعوب والحضارات القديمة ، فهناك إلى

الشرق البعيد حضارة الصين المميزة ، وإلى الشمال من منطقتنا حضارة اليونان والبيزنطيين ومن سبقوهم في تلك الاصقاع ، وفي داخليتها حضارة البادية والساميين والحاميين القدماء ، ثم هناك حضارة مصر الراسخة على جنبات نهر النيل ، وإلى الجنوب منها حضارات شرق إفريقية وداخلية القارة ، ثم إلى الغرب والشمال الغربي حضارات البحر المتوسط التي امتد نشاط أهلها مع السواحل إلى غرب أوربا وإلى شواطئ الأطلنطى ، ثم أخيرًا هناك إلى أقصى الغرب والجنوب الغربى حضارات إفريقية الصحراوية والسودانية وامتداداتها إلى المناطق المدارية والاستوائية . . . وهكذا تفردت تلك « المنطقة الوسيطة » في آسيا وافريقية بأنها كانت بحق قلب العالم القديم كله . . . أرضًا وسكانًا وحضارة وتاريخًا . . . فكانت ميراثًا إنسانيًا خالدًا «للعروبة»، التي ظهرت قبل العهد الإسلامي ، واستمرت على الزمن كله ، حين أصبحت بحق همزة الوصل في تبادل السلع والأفكار بين أهل العالم القديم جميعًا ، وتناوبت تلك الاتصالات بين الاتصال السلمي والحضاري الإنساني حينًا ، وبين النزاع والتشاحن والحروب المحلية أو العالمية حينًا أو أحيانًا أخرى . حتى إذا ما جاء العهد الحديث تجددت تلك الاتصالات والاحتكاكات في منطقة كان مصيرها أن يختارها الله مهبطًا للأديان السهاوية الكبرى جميعًا ، فيها انزلت ، ومنها انتشرت ، وأن تكون فوق ذلك وفي عهدنا الحديث محك الحضارات الحديثة التي تشابكت فيها ^ المصالح والأهداف ، وإمتد ذلك التشابك حتى اجتذب العالم الأمريكي الحديث من وراء المحيط ، وانفرد الشرق الأوسط بمعناه الأوسع الأعم ليجعل من « الأرض الوسط» نقطة التقاء العالم كله ، سلمًا وتجارة أو حربًا وشحناء . وهذه هي الصورة التي ورثها أبناء العروبة في زمننا هذا العصيب! .

ولنعد الآن إلى موضوع « الوحدة » العربية أو « القومية » العربية الذى اخترناه لهذا الكتاب عن « أرض العروبة » ، والذى اخترنا أن نعالجه وفق منهج ما أسميناه «بالجغرافيا الحضارية » . وهو منهج يختلف عن المنهج الجغرافي المعتاد والذى تسلكه كتب الجغرافيا بصفة عامة ، حين تسير وفق منهج المعلومات والبيانات الجغرافية التى تتناول البيئة الطبيعية ، من أرض ومناخ ونبات وموارد طبيعية متنوعة ، ثم تتناول الإنسان وحياته وعمله واستخدامه للأرض والموقع الجغرافي ونحو ذلك . أما منهج

الجغرافيا الحضارية فهو امتداد لمنهج ما نسميه أحيانًا «بالجغرافيا التاريخية » ، والذى يدرس النشاط البشرى على نحو ما تدرسه الجغرافيا البشرية العامة ، مع فارق بسيط وهو أن الجغرافيا البشرية تدرس العلاقة بين الإنسان والبيئة في ظرف وزمن واحد معين ، وتكون الصورة التي تخرج بها عن تلك العلاقة صورة «ثابتة » أو «جامدة » تشبه الصورة الفوتوغرافية غير المتحركة . أما الجغرافيا التاريخية فإنها تدرس «العلاقة المتطورة » بين الإنسان والبيئة . وبذلك فإنها تشبه « الفيلم » المتحرك المكون من مجموعة من الصور المتلاحقة في سرعة زمنية معينة ، تجعلها تشبه صور الخيالة المتحركة (السينيا) ، ويكون تتابع الأحداث فيها هو في حقيقته تتابعًا يصور العلاقة بين الإنسان وبيئته . ولعل الجغرافيا الحضارية أن تكون لونًا خاصًا من ألوان الجغرافيا التاريخية . . تختص بتصوير حضارة الإنسان في تتابعها الزمني ، وتشمل الحضارة بها التاريخية . . تختص بتصوير حلا الإنسان في تتابعها الزمني ، وتشمل الحضارة بها الإنسان المادي في استغلال موارد الطبيعة ، كها تشمل جانب « المثقافة » الذي يمثل الإنسان المادي والثقافي والأدبي والفني الخالص للقريحة البشرية . ومن مجموع الإبداع الفكري والثقافي والأدبي والفني الخالص للقريحة البشرية . ومن مجموع العملين « المدني » والثقافي » يأتلف العمل الحضاري العام .

على هذا النحو سندرس « أرض العروبة » في هذا الكتاب ، فنتابع المكونات الإقليمية لهذه الأرض المميزة من هضاب إيران إلى شواطئ المحيط الأطلنطى ، بكل امتداداتها إلى شواطئ البحر المتوسط من جهة و إلى داخلية إفريقية السودانية والشرقية من جهة أخرى ، وقد نشير من وقت لآخر إلى امتدادات تلك الأرض وحضارتها (أو ثقافتها على الأقل ) إلى بعض المهاجر وراء المحيطات الشمالية والجنوبية .

وسنرى فى فصول هذا الكتاب أن لكل بقعة من هذه الأرض الطيبة دورها الخاص فى بناء القومية العربية والثقافة العربية والتاريخ العربى . فالصحراء والبادية مثلاً كانت «ضمير » الأمة العربية خلال التاريخ . ففى البادية تشكلت السجايا العربية بين الأعراب والبدو وظهرت الشيم والشائل التى امتاز بها العرب على مر العصور ، كالشهامة والنخوة والكرم والتضحية من أجل المجموع ، وغير ذلك مما عُرف عن العرب منذ قديم . والمناطق الجبلية مثلا أضفت على أهلها صفاتهم وطبائعهم التى ورثوها عن البيئة الجبلية القاسية . . . وأهل السهول والأراضى المنبسطة كانت لهم

صفة الاستقرار والمدنية والنزوع إلى طلب الرفاه والعافية . . . . وأهل السواحل كانت لهم صفة الجمع بين نشاط البر ونشاط البحر ، وكانت ثغورهم مطلاً على العالم الخارجي وراء البحار . . . . ومناطق الحدود كانت مناطق دفاع في مواجهة حضارات أخرى وثقافات وانتهاءات سياسية مختلطة . ومع ذلك فإن تنوع مصادر الثروة في الأمة العربية كان مصدر خير وقوة . وقد عرفت الأمة العربية دائماً أن تنتقل من « التنوع » إلى « الوحدة » ، وكانت اللغة والثقافة والتعارف والتكامل والتراحم سبيل هذه الأمة العربي » ؟ « وماذا نقصد بالعروبة » ؟ والجواب على ذلك بسيط بساطة الكيان العربي التاريخي نفسه ، فالعربي لا تكتمل له عروبته إلا إذا كانت « اللغة العربية » وما فكره وثقافته ، وكانت « العروبة » عط « انتهائه » الوطني والقومي . وإن « اللغة والثقافة والانتهاء القومي » العي منارات القومية العربية التي يزجي إليها هذا والكتاب! .

ولكن مداخل الناس إلى تلمس الطريق إلى « القومية العربية » قد اختلفت وتشعبت من حين إلى حين . . . ولا تزال الطرق تختلف وتتشعب بنا خلال تاريخنا المعاصر وحتى أيامنا الحاضرة ، مما هز الثقة في مفهومنا الأصيل والعتيد للوحدة العربية والقومية العربية . ونلاحظ في هذا الشأن أن مدخلنا إلى مفهوم القومية منذ العقود الأولى من هذا القرن كان هو المدخل السياسي . فكان الزعاء يسعون إلى تحديد مفهوم القومية العربية بل ومفهوم الوطنية أيضًا ـ على أساس سياسي ، هو الذي صاحب استقلال بعض الأقطار العربية وانحسار ظل الاستعار عنها . . ومن هنا فقد كان الاعتزاز باستقلال الوطن ثم ترابط الأوطان المتجاورة بعضها مع بعض في صورة وطنيات تناظر تلك التي عرفتها أوربا الحديثة والمعاصرة ، ثم انتشار تلك الأفكار السياسية نتيجة للاحتكاكات والمشاحنات العالمية التي بدأت تعم العالم (بها فيه عالمنا العربي ) . . . كل ذلك جعل فكرة الوطنية والقومية تتبلور في العالم العربي أقلياً بعد إقليم ، وبدأت الحركات السياسية وما يأتي في أثرها أو يدفع إليها من ثورات محلية أو إقليمية . . . بدأت كلها تصب في تيار القوميات الناهضة . وهذا وهذا إلى ظهور فكرة الأحزاب السياسية التي يضع كل منها برنامجه للعمل الوطني دفع إلى ظهور فكرة الأحزاب السياسية التي يضع كل منها برنامجه للعمل الوطني

وبناء القوميات ، ثم التصدي للدفاع عنها ، حتى ولو انتهى الأمر إلى قيام المنازعات السياسية بين الإخوة والجيران . وفي خضم هذا التسابق إلى بناء القوميات ظهر اتجاه إلى أن القومية لا يمكن أن يكتفي في إقامتها بالحوار السياسي ، وإنها ينبغي لأن يساندها جدل مادي اقتصادي أو حتى عسكرى . وهنا انتقلنا من فكرة « الزعامة السياسية » إلى فكرة « القيادة العسكرية » ، وقامت مشاحنات انقلب بعضها ، كما رأينا أخيرًا في حدودنا الشرقية ، وعلى أعتاب مشرقنا العربي ، من محاولة فرض «الوحدة » على رأس الخليج العربي ، منطلقة من أرض العراق التي لم تكن في تاريخها تمثل نقطة انبعاث « للوحدة » العربية بمفهومها في العهد الوسيط أو العهد الحديث أو المعاصر ، بقدر ما كانت تمثل « أرض الاحتكاك » ، بل تمثل « طرف » العروبة أو «كتفها » حيث تصطك العروبة مع جيرانها ، بل وغرمائها التاريخيين في أرض إيران ، وحيث تناوب التاريخ بين النجاح في صد العدوان أو الانهيار أمامه ، مما أدى إلى طغيان الفرس الأقدمين على أرض العراق ورضوخ هذا الركن من الأرض العربية إلى طغيان الأشوريين وأخلافهم . . . ثم تكرر ذلك في عهد التتر والمغول ، وعهد تحريق بغداد في القرن الثالث عشر الميلادي (عام ١٢٥٨ ) حتى شاء الله لمشرق عالمنا العربي آنذاك أن ينقذه خير أجناد الأرض من مصر ، وهزيمة التتر عند عين جالوت وانقاذ يوم الإسلام كله . . ومع ذلك فقد استبدت فكرة الزعامة والقيادة العسكرية ببعض قادة العراق المحدثين ، فأرادوا أن يفرضوا الوحدة من جانبهم على أرض الكويت ورأس الخليج . . ومن هناك إلى مشرق السعودية وأرض البترول! .

هذه هي الصورة التي تواجهنا في أيامنا الجارية . . . وهي صورة ترتبت على اعتباد مفهوم « الزعامة » « والقيادة » في توجيه مسيرة الوحدة والقومية العربية ، حتى ولو تم ذلك عن طريق القوة والقسر . . . وهو مفهوم خطير لا يمكن أن يأخذ به أهل «الفكر » السليم وأهل « الانتباء » الصادق للقومية العربية في عهدنا المعاصر . وما ذلك إلا لسبين أساسيين وحاكمين : أولها أن العربي بصفة عامة ، والبدوى من أبنائه بصفة خاصة ، لم يعرف في تاريخه الفكرى والثقافي الممتد على القرون غير «الحرية» «والفردية » . فابن البادية بطبيعته يعرف الانتباء للقبيلة ولكنه لا يحب أن «يقاد » ولا يقبل أن « ينقاد » . وواقع الأمر أن كل بدوى في باديته « سلطان زمانه »

وهو مستعد كل الاستعداد أن يضحى بحياته وبكل ما يملك من نفس وولد ومال من أجل «قبيلته »، ولكنه لا يكاد يعرف «سلطان الحكومة وسلطانها» وسلطتها إلا في أضيق الحدود، بل ولا يكاد يعترف «بالحكومة» بمفهومها المدنى الحديث، وأمثلة ذلك كثيرة في أرجاء دولنا العربية، وحتى في بعض البلاد التي قد تغلب عليها فكرة «الحضرية» (كما هي الحال في مصر) فإن الشعب يحب دائماً أن يحتفظ بحريته الفردية ولو اضطر إلى أن ينزع في نقده للسلطان إلى «النكتة» يطلقها على الحاكمين، لاسيما إذا كانوا من غير أبناء جلدته (كما حدث في العهد التركي).

أما العامل الثانى ـ وهو ما لم يدركه دعاة القوة فى فرض الوحدة من بعض الزعماء المعاصرين . هذا العامل الثانى هو أن العرب بحكم موقعهم الجغرافى ، لا ينفردون بأمور مشرقهم العربى أو موقعهم الجغرافى أو حتى مواردهم البترولية الحاكمة فى اقتصاديات العالم . وإنها شاء قدرنا أن يسعى إلينا الطامعون من أدنى الأرض أو من أقصاها ليشاركونا فى تصريف أمورنا . حتى وإن كرهنا ذلك . ومن هنا فإن الخطر لم يلبث أن تفاقم عندما طمع العراق فى أرض الكويت وما وراءها ، حيث أدى ذلك لل تدخل أجنبى اتخذ صورة تحالف دولى ضد العدوان ، حتى انتهى أمر ذلك كله إلى حرب خاطفة ، لعلنا نكون قد وعينا درسها التاريخي ، مما لا داعى لأن نستطرد فيه .

ولكن الدرس الكبير لا يقتصر على ما انتهى إليه العدوان من خسارة وهزيمة . . . وإنها هو درس ينبغى أن نعيه ، فنصحح مسارنا على طريق الوحدة والقومية العربية الحق ، فندرك أن طريق الوحدة السياسية المفروضة بالضغط هو ذاته سبيل « القوة » التى يرفضها الرأى العام العربي ، وتأباها الطبيعة العربية التى تقدس الحرية التى يرفضها الرأى العام الدولى والعالمي . . . وذلك الرأى هو الفردية . . . بل كذلك لا يقبلها الرأى العام الدولى والعالمي . . . وذلك الرأى هو الذي ينزع بحكم مقتضيات التضامن الدولى واحترام الشرعية الدولية في علاقات الدول بعضها ببعض التهاسًا للسلامة والسلام العالمي قبل أي اعتبار آخر . . . وهو أسلم الطرق للحفاظ على توازن القوى في العالم ، خصوصًا بعد انقضاء عهد الحرب الباردة ، وهبوب رياح التغيير والمهادنة بين شعوب القوى الكبرى في العالم . ومع ذلك ينبغي أن نذكر أن تجربة عدوان العراق غير المبرر قد مست إيهان بعض المتهيبين ذلك ينبغي أن نذكر أن تجربة عدوان العراق غير المبرر قد مست إيهان بعض المتهيبين

بين ظهرانينا ، فخشوا أن يفقد العرب ثقتهم بأنفسهم، وبأنهم ورثة أخطر موقع جغرافي في العالم بين قوى الشرق والغرب ، وبذلك يهن الضعفاء منهم فتغلبهم «مظاهر» الضعف في حياتهم ، فينسوا أن أرض العروبة فيها رغم الظرف الطارئ «مكامن» للقوة هي التي تحدد مصير الأمة العربية ، بل هي التي ترسم طريقها إلى المستقبل . ولعل هذا أن يكون وراء ما استشعره صاحبكم من أن هذا الوقت ، وهذا الظرف بالذات ، قد يكون أنسب الأوقات وأدعى الظروف إلى أن نكشف الطريق ونحذر من هذا الخطر الذي يثير «أزمة الثقة» بالنفس العربية ، خصوصًا بعد أن تخاذلت بعض العناصر العربية ، ودعت إلى تلمس العافية ومحاولة تسوية هذه الأزمة التاريخية الخطيرة عن طريق ما اسمى «بالحلول العربية \_ العربية » التي لم تخرج في التاريخية الخطيرة عن أن تكون تسوية على حساب « المجنى عليه » لصالح « الجاني» . وهو أمر لا يتفق وتقاليد العروبة منذ يومها القديم الأول ، وخلال تاريخها الطويل المستمر ، والتي تجعل نصرة الحق على الباطل مبدأ أساسيًا من مبادئ التقليد العربي والعرف الإسلامي في آن واحد! .

لعل هذا الظرف هو الذى حفز صاحبكم على أن ينشر هذا الكتاب في هذا الوقت بالذات . فقد سبق له أن نشر بعض جوانبه في صورة بحوث عربية تتناول بعض المسائل في اتصالها بالقومية العربية والوحدة العربية الإقليمية أو الشاملة . ولكنه وقد أحس خطورة الأزمة التي أثارها العراق عند رأس الخليج العربي . . . وخطورتها على الرأى العام المستنير في عالمنا العربي بصفة خاصة . . . سعى إلى أن ينشر على الناس قصة أرض العروبة كاملة في صورة هذا الكتاب الشامل ، لعله بذلك أن يقوم ببعض ما يوجبه عليه علمه بنبأ هذه الأرض خلال التاريخ ، وانقطاعه لدراسة هذا النبأ وكشف بعض أسراره وخوافيه خلال نصف قرن كامل من الزمان أو ما يزيد . أن يقضى بعض ما يفرضه عليه هذا العلم من زكاة واجبة في وقتها ، وذلك بأن يعرض يقضى بعض ما يفرضه عليه هذا العلم من زكاة واجبة في وقتها ، وذلك بأن يعرض هذا النبأ وملابساته والتزاماته بالنسبة لكل من انتهى إليه علمه . . وبذلك وحده يمكن أن يبرئ ذمته ، وأن يقول كلمة الحق خالصة لوجه الله ووجه العلم ووجه الوطن .

وقد تكون صفوة القول في هذا المقام وفي سبيل بناء « الوحدة العربية » التي دعونا

إليها بصدق منذ أوائل الثلاثينيات من هذا القرن العشرين . . . والتى نادى بها بعض أسلافنا من أهل الفكر والوطنية قبل ذلك . . . إنها هو بالتواضع على أن تكون سبيلنا إلى ذلك هى سبيل تلمس « الريادة » الفكرية ، فيكون كل عارف منا بأسرار القوة العربية فى أرض العرب ، وكل قادر على أن يلتمس ريادة فكر الناس وينير السبيل إلى بعث الروح العربية فى أرض العرب وبين جماهير المتعلمين منهم بصفة خاصة . . . على هؤلاء جميعًا أن يسعوا على طريق « الريادة » بدلاً من السعى على طريق ما تعارف عليه غيرنا من أن « الوحدة » إنها تقام بالدعوة السياسية الدائبة والدائمة ، أو عن طريق « القوة » التى تفرض الوحدة والقومية على الناس ، حتى ولو أن جرتنا إلى حافة الهاوية ، أو كادت أن تنتهى بنا إلى ذلك . وقد انتهى عهد الإغراء بالسياسة والإثارة السياسية ، وعهد القسر والدفع بالقوة والسلطان . . . ولم يبق أمامنا إلا أن ننبذ أسلوب « الزعامة » وأسلوب « القيادة » وأسلوب « العسكرية » وأن نعود إلى الطريق الحقة . . . . طريق « ريادة » الناس إلى الوحدة وإلى القومية وإلى النور .

« وعلى الله قصد السبيل »

سليمان أحمد حربين



# ( ۲ » الهناطق الحضارية في العالم القديم ( قبل العهد العربي )



## المناطق الحضارية فى العالم القديم ( قبل العهد العربى )

كان بطليموس الجغرافي المصرى في النصف الأول من القرن الثانى الميلادى ، أول من قسم العالم القديم إلى أقاليم جغرافية تمتد من الغرب إلى الشرق . بادئًا من الإقليم الاستوائى في الجنوب وهو الإقليم الأول ومتجهًا إلى الأقاليم الثانى والثالث وما بعدهما إلى الشيال . كما أن بطليموس قد قسم هذه الأقاليم إلى مناطق متتابعة من الغرب إلى الشرق ، فجعل العالم الذي يعرفه في ذلك الوقت منقسماً إلى ما يشبه المربعات التي يفصل بعضها عن بعض خطوط العرض والطول . وهو تقسيم هندسي استطاع به ذلك الجغرافي القديم أن يبسط خريطة العالم وأقاليمه إلى مناطق في صورة سمحت للجغرافي القديم أن يبسط خريطة العالم وأقاليمه إلى الذي قام في أساسه على قياس مبسط من حيث الاتجاه من خط الاستواء جنوبًا (وهو الذي اعتبره بطليموس الحافة الجنوبية «للاراضي المعروفة» ، وعلى أساس مكاني بحسب تتابع المناطق من المحيط في الغرب متجهين إلى أقصى الأراضي مكاني بحسب تتابع المشرق .

ولقد تطور هذا النظام فى تقسيم العالم إلى أقاليمه ومناطقه حتى جاءت الجغرافيا الحديثة ، فى القرن الماضى وهذا القرن العشرين ، فلجأت إلى تحديد الأقاليم والمناطق على أساس يستند إلى عناصر أصبحنا نسميها بالجغرافيا الطبيعية التى تشمل التضاريس والمناخ وتوزيع اليابس والماء ، وتوزيع الغطاء النباتى والغطاء الجيوانى على سطح الأرض . وأصبحت بذلك حدود الأقاليم والمناطق متداخلة وبعيدة عن النظام الهندسى الذى وضعه بطليموس ، بل إن الحدود بين الأقاليم وبعيدة عن النظام الهندسى الذى وضعه بطليموس ، بل إن الحدود بين الأقاليم

والمناطق أصبحت معقدة أشد التعقيد ، وتكاد تختلف في تفاصيلها من جغرافي إلى آخر ، بل وتكاد لا يربط بينها التوزيع القائم بين ما أصبحنا نعرفه بالمناطق الجغرافية الكبرى ، مثل المنطقة الاستوائية والمنطقة المدارية والمنطقة شبه المدارية والمنطقة المعتدلة والمنطقة المعتدلة الباردة والمنطقة الباردة والمنطقة القطبية . كذلك ظهرت الأقاليم الجغرافية الكبرى أو الصغرى ، بحسب ما يستهدفه الجغرافي من العناية بالتفاصيل الجغرافية .

ولكننا في هذا البحث سننحى منحى جغرافيًا خاصًا ، أو هو في الحقيقة يجمع بين الأصول الجغرافية الطبيعية والبشرية معًا ، بل وننحى أحيانًا إلى الربط بين قواعد الجغرافيا ومقتضيات التاريخ وأصدائه ، أو هو يستند بصفة أساسية إلى ما يمكن أن نسميه بالمنحى الحضارى لحياة الإنسان على الأرض .

وبذلك فإننا سنقسم العالم القديم إلى مناطق « حضارية » امتازت كل منها بلون معين من حضارة الإنسان ، استمر في تلك المنطقة خلال مجموعة كبيرة وطويلة من القرون ، تبلورت فيها حياة الإنسان في تلك المنطقة حتى اتخذت طابعها الحضاري المميز ، وإن كان هذا الطابع قد تنوعت مظاهره تنوعًا شديدًا بحسب ما حققه الإنسان من ألوان الفكر والتطبيق العملي بمرور الزمن ، كما تنوعت أيضًا تنوعًا متشابكًا من منطقة صغيرة إلى منطقة صغيرة مجاورة داخل المنطقة الحضارية الكبرى. ومعنى هذا بعبارة أخرى أننا سنحاول في هذا البحث أن نسير على درب ما أصبحنا نسميه بالجغرافيا التاريخية من الدراسات الجغرافية المعاصرة. وسنحاول بصفة خاصة أن نبرز مكانة هذه الجغر افيا التاريخية بين علوم الجغرافيا ، بعد أن أصبحت الجغرافيا علماً مركبًا غاية التركيب، فهو يجمع في أصوله بين علوم وأساليب علمية مختلفة ، يتصل بعضها بعلوم دراسة البيئة الطبيعية ، من جيولوجيا وجيوم رفولوجيا وعلم المناخ وعلوم النبات والحيموان بل وعلم البيئة الجديد وبغيرها مما يتصل بدراسة المكان الذي هو مسرح الحياة البشرية . كما تتصل الجغرافيا الحديثة من ناحية أخرى بالعلوم التي تدرس الإنسان من حيث إنه كائن حى ( مثل علم الانشروبولوجيا وعلم السلالات البشرية وعلم الاجتماع والمجتمعات البشريمة وغيرها ) أو من حيث إنه إنسان يمتاز على كل ما سواه من

سائر الحيوان فى أن له حياة فكرية وروحية ودينية وسلوكية عالية. وحياة أخلاقية واجتماعية (هى أعلى من حياته المجتمعية الفطرية)، وحياة اقتصادية وسياسية عالمية وانسانية عامة، إلى غير ذلك مما جعل الله به الإنسان سيد الخليقة على الأرض فى هذه الحياة الدنيا، والمسئول الأول عن أمانة هذه الحياة يوم أن يقوم الحساب.

وإذن فإننا نأمل أن يكون هذا التوزيع الجديد للمناطق الحضارية للعالم القديم مختلفًا بعض الشيء عها درج عليه الجغرافيون المحدثون من تقسيهات طبيعية للمناطق والأقاليم كها وضع أسسها الأولى الجغرافي المصرى الأول بطليموس القديم . وإننا لنأمل أيضًا أن يجد الجغرافيون المحدثون في مصر والمشرق في هذا الأسلوب الجديد لتقسيم المناطق الحضارية في العالم ما يتفق ومنحانا الحضاري في فهم تاريخنا ، بل وتاريخ مناطقنا الكبيرة ، وما يحكم صلاتها الإنسانية من عوامل بشرية وإنسانية ، فهما يجعلنا ندرك الرباط الإنساني بين بني البشر في عالمنا المعاصر اللذي اتسعت فيه الاتصالات وتمكنت أسبابها ، بحيث لم يعد ممكنًا لكائن من البشر أن يعيش منعز لأ في موطنه الصغير المحدد ، أو في منطقته الجغرافية القريبة ، أو في منطقته الجغرافية الواسعة ، أو حتى في إقليمه الجغرافي الكبير الممتد ، وإنها هو مضطر إلى أن يعيش بعض حياته كمواطن عالمي تفرض عليه ظروف المعيشة أن يعيش العالم كله ، وأن ترتبط حياته ، بقدر صغير أو كبير ، بحياة سائر الخلق من يعايش العالم كله ، وأن ترتبط حياته ، بقدر صغير أو كبير ، بحياة سائر الخلق من البشر على سطح هذا الكوكب .

ولنعد الآن إلى ما نتصور نحن أنه يمثل المناطق الحضارية على سطح الأرض ، وذلك بصورة مبسطة تجعلنا ندمج التفاصيل بعضها في بعض ، ونخرج بالشكل العام لكل منطقة من تلك المناطق ، وما يميزها من معالم حضارية كبرى ، يتميز بها تاريخها خلال حقبة ممتدة من الزمان .

وبيان هذه المناطق الكبرى في العالم القديم كما يأتي بادئين بقلب العالم القديم:

١ ـ منطقة حوض النيل وشرق إفريقية .

٢ ـ منطقة شيال غرب إفريقية .

٣ ـ منطقة اليونان وجنوب شرق أوربا.

- ٤ \_ منطقة أرض العروبة في جنوب غرب آسيا.
  - ٥ \_ منطقة الهضبة الإيرانية .
  - ٦ \_ منطقة آسيا الداخلية الوسطى والشالية .
    - ٧ \_ منطقة شبه القارة الهندية .
      - ٨\_ منطقة الصين الكبرى.
    - ٩ \_ منطقة الملايو وجنوب شرق آسيا .
      - ١٠ \_ منطقة جزر المحيط الهندى .
      - ١١ \_ منطقة جزر المحيط الهادي .
        - ١٢ \_ منطقة أستراليا البعيدة .

وظاهر أن هذه المناطق الحضارية لا تغطى سطح الكرة في نصفها الشرقي القديم كله ، وظاهر أيضًا أن العالم الجديد في الأمريكتين له مناطقه الحضارية التي شملت أجزاء واسعة من أمريكا الوسطى ثم أمريكا الجنوبية . ولكننا لم نقصد في هذا المبحث أن نغطى العالم كله ، وإنها هي مناطق مختارة تركزت فيها بعض الحضارات القديمة ، والتي امتد بعضها خلال فترات طويلة من التاريخ البشري ، وعرف بعضها الحضارة منذ بدأ استقرار الإنسان العاقل الأول الذي اختلف علماء ما قبل التاريخ وعلم الآثار القديمة الأولى في تحديد عصر بداية « استقراره » أو حياته في جماعات « مستقرة » في «أوطان » محددة من سطح البسيطة ، ولكننا في دراسات لنا حددنا هذا التاريخ بأنه يعادل العصر الذي يعرف اصطلاحًا بأنه « العصر الحجري القديم الأعلى » ، وهو العصر الـذي عثرنا فيه على « مـواطن » استقرار للجماعات البشرية الأولى من بني الإنسان العاقل أو « البشر » ، وهم إن كانوا لم يعرفوا «الزراعة » أو استنبات النبات ، كما لم يعمر فوا « الرعى » أو استئناس الحيوان ، إلا أنهم عاشوا في جماعات كبيرة نسبيًا من بني البشر وحذقوا صناعة الآلات الحجرية الشظوية وطوروها ، وتجمعت لهم منها مجموعات مع الآلات المخصصة من الأسلحة الصوانية المصنوعة من الصوان أو من العظام المهذبة مما يدل على معرفتهم لبعض الصناعات من تهذيب العيدان والعظام وصناعة الكساء من الجلود وصيد الأسماك (كذلك بالطبع صيد الحيوان وقنصه ) وذلك إلى جانب الالتقاط وجمع

النبات والثمار ، إلى غير ذلك من مظاهر حياة «الحضارة » البدائية الأولى . كذلك فإن بعض تلك الجماعات القديمة اهتدت فيما بعد إلى التدرج في الإلمام بحرفتي الزراعة والرعى ، خلال ما يعرفه علماء آثار ما قبل التاريخ بالعصر «الحجرى الحديث »، حتى بلغ بعضها قمة الاستقرار في مطالع العصر التاريخي ،

ولقد كانت هناك محاولات سابقة منذ النصف الأول من هذا القرن العشرين لتحديد ما أسهاه الجغرافيون الألمان بالدائرة أو النظام أو المنطقة الثقافية -Kulturk ولكن تلك المحاولات تأثرت بالمعنى الضيق « للثقافة » ( التي هي جزء من الحضارة بمفهومها الأوسع ) ، في حين أننا في تقسيمنا الجديد لما نسميه الأن «بالمناطق الحضارية الكبرى » إنها نرجع إلى مفاهيمنا في اللغة العربية لثلاثة مصطلحات تعكس ثراء لغتنا بالمفاهيم والألفاظ المعبرة عنها . ولدينا في لغتنا ثلاثة مصطلحات هي « المدنية » « والثقافة » « والحضارة » . ونرى أن من الخير أن نتفق ( ولو على سبيل الاصطلاح في ألفاظ الحضارة ) على أن مفهوم « المدنية » إنها يقصد به الجانب «المادي» من بناء الحضارة البشرية ، أي جانب الماديات من « العمران » وهذا الأخير هو المصطلح الذي توارثناه عن ابن خلدون ) . أما « الثقافة » فيقصد بها الجانب المعنوى أو السلوكي أو نحو ذلك من معنويات الحضارة الإنسانية . وأما لغظ الوجداني أو السلوكي أو نحو ذلك من معنويات الحضارة الإنسانية . وأما لغظ «الحضارة » فهو رباط ذلك كله وهو اللفظ الأعم الأشمل من مظاهر الحياة البشرية والإنسانية في هذه الحياة الدنيا .

وبهذا المفهوم الاصطلاحي في لغتنا العربية وهذا التطبيق الجغرافي والتاريخي الخاص فقد قسمنا العالم القديم إلى مناطق حضارية كبرى اخترنا منها المجموعة التي سبق ذكرها لتناولها في هذا المبحث الذي نعرضه على الناس . وسنعنى في استعراض المناطق الحضارية المشار إليها عناية تتفاوت من منطقة إلى أخرى ، بحسب أهميتها في التاريخ الحضاري بعامة ، وفي علاقتها بموضوع هذا المبحث بصفة خاصة .

#### أو لا \_ منطقة حوض النيل وشرق افريقية:

وقد اخترنا حوض النيل وما جاوره ليمثل المنطقة الحضارية الأولى لسببين:

أولها جغرافي ، وهو أن هـذا الحوض يقع في قلب العالم القديم ، في ركن خطير من القارة الافريقية ، ويطل على جنوب غرب آسيا ويتصل به عن طريق باب المندب وبرزخ السويس من جهة ، كما يطل على شرق البحر المتوسط وما وراءه من القارة الأوربية من جهـة أخرى . ومعنى هـذا أن حوض النيل ، وطـرفه الشمالي في مصر بصفة خاصة ، يمثل « أرض الزاوية » ، حيث « مفرق » العالم القديم ، وحيث «مفرق » بحار ذلك العالم ، في اتجاه الجنوب عن طريق البحر الأحمر والمحيط الهندي وما وراءه ، وفي اتجاه الشيال في البحر المتوسط وما وراءه . بل إن ذلك الحوض يكاد أن يقع في المركز الهندسي للعالم القديم بين المناطق الدفيئة والمدارية الممتدة إلى الجنوب ، والمناطق المعتدلة والباردة إلى الشمال منه . فهو في منطقة تقارب المناطق المناخية وتداخلها . والسبب الثاني هو أن هذا الحوض وما جاوره إلى الشرق والغرب والجنوب ربها كمان مركز نشأة الجهاعات البشرية الأولى ومركز استقرار الكثير منها في عهد الحضارات القديمة والسابقة للتاريخ بآماد بعيدة . بل إننا إذا نظرنا إلى التوزيع المبسط للسلالات البشرية الحالية نجد أنها تتقارب في أطرافها جميعًا من هذا المركز الذي يتوسط العالم القديم ، فالسلالات البيضاء (وهي سلالة البحر المتوسط والسلالات القوقازية والسلالات الشمالية شديدة البياض والاحرار وغرها ) تقترب أطرافها جميعًا من جنوب غرب آسيا . والسلالات التركية ذات الرأس العريض في داخلية آسيا وما وراءها من السلالات المغولية والصينية تمتد أيضًا على طول داخلية آسيا حتى تعمر بلاد الصين كلها ، وحتى تنتشر منها فروع عبر المحيط الهادي وتعمر الأمريكتين بسلالات الهنود الحمر التي تفرعت عن المغولية، أو تنتشر جنوبًا نحو عالم أشباه الجزر والجزر الأرخبيلية في جنوب شرق القارة الآسيوية . فإذا ما عدنا إلى وسط العالم مرة أخرى وجدنا السلالات السوداء والزنجية تنتشر من هناك بل ومن أطراف الجزيرة العربية إلى إفريقية الداخلية كلها حتى أطرافها الجنوبية ، كما تنتشر على شواطئ المحيط الهندي والطرف الجنوبي من شبه جزيرة الهند وتدور مع أطراف ذلك المحيط إلى بعض الجزر القصوي في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادي ، حتى تصل إلى قارة استراليا ، حيث استقرت عناصر زنجية بعيدة القدم . هم القبائل

الأسترالية الأولى ، وهم الذين احتفظوا بمعالمهم السلالية الزنجية وحضارتهم الأولى التي توقف تطورها عندما يعادل العصر الحجرى القديم الأعلى ، فلم يعرفوا استئناس الحيوان ولا استنبات النبات ، اللذين جاء بها العصر الحجرى الحديث ، ولقد بقوا على تلك الحال من الحضارة حتى وصل إليهم المستعمرون البيض في القرون الحديثة .

فإذا ما نحن استرجعنا خريطة توزيع السلالات التي استمر إنشاؤها عهودًا طويلة قديمة ، فإننا نستنتج منها أنه إذا ما نحن حاولنا أن نتصور مركزًا مشتركًا انتشرت منه سلالات الإنسان الحالية (وهي جميعًا من أصل آدمي واحد إذ أنها تستطيع أن تتزاوج وتنجب سلالات مختلطة من بني آدم الجد الواحد للجميع)... فإننا نستطيع أن نتصور أن المنطقة التي نحن بصددها (وما جاورها) ربها ، كانت أقرب موطن لنشأة بني آدم على الأرض.

ولكن الشيء الطريف هو أننا إذا ما انتقلنا إلى نشأة الحضارات فإننا نجد منطقتنا هذه قد امتازت حضارتها بالقدم والاستمرار . فأما عن القدم فإن أول استقرار في الحياة البشرية المتمدينة وذات المدنية المادية والمستقرة في الأرض ، والثقافة الفكرية وما صاحبها من فن أو فنون تمثل طفولة الفن الإنساني في صناعة الآلات الحجرية الدقيقة المصقولة . كان ذلك الاستقرار فيها نسميه العصر الحجري القديم الأعلى ، أي في عصر حضارة سميناها في مصر بالحضارة «السبيلية» نسبة إلى قرية «السبيل» في حوض كوم امبو في مصر العليا ) التي يقدر البعض أنها بلغت ذروتها منذ عوالى ٠٠٠ ، ١٢ سنة ) والتي نشأت في بقاع مختلفة من وادى النيل الأدنى تمتد من حوض كوم أمبو جنوبًا إلى أطراف الدلتا وبعض مشارف صحراء سيناء من جهة أخرى . وقد عادت مظاهر الاستقرار إلى وادى النيل الأدنى مع العصر الحجري الحديث الذي ظهرت فيه الزراعة المستقرة وما صاحبها من تربية الحيوان . ومن المعروف أن أقدم مواقع الاستقرار الزراعي في أرض مصر ترجع إلى منتصف المحدوف أن أقدم مواقع الاستقرار الزراعي في أرض مصر ترجع إلى منتصف الألف السادسة قبل الميلاد . ولكن تلك الحضارة كها نعرفها في أطراف الدلتا الضحلة الألف السادسة قبل الميلاد . ولكن تلك الحضارة كها نعرفها في أطراف الدلتا الني تتجمع فيها مياه أمطار فترة تميزت بالمناخ الممطر (المعتدل المطر) في العصر التي تتجمع فيها مياه أمطار فترة تميزت بالمناخ الممطر (المعتدل المطر) في العصر التي تتجمع فيها مياه أمطار فترة تميزت بالمناخ الممطر (المعتدل المطر) في العصر

الحجري الحديث . . . تلك الحضارات كانت مكتملة النمو من حيث الاقتصاد الزراعي الذي يجمع بين الزراعة والرعى وشيء من صيد الأسماك (حول بحيرة الفيوم القديمة والتي كانت أعلا من مستواها الحالي ( ـ ٤٤ مترًا تحت سطح البحر ) بنحو ستين مترًا أو أكثر . ومن هنا فإننا نستنتج أن تلك الحضارات الحجرية الحديثة لابد أن تكون قد سبقتها فترة طويلة من التطور ( ربها تكون قد بلغت بضعة آلاف قليلة من السنين ) . ولقد كانت البيئة والظروف الطبيعية في شمال شرق إفريقية بعامة ، وفي وادى النيل الأدنى بخاصة ، صالحة كل الصلاحية لنشأة مثل تلك الزراعة الأولى . ففي هذا الإقليم هناك مناطق لا ينال ينمو بها نبات الشعير البرى، ومنها بعض منحدرات الجبال الإثيوبية ، ومنها كذلك بعض الأودية الصغيرة على ساحل مريوط وليبيا وتلك أدلة على أن نبات الشعير المزروع يرجح كل الترجيح أن يكون موطنه الأصلي في شمال شرق إفريقية . كذلك فإن حبوب الشعير التي عشر عليها في مواقع الاستقرار من العصر الحجري الحديث وأواخر عصر ما قبل التاريخ في الفيـوم قد تبين من فحصها أنه لابـد وأن تكون قد انقضت على استنباتها وانتقالها من مرحلة « البرية » إلى مرحلة « الزراعة » فترة طويلة تطورت فيها حبوب الشعير تحت ظروف « الزراعة » التي يعتني بها الزارع ولايتركها لظروف الطبيعة البرية . والواقع أن كل الأدلة تشير إلى انتشار زراعة الشعير في العالم القديم إنها جاء من هذه المنطقة الحضارية الأولى.

وأما عن استئناس الحيوان فإن منطقتنا هذه كانت المقر الذى تم فيه استئناس البقر ذى القرون الكبيرة والعنق الذى يعلوه سنام صغيرة . كذلك ففى هذه المنطقة تم استئناس " الحهار " الذى أصبح فى العهد التاريخي القديم حيوان النقل الذى ينقل الإنسان وسلع التجارة ، والذى امتاز على طول الزمن بأنه لم يكن فى يوم من الأيام حيوانا للفروسية أو الحرب ، كها كانت الحال بالنسبة للحصان الذى هو حيوان آسيوى النشأة وأصبح فيها بعد حيوانا من حيوانات الغزو والفتح وحروب الطغيان . والحقيقة أن منطقتنا القديمة فى شهال شرق إفريقية وحوض النيل قامت منها مبادئ الحضارات الأولى وتطورت فى العهد التاريخي على أنها حضارات عرفت بالسلم والعلاقات الإنسانية المسالة . وهي حضارات عرفت عهد الاتصال

بالعالم الآسيوي في مرحلة لاحقة من التاريخ القديم ، حين انتقلت إلى منطقتنا حرفة الغزو والفتح (ومعها الحصان) ، مما سنعود إلى تفصيله عندما نستعرض المراحل التالية لـلاتصالات الإنسانية والتـاريخية فيها بعد من هـذا المبحث . ويكفينا الآن أن نذكر أن مصر الفرعونية في العالم القديم ( خلال عصر الأهرام كله ) كانت دولة إفريقية المدينة والحضارة والأسلوب في الحياة ، فكانت صورة منعكسة من طبيعة هذه القارة المسالمة تقوم مدنيتها المادية على أساس الزراعة الحبوبية ( زراعة الشعير الافريقي والقمح الذي أدخل إلينا من جنوب غرب آسيا) ، وحيوانها الأصيل هـ و الحمار الذي يصلح للنقـل والانتقـال ولا يكاد يصلـح للغـزو ( خـلال الدولـة الفرعونية القديمة كلها على الأقل ) وتلك ثقافة إفريقية تذكرنا بما لا يزال يسود القارة الإفريقية التي يقال عنها إنها القارة « الراقصة المغنية » والتي عرف أهلها «رقصة الحرب » قبل أن يعسرفوا الحرب التي تعلموها فيما بعد نقلاً عن الوافدين . . . بل القارة التي لم يعرف التاريخ عنها أنها قد خرجت منها أية غزوة كبرى لتكتسح العالم المجاور كتلك الغزوات التي خرج بها الـرعاة الفرسان ( راكبو الخيل ) من داخلية آسيا خلال عدة موجات من التاريخ القديم . . . بل إن افريقية كذلك لم تخرج منها أية « غزوة بحرية » لفتح السواحل فيها وراء البحار ، كالغزوات التي خرجت فيها بعد من قارة صغيرة كأوربا ، حيث خرج المستعمرون بالبحر إلى كل بلاد الدنيا ، وأقام بعضهم الامبراط وريات التي لا تغيب عنها الشمس . بل إن أبناء القارة الإفريقية المسالمين من الزنوج لم تعرف عنهم روح الغزو والفتح وإنها هم قد أكرهوا إكراهًا على النزوح إلى أمريكا وغيرها كعبيد مأسورين . وإذا عدنا إلى مصر الفرعونية في دولتها القديمة فإننا نجد أن أهلها القدامي قد فضلوا أن ينفقوا طاقاتهم الفائضة في بناء الأهرام بدلاً من حشد الجيوش للغزو والفتح فيها وراء الحدود. ولقد بقيت الدولة المصرية القديمة أقوى بلاد العالم كله خلال ثمانية قرون لم تخرج خلالها جيوش غازية إلى البلاد المجاورة . وقد بقيت الحال كللك حتى جاءت الدولة الحديثة التي سبقتها غزوة الهكسوس (حوالي ١٧٠٠ قبل الميلاد) فأدخلوا الحصان الآسيوي إلى مصر ، وعلم وا أهلها فنون الفروسية ، حتى غلبهم المصريون آخر الأمر بسلاحهم الذي أدخلوه وابتكر

المصريون عجلة رمسيس ذات الخيل العاتية ، وخرجوا إلى آسيا التي فرضت عليهم أن يتعلموا الحرب على عكس سجيتهم الإفريقية .

ولكن قصة العلاقات الخارجية لهذه المنطقة الجغرافية الكبرى في وادى النيل وشمال شرق أفريقية لم تنتهى فصول العصر التاريخي القديم ، وإنها لها فصول لاحقة في العهد الإغريقي الروماني ثم في العهد العربي ، وهي فصول جديدة لها قصتها الخاصة .

#### ثانيًا \_ منطقة شهال غرب افريقية :

وهذه منطقة ثانية كان لها دورها في بناء الحضارة المستقرة الأولى ، وإن كان هذا المدور أقل بروزًا وأثرًا من دور المنطقة الأولى . بل إنها يمكن أن تعتبر من بعض النواحي امتدادًا للمنطقة الأولى ، سواء من الناحية البشرية أم من الناحية التاريخية ، كما أنها تشترك مع المنطقة الأولى في أنها تقع على حافة الصحراء الافريقية الكبرى ، وهي الصحراء التي اعتراها تغير كبير وبعيد الأثر من الناحية المناخية خلال ما نسميه بالعصر المطير وما جاء في أعقابه. وقد شغل هذا العصر المطير معظم الزمن الجيولوجي الرابع ( أو ما نسميه بالبلايستوسين ) ونهاية الزمن الذي سبقه . ذلك أن أوربا الواقعة إلى الشمال كان قد اعتراها في ذلك الزمن الرابع ( وما قبله) ما نسميه بالعصر الجليدي ، فكان شالها وجانب كبير من قطاعها الجبلي الأوسط ( جبال الألب ) يغطيها الجليد فيها يطلق عليه أحيانًا ( لاسيها في الشهال ) اسم « الغطاء الجليدي » . ويبدو أن هذا الغطاء قد أدى إلى ارتفاع كبير في الضغط الجوى بسبب وجود كتلة متسعة النطاق من الهواء البارد الثقيل. وبذلك فقد انحرفت الرياح الغربية القادمة من المحيط الأطلنطي واتجهت نحو الجنوب إلى حوض البحر المتوسط وشمال افريقية وداخل الصحراء الكبرى ، فتسببت عنها زيادة كبيرة في الأمطار الساقطة على شهال إفريقية برمته. وليس هذا مجال الدخول في تفصيلات العصر الجليدي ، وصنوه العصر المطير ، ولا فيها حدث خلالهما من أدوار جليدية وفترات غير جليدية أو من أدوار مطيرة اكتنفتها فترة أو فترات غير مطيرة . ولكن يكفينا فيها نحن بسبيله من تتبع أدوار الحضارة البشرية وتعمير

الإنسان للصحراء الكبرى أن نذكر أن هذه الصحراء الفسيحة كانت بمثابة قطعة الأسفنج ، ففي الأدوار المطيرة كانت هذه القطعة تتشرب المياه وتزدهر فيها الحياة النباتية والحيوانية وتعمرها الجماعات البشرية المتكاثرة خلال ما يعرف بالعصر الحجري القديم ، وفي فترات الجفاف كانت الصحراء تقصر مياهها ، وكانت الجهاعات البشريمة تخرج منها لتستقر في الأراضي المجاورة ، ومنها وادى النيل ، حيث المياه الجارية من المصادر الاستوائية أو الحبشية، أو إلى المنطقة الجبلية المرتفعة من شهال غرب إفريقية حيث يسمح الارتفاع باجتذاب السحب والمطر وتساقط المياه وتكاثفها فوق القمم ، وحيث كانت بعض البحيرات الصغيرة « والشطوط » تجمع المياه مما يسمح بقيام الحياة على شواطئها . وكانت مجموعات صغيرة من سكان الصحراء تلجأ إلى ما فيها من الواحات ، حيث الينابيع ، أو تهاجر إلى سهول السودان وأطراف المنطقة الاستوائية . ولكن الذي يعنينا الآن هو منطقة شمال غرب افريقية المرتفعة حيث كان الاستقرار البشري الواضح لأول مرة خلال فترة العصر الحجري القديم الأعلى وهو العصر الذي امتاز بحضارة عرفت في وسطها وأواخرها باسم الحضارة « الجفصية » نسبة إلى « جفصة » في أرض تونس الوسطى . وهذه الحضارة تذكرنا في بعض مظاهرها بها حدث في مصر أيام الحضارة « السبيلية » التي عرضنا لها من قبل . وقد كانت حضارة متخصصة فيها شيء كثير من التخصص ( في صناعة الآلات الحجرية ) وهو الذي استمر في نهايته إلى أن جاءت بوادر العصر الحجري الحديث ( الألف السادس قبل الميلاد أو قبلها ) مما يذكرنا بها حدث في منطقة وادى النيل الأدنى . وعلى الرغم من قلة الأدلة المباشرة ، فإننا نستطيع أن نتصور أنه لابد وإن كانت هناك في ذلك الوقت بعض الاتصالات عبر ساحل البحر المتوسط أوحتى عبر بعض المناطق شبه الصحراوية على طول ساحل افريقية الغربية أو عبر النطاق الجبلي في هضبة « تبستى » إلى بعض مواقع الواحات المستقرة داخل الصحراء ، أو حتى إلى سهول السودان وعلى أطراف المنطقة المدارية والاستوائية الافريقية . . . ولابـد أن تكون تلك الهجرات والاتصالات القديمة قبل أن يبدأ التاريخ قد استمرت وأثمرت شيئًا من التأثير المتادل بين الجاعات القديمة وحضاراتها.

ونحن نعرف أنه إلى جانب هجرات عناصر من سلالة البحر المتوسط على طول شواطئ شيال إفريقية ( وفي الاتجاهين من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق) كانت هناك هجرة من « الحاميين » ( أصحاب اللغة « الحامية » ) اللين جاءوا في الأصل من جنوب غرب الجزيرة العربية ، وسارت عناصر منها إلى أرض مصر ووادى النيل الأدنى ( بدليل أن اللغة المصرية القديمة متأثرة أشد التأثر باللغة الحامية ) . وسارت عناصر أخرى على طول مرتفعات تبستى التى أشرنا إليها حتى بلغت جبال الأطلس في شيال غرب القارة ، وهناك استقرت عناصر « البربر » بلغت اللغة الحامية وبقيت قبائلها هناك حتى الآن .

وإلى جانب هذه الأدلة « السلالية » هناك أدلة أخرى كثيرة ذات صفة « ثقافية » تدل على أن التبادل الفكرى والثقافي كان ولا يزال مستمرًا بين المنطقتين اللتين عالجناهما حتى الآن ، مما قد نعود إليه في مرحلة لاحقة من هذا البحث الحضارى . وقد ينفعنا أن نشير إلى ظاهرة المؤثرات الثقافية المتبادلة بين مصر الفرعونية القديمة وبين شهال افريقية بصفة عامة مما سار بعضه على طريق البحر وسار بعضه على سطح مياه الشاطئ الجنوبي للبحر المتوسط أيام الفينيقيين الذين أثروا في « قرطاجة» بتونس . وهو التأثير الذي عاد في العهد الإسلامي فارتد مع الفاطميين من تونس إلى أرض مصر ، حيث أقاموا الأزهر الشريف .

وما نريد من هذا الاستطراد المبكر في العلاقات الثقافية إلا أن نلمّح إلى أن هذه الدراسات القديمة والتي ترجع بنا إلى عصر ما قبل التاريخ ليست بعيدة الشبه عن بعض ما سيليها في عهود التاريخ المتأخر نسبيًا من اتصال متبادل بين المناطق الحضارية الكبرى التي نحن بسبيل تتبع جذورها الأولى قبل أن يبدأ التاريخ .

# ثالثًا ـ منطقة اليونان وجنوب شرق أوربا :

وهذه منطقة صغيرة نسبيًا على قدر خاص من الأهمية بالنسبة لما قامت به من دور فريد يختلف عن المنطقتين السابقتين . وتعتبر أرض اليونان مركزًا لهذه المنطقة التي قامت فيها بالدور الأساسي . وتمتد من حول اليونان جنوبًا إلى جزر شرق البحر المتوسط وبحر ايجه بالذات . واتجاه الانتشار في هذا الجزء الجنوبي كان

من محور شالى جنوبى . وقد ساعد عليه شكل السواحل وأصابعها الممتدة فى الاتجاه ذاته ، ثم جريان الرياح المعتدل فيها عدا فترات قصيرة من الأعاصير الخفيفة التى تنشأ عن مرور المنخفضات الجوية التى تدور حولها الرياح التى قد تعتدل فتساعد الملاحة الشراعية فى كل الاتجاهات تقريبًا . أما إلى الشهال من أرض اليونان فإن أرض البلقان تمتد حتى سهول الدانوب الوسطى . وقد جاءت الهجرات الأولى من هذا الاتجاه حتى عمرت اليونان القديمة وأمدتها بعناصر سكانية ذات خلفية حضارية ترجع فى أرض الدانوب إلى العصر الحجرى الحديث ، وإن كانت لا تمتد كثيرًا قبل ذلك . ثم إن وجود سهول الدانوب إلى الشهال من البلقان قد حت اليونان بعد ذلك حين امتصت غزوات البلقان وقبائل المجيار والصقالبة فحمت الطابع الحضارى والثقافى (بل الاجتهاعي والسياسي) لليونان ذاتها .

فأما عن المحور الشرقي الغربي فإن اليونان انتشرت بحضارتها في العهد التاريخي القديم ( وخلال الألف الأخيرة قبل الميلاد بصفة خاصة ) في هذا الاتجاه، حين انتقل الأفارقة فوق بحر ايجه وجزره إلى الأطراف الغربية لآسيا الصغرى وهي التي كان توجيهها الجغرافي يمتد في هذا الاتجاه ذاته ، فاستقبلت أهل اليونان وفكرهم وحضارتهم واتجاههم السياسي بل والعسكري حتى اختلط فكر أوربا الجنوبية والبحر المتوسط بفكر أهل شبه جزيرة آسيا الصغرى من خلفاء الحيثيين اختلاطًا مهد السبيل بعد ذلك ، وحين جاء الإسكندر الأكبر فحمل العسكرية اليونانية ليواجه أهل المنطقة الحضارية الرابعة (وهي منطقة إيران القديمة) ، فقابل الفرس وغلبهم ، وانتقل من هناك جنوبًا إلى بعض أطراف أرض سورية القديمة في فلسطين ، ثم اتجه إلى أرض منطقة النيل وشمال إفريقية . وهكذا كان وصول اليونان إلى مصر في عهد الإسكندر وحملاته عن طريق البر، دورانًا حول مياه البحر المتوسط الشرقي ، بخلاف ما كانت عليه الحال خلال العهد اليوناني القديم حين كان الاتصال عن طريق محور الشال والجنوب راكبًا البحر الذي أشرنا إليه من قبل. بل هكذا جمعت اليونان بين « المحورين » في التوسع والانتشار الحضاري. وهذا أمر له قيمته الخاصة في « تكامل » العوامل الجغرافية في تحديد مجرى الجغرافيا التاريخية في الاتصال والانتشار الحضاري.

ولكننا قبل أن ننهى هذه العجالة من منطقة اليونان في اتصالها وتوسعها نحو الجنوب ونحو الشرق يجمل بنا أن نؤكد كذلك المكانة الخاصة لأرض اليونان في تاريخ التوسع والانتشار الفكرى نحو الغرب إلى بقية جنوب القارة الأوربية ، وهو التوسع الذي جاء متأخرًا بعد ذلك حين أخذت الحضارة تأفل في أرض اليونان أو ذاتها ، ولكن الفكر انتقل إلى أرض الرومان ، وكان انتقاله مباشرة من اليونان أو بطريقة غير مباشرة عن طريق الإسكندرية والبحر المتوسط الشرقى . وقد أصبح الفكر اليوناني آخر الأمر أساسًا للفكر الحضارى الأوربي ، وبقيت آثار ذلك حتى اليونان ، وإن كان قد فاتهم أن الفكر اليوناني ذاته قد تأثر أشد التأثر بفكر المنطقة اليونان ، وإن كان قد فاتهم أن الفكر الميوناني ذاته قد تأثر أشد التأثر بفكر المنطقة الخضارية الأولى في وادى النيل وبفكر المنطقةالسامية والعربية القديمة في شهال شبه جزيرة العرب .

## رابعًا \_ منطقة الجزيرة العربية في جنوب غرب آسيا:

ولهذه المنطقة الرابعة أهميتها الخاصة في هذه الدراسة ، كها أن لها صفاتها الطبيعية التي تميزها عن غيرها من المناطق . فهي أولاً المنطقة التي تتوسط العالم القديم بحق، فتتصل بالبر مع القارات الشلاث اتصالاً مباشراً أو شبه مباشر ، وتطل شواطئها على كل من بحار الجنوب وبحار الشهال ، ويتوغل إليها البحر المتوسط في الشهال كها يمتد نحو داخلها خليج عهان والخليج العربي في الشرق والجنوب الشهال كها يمتد نحو داخلها خليج عهان والخليج العربي في الشرق والجنوب وتي طول الساحل الغربي حتى الشرقي وخليج عدن والبحر الأهر في الجنوب وعلى طول الساحل الغربي حتى أصبح يطلق على شبه الجزيرة العربية اسم « جزيرة العرب » في شيء من التساهل أو التسليم بنتيجة الواقع ، ولكن المهم بالنسبة للموقع الجغرافي أنه لم يكن مستطاعاً بالنسبة لأهل الجنوب البعيد أو أهل الشهال البعيد أن يدوروا بالبحر دورانا كاملاً بسفنهم أو جواريهم البحرية متجاهلين مراسي شواطئ بلاد العرب ، وإنها كان من الملائم بالنسبة للملاح أو التاجر البحري القادم من الجنوب أن يتوقف عند الساحل وأن يعهد إلى وسيط عربي بنقل ما يحمل من بضائع الجنوب على ظهر بعير عربي يحدوه حاد عربي من أبناء الجزيرة حتى يبلغ شواطئ الشهال . فيعود ليسلم ما حمل يحدوه حاد عربي من أبناء الجزيرة حتى يبلغ شواطئ الشهال . فيعود ليسلم ما حمل

إلى ملاح آخر هناك . وبهذا أوجدت طبيعة الجزيرة العربية وموقعها الجغرافى لأهلها مهمة تاريخية هي حمل أمانة التجارة والنقل والوساطة بين شواطي الشهال ، ولحسن الحظ أن الحيوان الأصيل في البيئة العربية القديمة كان هو « الجمل » الذي خلقه الله ليحمل الأثقال وليقطع الفيافي في أشهر الشتاء القارص أو في أشهر الصيف القائظ . فكأن الطبيعة في بلاد العرب قد تكاملت في عناصرها من البيئة الطبيعية أو من الحيوان ، بل كذلك من البشر الذي جعل الله منهم الأمة الوسط بين الناس ، فكانوا وسطاء اتصال مادي تجارى ، وحملة أمانة تعدلت فيها بعد إلى رسالة في الفكر والثقافة والدين . ومن هنا فقد تكاملت أسباب الاتصال وعوامله ومظاهره فوق أرض العروبة التي هي أرض الوسط وأرض زاوية الاتصال بالمعنى الواسع العريض .

وفوق ذلك فإن هناك نوعاً آخر من أنواع تكامل البيئات في بلاد العرب كان له الأثر الكبير في تكوين تلك البلاد وإعدادها لحمل الرسالة التاريخية الكبرى التي كانت من نصيب العرب ، لاسيما في عهد الإسلام . فإذا بدأنا بالجنوب الغربي نجد أنه مكون من هضبة بركانية في أصلها وذات ارتفاع يصل في منطقة صنعاء الوسطى من اليمن إلى أكثر من ألفي متر فوق البحر ، ويبلغ في بعض القمم نحو ثلاثة آلاف متر، والأرض في معظم بقاعها بركانية الأصل، تزيد أمطارها الموسمية الصيفية على نصف متر ، وتغطيها المزروعات المتنوعة من المحاصيل والأشجار التي أضفت على البلاد اسم « اليمن السعيد » ، فإذا ما توجهنا نحو وادى حضر موت الداخلي الذي تنصرف إليه بعض مياه الهضاب الغربية ويسير على السطح حينًا ويختفي متسربًا تحت الحصباء في قاعمه حينًا آخر . وقيد كانت له في العهود الغابرة بعض امتدادات الحضارات اليمنية من سبأ وحمير التي ورثت مملكة معين في داخلية اليمن ، كما كانت أرض حضرموت تغلل بعض البخور الذي كان تجار اليونان وروما يشترونه للاستخدام في معابد البحر المتوسط وكنائسه المسيحية. ثم إذا اتجهنا إلى سيواحسل ظفار وعمان إلى الشرق تجددت المرتفعات السداخلية وشواطيء المنطقة وموانيها والملاحة البحرية إلى شرق إفريقية وإلى الهند. ومن الطريف أن نلحظ أهمية الرياح الموسمية في هذه المنطقة فهي التي سهلت الانتقال

البحرى بل هى التى كانت تدفع بسفن العرب القدماء وغيرهم من سواحل بلاد العرب إلى سواحل شرق إفريقية والهند القديمة . ولقد قامت نتيجة لذلك وبسبب الظروف الطبيعية ـ تجارة مزدهرة وتبادل للبيع وكذلك ـ بل أهم من ذلك للأفكار والحضارة واللغة والدين مما أبرز دور العرب الجنوبيين على أنهم « فينيقيو الجنوب » . ومن الطريف بصفة خاصة أن يلحظ على الخرائط القديمة التى كان يرسمها العرب ( ومنهم الادريسي في القرن الثاني عشر الميلادي ) أن شواطئ شرق إفريقية كانت ترسم في مقابلة شاطئ بلاد العرب الجنوبية ، ولعل السبب في ذلك أن يكون ما يذكره بعض كتاب العرب القدامي من أن الملاح إذا أراد أن يتجه من بلاد العرب الجنوبية إلى شرق إفريقية فإنه يحدد طريق مركبه وسكانها ( دفتها ) نحو الجنوب فإذا بالرياح الموسمية الجنوبية الشرقية والشرقية تدفع به إلى شواطئ زنجبار وشرق إفريقية مباشرة . ومن هنا كان الأمر الظاهري هو أن بلاد الزنج في شو إفريقية لابد وأنها تقع في مواجهة بلاد العرب إلى الجنوب مباشرة .

فإذا ما انتقلنا مع الشاطئ إلى الشرق أيضًا دخلنا إلى مياه الخليج العربى بين أرض العروبة وأرض فارس القديمة . وقد امتازت الشواطئ العربية بأنها ذات الكثير من الجزر والشواطئ الصالحة لحياة البدو ، فضلاً عن بعضها تكثر به الينابيع والمياه التي تأتى مياهها الجوفية المتسربة في الأصل من داخلية الجزيرة العربية ، بل ومن مرتفعات نجد . تمر تحت السطح في أرض الاحساء ذات المراعى حتى تعود لتبق في منطقة الساحل بل وفي بعض جزره لاسيما في « البحرين » التي جمعت بين خيرات المياه المالحة (صيد اللؤلؤ) وبين خيرات المياه العذبة في عيونها وآبارها (وهي التي تمر في الطبقات تحت البحر آتية من ناحية البر العربي لتعود فتظهر على السطح في البحرين) . وهكذا يستمر الجمع بين خيرات البحر والبر على طول الساحل الغربي للخليج ماراً بقطر الكويت ، وقد أضيف إلى هذا الجمع بين الخيرات ما ظهر في العهد الحديث من بترول الخليج وشواطئه فجمع في الجانب العربي من الخليج بين حسنات البحر وحسنات البر وحسنات باطن القشرة الأرضية . ومع ذلك فإن دور هذا الجانب العربي لم يكن في أصوله القديمة قائمًا على الموارد المحلية فحسب وإنها نجد أن البحث الأثرى قد أثبت قيام مواقع على الموارد المحلية فحسب وإنها نجد أن البحث الأثرى قد أثبت قيام مواقع على الموارد المحلية فحسب وإنها نجد أن البحث الأثرى قد أثبت قيام مواقع على الموارد المحلية فحسب وإنها نجد أن البحث الأثرى قد أثبت قيام مواقع

للاستقرار الساحلى القديم في هيئة حضارات يعود بعضها إلى ما قبل العهد الحجرى الحديث، وتستمر إلى عهد المعدن وبدايات العهد التاريخي، بل أن بعض الباحثين يرون أن هذه المنطقة هي الوطن الأصلى للفينيقيين الذين تعلموا حياة البحر في شواطئ الخليج ثم عادوا فألفوا حياة الانتقال البرى إلى شواطئ البحر المتوسط حيث استقرت بهم الحياة في المنطقة الساحلية وأقاموا الحضارة الفينيقية التي تأثرت بالحضارة المصرية القديمة، ثم عاد أصحابها فركبوا البحر المتوسط إلى تونس الخضراء، حيث أقاموا حضارة قرطاجة القديمة.

تلك صورة عامة من حياة أهل الجزيرة العربية القدماء التى تعلم فيها أهل الصحراء الربط بين حياة البحر وحياة البر . . . بل بين حضارة البحر وحضارة الصحراء الربط بين حياة البحر وحياة البر ، وأضافوا إلى ذلك حياة «الوساطة» بين الناس ، فنقلوا «السلع» ونقلوا «الفكر والحضارة» على محور يمتد من شواطئ الخليج العربي إلى شواطئ تونس الفكر والحضارة » على محور يمتد من شواطئ الخليج العربي إلى شواطئ تونس الخضراء ، وهم في ذلك قد نقلوا عناصر طيبة عن حضارة أرض الكنانة القديمة في مصر ، لعل أبرزها أن يكون هو فن «الكتابة» وأصول الأبجدية التي تطورت من كتابات مصر القديمة . . . بل تلك كلها صورة وضاءة ينفعنا أن نذكرها فيها بعد عندما نعود إلى دور العروبة التي جعلها الله الأمة الوسط بين الناس ، بل الأمة السوسط في كل شيء . . . في الموقع والتجارة والفكر والسلوك والحضارة والدين . . . « وكذلك جعلناكم أمة وسطًا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدًا » .

ولنعد الآن مرة أخرى إلى شواطى العرب على الخليج العربى وسنجد أن نشاطها الحضارى لم يقتصر على توجيهها نحو البر العربى ، وإنها هو قد انتشر مع الشاطى إلى أرض العراق الأدنى حيث استقر الملاحون العرب الأقدمون مع التجار اليونانيين النازحين من بعيد ، فيها أصبح يطلق عليه ميناء «المحمرة» (شاراكس سبازينو القديمة) . وكان العرب أقدر من اليونانيين الغرباء النازحين، فلم يلبث الأمر أن استقر بهم فيها أصبح يعرف بعد ذلك باسم «عربستان الغرب أن ومن الطريف أن نذكر أنه فيها يتصل بالتسابق بين العرب والفرس الأقدمين كان العرب أسبق كثيرًا من الفرس في الاستقرار بمنطقة شط الفرس عربستان إلى الشرق من

الشاطى، وفوق ذلك فقد استقر بعض الملاحين العرب فى نقاط مختلفة على شاطى فسارس من الخليج . ومن أهم مسواقع استقسرارهم ميناء «سيراف» على ذلك الشاطىء وقد كان له دوره الكبير فى التجارة القديمة ، لاسيها فى القرنين التاسع والعاشر الميلاديين . وكان نقطة ارتكاز للتجارة العربية مع شواطىء الهند بعيداً فيها وراء الخليج ، ولعلنا نستطيع أن نتابع دور العرب فى تجارة الخليج ونشر الثقافة العربية والإسلام فيه وفيها وراءه حين نصل إلى دراسة الاتصالات الحضارية وانتشار الإسلام على يد العرب فى غرب آسيا وأواسطها فيها وراء هضبة إيران ، ثم على طول السواحل الآسيوية الجنوبية إلى الهند وما وراءها إلى أقاصى جنوب شرق القارة الآسيوية .

ولنعد إلى الجزيرة العربية في حدودها الشرقية واتصالاتها بالعراق وأواسط إيران (إلى الشيال من مقاطعة فارس القديمة في القسم الجنوبي من أراضي الهضبة الإيرانية ) . وكان العراق منذ أقدم العصور يمثل منطقة استقرار حضاري ترجع في أصولها ( التي استمرت حتى الآن ) إلى مرحلة الانتقال من العصر الحجري القديم إلى العصر الحجرى الحديث ، وكانت تجرى على أراضيه مياه نهرين من أعظم أنهار المنطقة ، وهما دجلة والفرات ، وكانت مياههما تأتى من ذوبان الثلوج على جبال زاجروس في إيران الغربية ، وجبال آسيا الصغرى الشرقية في فصلى الربيع والصيف. ولكننا نلاحظ أن الرياح الدائمة وشب الدائمة في هذه المنطقة كانت تأتى كذلك من الاتجاه ذاته أي من الشمال بصفة عامة . ولذلك فإن الظروف هنا كانت تختلف عنها في أرض مصر ووادي النيل الأدنى ، حيث كان النهر يجرى من الجنوب إلى الشمال والرياح الدائمة وشبه الدائمة تجرى من الشمال إلى الجنوب. وبذلك فإن أرض الكنانة امتازت « بالتكامل » بين اتجاه جريان النهر من الجنوب واتجاه جريان الرياح من الشمال ، فتعلم المصريون منذ أقدم العصور ومنذ فجر التاريخ المكتوب ( وربها قبله ) استخدام مجرى النهر الواحد طريقًا للانتقال والنقل النهري من الاتجاهين ، مستعينين بدفع التيار المائي من الصعيد إلى الدلتا وبدفع الرياح للشراع في الانتقال بين الدلتا والصعيد . ومن هنا كانت تلك « الوحدة » العتيقة في أرض الكنانة ، وكان نشوء « الدولة الواحدة » ذات الحضارة المتكاملة التى تشمل مصر الموحدة ، بل كان قيام العاصمة الواحدة فى الإدارة والاقتصاد والفكر والدين والسياسة ، وهي كلها أمور امتازت بها أرض مصر من القدم وعلى الدوام فيها عدا بدء فترات الانقطاع بل هي ميزة كانت أقل وضوحًا فى العراق صاحب الحضارات القديمة المتعددة من سومرية وبابلية وآشورية ، وهي حضارات جعلت من أرض الرافدين أرض الملامح الحضارية المتعددة ، وحتى عندما جاء العهد الإسلامي بلغته ودينه الواحد لم تبلغ الوحدة الدينية ذلك المبلغ الذي تمتعت به مصر فى أزهرها الذي أنشأه أهل الشيعة ولكنه لم يلبث أن أصبح (ومنذ أيامه الأولى) للإسلام كله ، بل ولكل العالم الإسلامي فى جامعته العتيدة ، التي يروق لنا دائمًا أن نسميها «بالجامعة الأمة» أو «الجامعة الإمام» للعالم الإسلامي كله .

من هنا فإنه لم يكن مستغربًا أن نجد في العراق عدة مراكز حضارية تاريخية ازدادت خلال عصور متلاحقة ، بدأت في الجنوب ثم انتقل مقرها نحو الشال بصفة عامة . ففي الجنوب الأقصى قامت « أور » القديمة غرب شط العرب والفرات الأدنى ثم تلتها « سومر » القديمة ثم ظهرت « أكاو » ثم « بابل » في وسط العراق ، ثم جاءت « أشور » عند حافة زاجروس في شمال وسط العراق ، ثم عاد المركز فانتقل نحوالجنوب إلى موقع « المدائن » جنوب بغداد ( وهي عاصمة بدأت على أيدى أصحاب مستعمرة من أصل يوناني ثم انتقلت إلى أيدى كسرى وأهله قبل أن تنتقل العاصمة في العهد العربي إلى بغداد) .

أما مراكز الكوفة والبصرة بين كربلاء (وكلها على الحافة الغربية لأرض «السواد») فهى مراكز من العهد الإسلامى . . . وحتى هذه أمست تعكس النوع الفقهي الذى قاسى منه العراق حتى جاء عهد بغداد كعاصمة واحدة . . على خلاف أرض مصر التى كانت لها كلها عاصمة أساسية في الصعيد (طينه ثم طيبة) وعاصمة أساسية وسطها هي منف ثم القاهرة ثم عاصمة غربية ساحلية واحدة في الإسكندرية ، ولكن كلا منها كانت عاصمة للبلاد كلها ، وقد احتفظت البلاد بوحدة التراب المصرى كله .

وفى مجال الاتصال بين أرض السواد العراقى وما وراءه فى هضبة إيران نجد أن سلسلة جبال زاجروس فى غرب إيران تمتد من الجنوب إلى الشال ، لا يخترقها إلا عدد محدود من الممرات ، استطاعت التجارة والثقافة والفكر والجيوش أن تنفذ خلالها من الغرب إلى الشرق فى أغلب الأحيان . . وكان هذا هو طريق نفاذ الحضارة العربية إلى المواقع الشهالية من الحضارة الإيرانية . . . بل إنه عن هذه الطرق والممرات استطاعت الحضارة الإسلامية فيها بعد أن تنفذ إلى قلب إيران وما وراءها من داخلية آسيا .

وإلى الشهال مباشرة من الجزيرة العربية نجد سلاسل جبال طوروس والأناضول، وهى سلاسل تسير كلها فى اتجاه شرقى غربى، ولذلك فقد تعارض اتجاهها مع اتجاه توسع القبائل العربية إلى الجنوب منها، وقد تسبب هذا الاتجاه المتعارض فى توقف توسع العرب نحو الشهال مباشرة، بل إنه لم يستطع أن يخترق السلاسل الجبلية العالية غير أعداد محدودة من التجار أوالمغامرين بتجارتهم وأفكارهم، ولم يظهر لهؤلاء جميعًا أثر حضارى ظاهر إلا فى نفاذ المسيحية الأرمنية التى تركزت كنيستها فى أرمنيا ذات الجبال والهضاب العالمية. ولم تلحق بها فى ذلك الاتجاه المتعامد مع السلاسل إلا بعض البعثات فى العهد الإسلامى ( لاسيا فى القرن الحادى عشر ) وهى التى بلغت بلاد البلقان على نهر الفلجا، حيث احتك المسلمون بالروس الشقر وتجار البحر البلطى وبلاد اسكندناوه التى عثر بها على بعض العربية من ذلك العهد .

وكذلك نـلاحظ أن اتجاه السلاسل من الشرق إلى الغرب في هـذا الجزء من آسيا الصغرى هـو الـذي أدى إلى أن الإسلام لم ينتشر هنـاك إلا على أيـدى الأتـراك السلاجقة ثم العثمانيين الذين أتوا وساروا في ذلك الاتجاه خلال القرون اللاحقة .

ونصل الآن إلى شهال غرب الجزيرة العربية ، وهو الشق الشامى (أو السورى) مما يسميه بعض الجغرافيين « بالهلال الخصيب » . وهذه منطقة تشبه الهلال الذى ينفتح نحو الجنوب ، وله قرنان أحدهما هو أرض العراق التي عرضنا لها والثاني هو بلاد الشام التي تمتد في اتساع مماثل للعراق ، ولكنها تتنوع عنها في المظاهر الطبيعية ، فداخلها يتجه نحو بادية الشام ، ويصل في أطرافه الجنوبية إلى شرق

الأردن وشيال الحجاز، ووسطها سلسلة من الجبال هي في حقيقتها تمثل حافة أخدود عميق يقع سهل البقاع والبحر الميت في قاعه ويمتد إلى خليج العقبة . وتلك الجبال العالية شرقها في سورية وغربها في لبنان ويتجه ساحلها على البحر المتوسط في هيئة سهل ساحلي ضيق به مجموعة كبيرة من المواني التي ربطته بالبحر وما وراءه من حضارات قريبة أو بعيدة . وقد كان ذلك القرن الشامي من الهلال الخصيب موطنًا لحضارات قديمة سبقت العصر الحجري الحديث وعاشت فيه ، حيث بدأت به \_ على الأرجح \_ أقدم زراعات القمح الذي لا يزال ينمو بريًا في سفوح جبل حرمون أو جبل الشيخ الذي تغطى قمته الثلوج الدائمة . ولقد كان القرن الشامي من الهلال أرض اتصال ثقافي قديم ويتصل مع العراق من جهة ومع البحر المتوسط من جهة ثم مع مصر وأرض النيل الأدنى من جهة ثالثة . ومن الخير أن نذكر في هذا المقام أن همزة الوصل بين أرض الشام وأرض مصر كانت عن ط بق شبه جزيرة سبناء ، وهي في ذاتها منطقة صغيرة قائمة بذاتها ، ولها سماتها الحضارية الأصيلة من ناحية أخرى . ولكن سيناء انقسمت من الناحية الطبيعية قسمين متميزين . القسم الأول هو الجنوب الجبلي المرتفع ، وتحده من الشال صحراء التيه الجافة ، وهي التي تاه فيها موسى عليه السلام وبنو إسرائيل أربعين عامًا بقى أثرها معهم خلال أجيال طويلة ، حيث تميزت شخصيتهم عن غيرهم ، وحيث اعتادوا حياة العزلة ، وبحيث أصبحوا يتحدثون عن أنفسهم كشعب الله المختار . أما القسم الثاني من سيناء ، وهو القسم الأصغر ، فقد تمثل في الشريط الساحلي ، وهو ذو طبيعة مختلفة تمامًا ، فهو في عمومه يمتاز بالسطح المستوى ، وتسقط عليه الأمطار في الشتاء ، كما تغطى سطحه تبلال الكثبان الرملية التي تتشرب مياه المطر وتحتفظ بها ، لأن قسماً على الأقل من الساحل ( لاسيها عند الطرف الغربي القريب من مصر ودلتا النيل البيلوزي القديم في سهل « بالوظة » به طبقة سفلية طينية صماء لا تتسرب فيها مياه الكثبان ، وإنها تحفظها من الضياع ، حتى إذا ما جاء المسافر وحفر « الجب » أو البئر فيها وصل إلى الماء الجوفي القريب والذي يستمر العام كله . لـذلك فإن الطبيعة رسمت هـذا الشريط الشمالي ليكون طريقًا سهلة ذات ماء وعشب وكلاً للعابرين والمسافرين والمنتقلين بأنعامهم أو

إبلهم أو الغزاة أو الجيوش ( من الجانبين ) بخيولهم أو وسائل نقلهم أيًا كانت . واستمرت هذه الظاهرة حتى عهدنا الحديث والحالى . فمر طريق السكة الحديدية ثم الطريق المرصوف على طول هذا الشريط .

ولم يكن هذا الشريط طريقًا للتجارة وحدها . وإنها هو كان أيضًا طريق الهجرات القديمة بين أرض الشام وأرض مصر . وكذلك كان طريق انتقال الحضارة ومظاهرها والربط بين المنطقتين الأساسيتين والكبيرتين في الحضارة منذ كان العصر الحجري القديم الأعلى ثم العصر الحجري الحديث ثم عصر المعادن ثم اكتمل العصر التاريخي بحضاراته الفرعونية وما يعادلها في المشرق . . بل إننا نعرف أنه على الرغم من أن زراعة الشعير قـ د بدأت كما أسلفنا في شرق إفريقية وشمالها إلا أن زراعة القمح إنها بدأت في أرض الشام وتلاله ثم انتقلت إلى مصر عن طريق شهال سيناء في العصر الحجرى الحديث وما بعده ، كما نعرف أنه قبل أن يطلع التاريخ المكتوب كان أهل الشام ينتقلون إلى مصر ومعهم الزيوت المعصورة من الزيتون والمحفوظة في جرار فخارية من نوع معين ( هوالجرار ذات الأيدي «المتموجة ») في الألف اله ابعة قبل الميلاد فيبيعونها لأهل وادى النيل كما تشهد آثار « المعادي » من ضواحي الفاهرة ، حتى إذا ما جاء العصر التاريخي استمر الاتصال السلمي بين مصر وجارتها الشرقية ، إلى أن جاء المكسوس ، وهم الرعاة الآسيويـون الذين نشأوا في سهـول آسيا واستأنسوا الحصـان وركبوه ثم دخلـوا به أرض مصر حوالي ١٧٠٠ قبل الميلاد، فتعلم منهم المصريون فنون الحرب بهذا الحيوان العاتي ، وطوروا «عجلة رمسيس » وركبوها ، ثم ردوا الغزاة على أعقابهم وطاردوهم إلى أرض الشام ، حيث أقاموا أول امبراطورية في العهد القديم. وبعد ذلك استمر استخدام طريق الشريط بين المنطقتين ، وجاءت عنه رحلة يوسف وإخوته ، ورحلة العذراء وطفلها المسيح عليه السلام ، ثم جاءت بعد ذلك بستة قرون أو أكثر رحلات العرب القادمين مع الفتح الإسلامي. ثم خرجت من هذا الطريق ذاته غزوات مصر أيام التتر حيث صد المصريون غزوة المغول وحفظوا للمسلمين يـومهم الخالد في « عين جالوت » ، بعـد أن كان المغول قد خربوا بغداد قبيل ذلك .

وبعد ذلك جاءت العصور الحديثة ، فاستمر الشريط الساحلي طريقًا ، للانتقال والغزوات معًا ، في الاتجاهين ، بل أصبح هذا الطريق مدخلاً إلى مصر ومنفذًا منها إلى المشرق العربي كله . فقد جاء الغزو التركي أيام العثمانيين الأوائل في عام ١٥١٧ الميلادي عن هذا المدخل ، وعاد الأتراك فحاولوا العودة عن هذا الطريق بعد أربعهائة عام ( ١٩١٧ ) . وكان الأساس في استخدام الطريق والعودة إليه أساسًا جغرافيا يكشف لنا كيف أن عوامل المسرح الطبيعي هي التي تحدد مجال حركة التاريخ بل وترسمه . وقد أثبتت هذه العوامل ذاتها مرة ومرات في أيامنا الحديثة الجارية ، حين خرجت حملة «السلطة» البريط انية ففتحت أرض فلسطين برجال مصر وأبنائها ، أو حين تكررت حركة الجيوش مرة ومرة في أيامنا المعاصرة فيها نسميه حروب فلسطين والكفاح ضد حركات الاستعمار الجديد على يلد إسرائيل، ولننتقل الآن من الطرف الجنوبي فسوق الهلال الخصيب في الشمال إلى الأطسراف الجنوبية لشرق الأردن وإلى شمال الحجاز في الأرض التي يسميها المؤرخون أرض « النبط » أو أرض « الأنباط » . وقد كان ميناء العقبة وميناء «ايلات » القديم نهاية الطريق لخليج العقبة ، تمامًا كما كان ميناء « القلزم » نهاية لطريق خليج السويس وما وراءه . وقد بدأ استخدام خليج العقبة كمخرج لجنوب غرب الهلال الخصيب أيام الملك سليان. وقد كان ذلك الميناء مخرجًا لكل ما يقع شهاله وإلى الشرق بل والجنوب الشرقي منه . وهذه هي الأرض التي أصبحت قاعدة للحضارة النبطية التي وضعت أساس الكتابة « العربية » الأولى التي اتخذت بعض جذورها متأثرة بالكتابات العرانية وشقيقاتها التي عرفها سكان تلك المنطقة الأقدمون . وقد تمركزت تلك الحضارة حول « البتراء » التي نحت أصحابها بيوتهم في واجهات جبال الحجر الرملي الملون بأطراف وادى موسى . وقد بلغ من أهمية منطقة البتراء ، على صغرها بسبب موقعها الجغرافي الفريد والحصين . أن اهتم بها الرومان فاحتلوها مع سائر أرض الغساسنة وملوك العرب وأمرائهم ، وكان ذلك أيام تراجان في أوائل القرن الأول بعد الميلاد.

وإلى الجنوب من أرض النبط تمتد جبال مدين التي كانت في مواقعها تمثل النهاية الشمالية لطريق الحجاز ومنطقته الحضارية المستقلة على طول الساحل حتى جنوب

بلاد العرب عند نجران وبدايات هضبة اليمن فى أقصى الجنوب . وقد كان الحجاز منطقة انتقال للتجارة بين جنوب بلاد العرب وشيالها ، بل منطقة انتقال بين منطقتين حضاريتين عريقتين فى الجنوب والشيال ، وقد سارت على طولها تجارة «رحلة الشتاء والصيف » بين أقصى الجنوب وأقصى الشيال ، بل بين بيئة اليمن شبه الموسمية وبيئة البحر المتوسط ذات الشتاء الممطر . وقد قام فى وسط الطرفين تقريبًا مركز دين إبراهيم الحنيف وما أورثه من مركز للإسلام فى مكة المكرمة ، أرض قريش صاحبة رحلة الشتاء والصيف ، ثم مركز المدينة المنورة ويشرب القديمة حتى أرض صالح فى أقصى شيال الطرفين . وقد جمع الطرفان بين تراث الدين وعراقته وبين ثروة التجارة وعزها ومجدها ، وكان الجمع فى ذلك كله بين الثقافة والتجارة كدعامتين أساسيتين فى بناء الحضارة على طريق هذه المنطقة الحضارية العتبدة .

ونصل فى أقصى الجنوب إلى أرض اليمن الذى يحتل هضبة تتدرج فى الارتفاع من ساحل تهامه على البحر الأحمر إلى القمة فى جبل النبى شعيب والهضاب والأودية العالية التى تحيط به فى شرقه وغربه ، حيث يزيد أعلى سطحها على ألفى متر فوق مستوى البحر ، ثم تنتهى بأودية تنحدر شرقًا إلى ما أصبح يعرف الآن بفيافى «الجوف». ومعظم صخور هذه الهضبة من اللابا البركانية التى هى فى أصول تكوينها جزء متصل بهضبة الحبشة وجبالها ، ولكن هبوط البحر الأحمر وأخدوده قد فصل بينها فى الزمن الجيولوجي الثالث ، وإن كان ظهور البراكين وانتشار اللابا البركانية قد استمر على جانبى الأخدودبعد ذلك ، وقد نتج عن الموقع الجغرافى وارتفاع الأرض هطول الأمطار بكميات كافية ( تزيد على خمسين مستيمترًا فى السنة فى كثير من الجهات ) وخلال فصل الصيف ، وهى أمطار موسمية أو شبه موسمية آتية من المحيط الهندى . . . وقد تسببت فى تفكك الصخور البركانية وتكون تربة غنية تحتفظ بالرطوبة والمياه المتساقطة أو الجارية فى البقاع والوديان . وقد قامت على الهضاب والسفوح حياة نباتية مزدهرة حتى البقاع والوديان . وقد قامت على الهضاب والسفوح حياة نباتية مزدهرة حتى ظلال أشجار أكبر منها ) وفى الأودية ذات الضباب الذى يحجب ضوء الشمس ظلال أشجار أكبر منها ) وفى الأودية ذات الضباب الذى يحجب ضوء الشمس ظلال أشجار أكبر منها ) وفى الأودية ذات الضباب الذى يحجب ضوء الشمس

الساطعة ، كما قامت على «المدرجات» الصناعية (التي أقامها الإنسان) زراعات جيدة للحبوب والفاكهة كانت أساسها للحضارات التي تتابعت فوق السفوح . وأقدمها الحضارة «المعينية» ثم حضارة «سبأ» «وحمير» ، ثم الحضارات الإسلامية في أعلى المناطق الجبلية . وظاهر أن الحضارة بدأت في المناطق المنخفضة نسبيًا ثم أخذت تنتقل تدريجيًا نحو أعالى المناطق الجبلية ، وكان هذا دليلاً على الجفاف الذي حل بالبلاد تدريجيًا . وهذا أمر له دلالته المناخية والحضارية ، بل لعله كان السب في تسم استمرار الحياة المستقرة فوق أرض اليمن إلى يومنا هذا .

كذلك فإنه يبدو أن هضبة اليمن كانت مهدًا قديهًا من مهاد الحياة القبلية التي استمرت خلال فترة طويلة من التاريخ . وقد اضطر تغير الأحوال الخاصة بعض قبائل السكان إلى الهجرة ، إما شرقًا إلى قاع وادى حضر موت (حيث تجرى بعض المياه المنصر فة من الهضاب اليمنية ) ، وإما بعيدًا عن اليمن كلها إلى أرض نجد ثم سواحل الخليج العربي وأرض العراق. وكان ذلك فيها يبدو من أسباب ما تقوله العرب من أن « اليمن مهد العرب والعراق لحدهم » . وفوق ذلك فإن هضبة اليمن كانت نقطة اتصال ثقافي وحضاري مع الجهات المجاورة. ففي الشمال امتدت اتصالاتها الثقافية والحضارية إلى واحة نجران حيث تركزت المسيحية القديمة ، كما امتدت إلى أرض هضبة عسير . وفي الشرق امتدت إلى أرض الأودية التي كانت تمتد إلى الشرق والجنوب الشرقي ، ومنها وادى سبأ القديمة وأرض سد مأرب وجنتيه الوارفتين عن يمين وعن شمال ، ثم كذلك إلى أعالى الأودية الممتدة إلى الأحقاف وأرض حضرموت. وفي الجنوب تمتد المؤشرات الحضارية من الهضبة إلى شواطئ خليج عدن وسواحل الكلا والشجر ، بل وإلى جزيرة سومطره التي تكاد الآن أن تقع في عزلة بحرية عما حولها ، مع أنها كانت فيما يبدو منطقة عبور بين أرض اليمن وأرض الصومال ، التي تغطى جزءًا من أرض بلاد « بُنت » القديمة شم أخيرًا إلى الغرب كانت الاتصالات القديمة وثيقة بين شقى الأرض في اليمن وفي أرض الأحباش ، حيث كانت بنت القديمة والتي عرفها المصريون القدماء . ولقد عثر على بعض المؤشرات الفرعونية من أوائل الدولة الفرعونية الوسطى التي عرفت أرض اليمن القديمة ، ثم زاد الاتصال وتوسع في الدولة

الفرعونية الحديثة (على أيام الملكة حتشبسوت) حين كانت الرحلات البحرية استمرارًا لنشاط الملاح المصرى القديم الذي تحطمت سفنه على الشطوط المرجانية القديمة على ساحل البحر الأحمر، ولكن أغلبها وصل إلى أرض بنت في بلاد البهار والبخور الذي عرفته معابد مصر القديمة، حيث استمر الاتصال متقطعًا حتى عهد العابد المسيحى « فروميوس » في القرنين الخامس والسادس الميلاديين، حين انتقلت الكنيسة القبطية إلى أرض الأحباش، والواقع أن الاتصال الحضاري كان قديمًا ومتصلاً ( رغم بعض الانقطاع المؤقت من حين لحين) في مثلث رأسه في مصر القديمة وزاويتا قاعدته في اليمن وبلاد الصومال والأحباش، وتلك أصول جغرافية لأحداث الاتصالات التاريخية في هذا الإقليم الواحد

على هـذا النحـو درنا حـول منطقـة الجزيـرة العـربيـة كلها ، وتتبعنـا مظـاهـر الاتصالات الثقافية والتوجيه الحضاري لبعض المناطق الصغرى داخل هذه المنطقة الحضارية الكرى وعلى أطرافها . ولكن ينبغي لنا قبل أن ننتقل إلى منطقة حضارية أخرى ، أن ننظر إلى « قلب » هذه المنطقة العربية الكبرى ، وسنجد أنه كانت لها نواة ظاهرة هي أرض نجد وامتدادها إلى الشرق نحو شواطئ الخليج (أرض الاحساء والهفوف). وهذه الهضبة محصورة بين « النربع الخالي » في الجنوب وصحراء « النفوذ » في الشيال. وكانت نجد تمثل منطقة أساسية من مناطق البادية في الجزيرة العربية . ونحن نعرف أن البادية كانت دائماً أصلاً من أصول البيئة العربية ، بل أصلاً من أصول الحياة العربية كلها . ففي البادية نشأت السجايا الأصلية للعرب ، ذلك أن حياة أهل البادية قد تمثلت فيها طباع الكرم والضيافة والشهامة والنخوة والشجاعة والاعتداد بالنفس والاعتزاز بالنسب والتضحية من أجل القبيلة ورعاية الشرف ، وغير ذلك مما امتازت به حياة العرب ، والبدو منهم بصفة خاصة . بل إن أصول الحياة العربية احتفظت بطابعها البدوي رغم كل مظاهر المدنية التي وجدت في مواقع الاستقرار أو « القوى » التي استندت إلى الزراعة أو التجارة أو الـوساطة بين المناطق الحضارية والمتجاورة أو المتباعدة ، أو استندت إلى مواطن التجمع في بيوت العبادة أو أسواق الفكر والأدب في قلب البادية مما امتازت به بعض المواقع التي ميزت حياة العرب الروحية والدينية والفكرية والأدبية الوجدانية ، بل المواقع التي انبعث منها نور الدين منذ أقدم العصور يغطى أرض العروبة الأولى ثم أرض الدنيا كلها من حول الجزيرة العربية في كل اتجاه .

ولقد كان أهل القرى المستقرة في الجزيرة العربية منذ أقدم أيامهم يبعثون بصغارهم إلى البادية حتى ينشأوا نشأة بدوية ، وحتى يتشربوا روح البادية ولبانها قبل أن يعودا إلى أهلهم في « القرى » ذات المدنية وقد صقلت طفولتهم حياة البادية ذات الخشونة التى تبقى معهم ولا يغطيها طلاء الحياة المستقرة الناعمة ، وإن امتدت بهم الحياة .

وعلى هذا النحو كان لكل منطقة صغيرة فى الجزيرة العربية دورها الخاص فى حياة العرب وتطور حضارتهم منذ أقدم العصور ، وخلال العهد الجاهلى ثم الإسلامى بشكل خاص ، ولكن تلك الأدوار جميعًا كانت تتكامل أتم التكامل ، ومترابطة أحكم الترابط ، حتى خرج العرب مع تمام تاريخهم الحضارى القديم أمة وسطا بين الناس ، بل بين جيرانهم فى البر والبحر فيها وراء الحدود فى كل اتجاه .

## خامسًا \_ منطقة الهضبة الايرانية:

وهذه منطقة خاصة لها دورها الحضارى الخاص في التاريخ ، ولكنه في حقيقته دور جاء متأخرًا عن غيره في التاريخ الحضارى العام . وقد يكون من أسباب ذلك أن الجغرافيا قد حبت المنطقتين المجاورتين في الهند إلى الشرق وأرض الرافدين إلى الغرب بوجود مجموعتين من الأنهار الكبرى التي كانت قاعدة لحضارة مستقرة ، ترجع أصولها إلى ما قبل العصر الحجرى الحديث ، وتمتد وتزدهر في العصر الحجرى الحديث وما بعده . أما هضبة إيران فقد حرمت تقريبًا من الأنهار الكبرى ، وليس بها إلا غدران صغيرة نسبيًا أو روافد عليا تجرى إلى خارج المنطقة الإيرانية (لاسيها في الغرب) . ولعل هذا أن يكون من بين الأسباب في أن هضبة إيران لم تكن فيها بعد تعرف عادة إلى أى حد ظاهر بحضارات العصر القديم ، وأطراف امتداد مناخ البحر الأبيض المتوسط ذى الأمطار الصيفية الغزيرة في الهند وأطراف امتداد مناخ البحر الأبيض المتوسط ذى الأمطار الشتوية والأنهار الجارية من الناحية الغربية . كذلك فإن قلب الهضبة الإيرانية كان يشمل قسماً كبيرًا من الناحية الغربية . كذلك فإن قلب الهضبة الإيرانية كان يشمل قسماً كبيرًا من

صحراء لوط التي يبدو أنها بقيت شبه جافة خلال معظم عصر ما قبل التاريخ. ومع ذلك فإن هضبة إيران التي نحن بصددها لم تكن هضبة مغلقة أو شب مغلقة (كما كانت الحال في هضبة التبت مثلاً) لأن سلاسل الجبال المحيطة بها لم تكن كلها تمتد في اتجاه واحد متصل (شرقى \_ غربي بصفة عامة ) ، وإنها كانت تتخللها الفتحات والممرات التي تسربت عنها الحضارة والمؤثرات الحضارية ، فعرفت هضية إير ان حضارات الهند وتأثرت مها ، كما عرفت حضارات المنطقة العربية بل والمنطقة البونانية القريبة وتأثرت مها إلى حد كبير . ومن هذا فإن أهل إيران الأقدمين لم يكونوا بمعزل من الفكر المجاور في الشرق أو في الغرب، وإن كانت سواحلهم الجنوبية المطلة على المحيط الهندي شواطيٌّ شبه مغلقة ، يسودها مناخ شديد القسوة ، يجعلها بعيدة عن أن تكون شواطئ صحية أو حتى قابلة لأن تسير بقربها قوافل الملاحة والتجارة ، وإنها كانت خطوط الملاحة هنا تبتعد من الشاطي أ بقدر الإمكان حتى تستفيد من الرياح الموسمية بعيدًا عن الشاطئ المذي تسوده الأخطار الطبيعية والمخاطر التي لا يتيسر معها العبور الأمن في المياه الإقليمية الساحلية . وقد يبدو غريبًا كيف أن مقاطعة « فارس » في جنوب الهضبة الإيرانية والتي نشأت فيها حضارة فارس القديمة لا يعرف التاريخ بها أي مرفأ أو ميناء يقع على شاطئ المحيط في الساحل الجنوبي الذي نحن بصدده.

ونحن إذا ما انتقلنا إلى الشيال من الشاطئ فيإننا نجد كها ذكرنا منطقة «فارس» إحدى المناطق الصغرى في الهضبة الإيرانية الكبيرة . وهي منطقة ظهرت بها مواقع بعض المدن الإيرانية القديمة ، وقامت بها حضارة الفرس القدماء (بالمعنى الضيق للكلمة) . وبها موقع «برزوبوليس» التي نشأ بها الأكاسرة وقام مُلكهم ، وامتد نحو الغرب حتى طغى على أطراف هامة من أرض العراق ، وامتد إلى الغرب حتى بلغ مشارف البحر المتوسط ، ودخل مصر القديمة واحتلها في أواخر أيامها الفرعونية ، كها احتك باليونان القديمة في بعض الأطراف الغربية لآسيا الصغرى .

أما على الحافة الغربية لهضبة إيران فقد كانت هناك جبال « زاجروس » التي تتجه من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي ، والتي كانت الممرات تقطعها وتسهل

التوغل خلالها من كل من الجانبين الشرقى والغربى . ولذلك فإن الحافة الغربية لهضبة إيران الكبيرة كانت تمثل منطقة عبور نفذت منها معالم الحضارة من الجانبين، كما عبرتها الجيوش المتوغلة من كل من الاتجاهين . وقد أثمر ذلك الاتصال المتبادل كل ثماره فى العهد العربى الإسلامى حين اختلط الفكر الإسلامى بل والمسيحى من قبله ، ببقايا الفكر «الزارواسترى» والفارسى القديم . وحتى عندما جاء الإسلام وتوغل إلى داخلية الهضبة الإيرانية القديمة اتخذ صورة غير تلك التى عرفها المسلمون فى الأرض العربية وفى المدينة المنورة بصفة خاصة ، وتعصب الإيرانيون وأبناء الفرس الأقدمون للمذهب الشيعى أشد التعصب ، وبصورة لا تزال تميزه عن مذهب أهل السنة حتى يو منا هذا .

ثم إلى الشهال من منطقة العبور العربى ـ الفارسى (أو الفارسى ـ العربى) في غرب إيران ووسطها ، نجد شواطئ بحر قزوين وجبالها التى تطل على ذلك البحر المغلق ، والتى انطبعت حياة أهلها بطابع « محلى » صرف كان التوجيه الجغرافي فيه نحو ذلك البحر وفي حدوده ، وإن كان قد سار مع شواطئه وأقام شيئًا من الاتصال الحضارى المحدود بها إلى الغرب والشهال أو إلى أقصى الشرق والشهال من ذلك البحر.

أما في الركن الشهالي الغربي من هضبة إيران الكبرى فقد كانت هناك أيضًا منطقة حددت الجبال العالية ذات الممرات القليلة طبيعتها ، فقامت بها جماعة الأكراد أصحاب الثقافة واللغة التي ميزتها عن كل من الفرس والعرب في آن واحد، ولا تزال هذه المنطقة الكردية الصغيرة قائمة بطبيعتها الخاصة حتى اليوم . ولها مشكلاتها الحضارية والسياسية التي تفرد لها مكانة مميزة ، خصوصًا بعد أن انتهت السياسة إلى تقسيمها ثلاثة أقسام بشرية بين إيران والعراق والأراضي التركية .

وأما عن الحافة الشمالية والشمالية الشرقية لهضبة إيران: فإننا نعود فنجد السلاسل الجبلية تتجه في امتداد شرقى غربى ، ويقوم بها بعض مواقع الاستقرار الجبلى في مدن قليلة ، منها مدينة مشهد ، ولكن الاتصال بسهول تركستان كان ، ولا يـزال ، محدودًا نسبيًا ، بحيث أن المذهب الفارسي الشيعي لم ينتشر كثيرًا إلى

سهول تركستان التي استوطن فيها الأتراك بلغتهم وثقافتهم . وحتى الإسلام الذي انتشر إلى تركستان إنها جاء إنتشاره على أيدى العرب لا الفرس .

وكذلك فإن الفرس فى انتشارهم نحو الشرق على الحافة الشرقية لهضبتهم قد اصطدموا بعناصر أخرى غير فارسية فى أفغانستان ، وما أصبح يعرف فى العهد المعاصر بباكستان وبلوخستان ، وهى عناصر صمدت أمام المؤثرات الفارسية ، واحتفظت بطابعها الحضارى إلى يومنا هذا . والحقيقة أن إيران وأهلها من الفرس والإيرانيين قد كفاها ما كانت تواجهه من لقاء حاد مع العرب فى الجبهة الغربية ، فأصبح التاريخ الحضارى كله كفاحًا بين الفرس والعرب أكثر بكثير مما كان مواجهة بين الفرس وأهل أفغانستان وباكستان وبلوخستان ( والهند فى النهاية ) على جبهتهم الشرقية .

# سادسًا \_ منطقة آسيا الداخلية ( الوسطى والشالية ) :

تمتاز آسيا بأنها أكبر القارات وأوسعها ، وأن محورها يمتد من الشرق إلى الغرب، وأن جنوبها تعزله عن وسطها سلاسل طويلة من الجبال والهضبات العالية، تمتد أيضًا في الاتجاه ذاته ، وتفصل محيطاتها الجنوبية والشرقية عن أن تتوغل برياحها ورطوبتها في يسر إلى قلب القارة ، الذي يمتاز بالجفاف واقتصار غطائه النباتي على الحشائش القصيرة نسبيًا . ولذلك فإن داخلية القارة الكبيرة تمثل منطقة أساسية من مناطق الاستبس التي تعمرها الحيوانات المناسبة لها ، وربها كان أهمها هو الحصان الذي لا يزال يوجد في حالة « برية » في بعض المناطق ويعيش السكان على لحمه ولبنه . ولا يعرف بالضبط متى استؤنس الحصان في داخلية السكان على لحمه ولبنه . ولا يعرف بالضبط متى استؤنس الحصان في داخلية ولابد أن يكون استنبات بعض النباتات ( لاسيها القمح ) قد تم قبل ذلك ، وصوصًا على حافات أشباه الصحاري المجاورة لشهال الصين ، وفي الواحات خصوصًا على حافات أشباه الصحاري المجاورة لشهال الصين ، وفي الواحات الكثيرة المنتشرة في سهوب وسط آسيا التي تتخللها بعض الأنهار القصيرة والنهيرات التي تنصرف انصرافًا داخليًا ، هو الذي يميز داخلية القارة الكبرى ، حيث تنتهي الأنهار عادة في بحار أو بحيرات مغلقة (أمثال بحر آرال الذي ينتهي

إليه نهرًا سيحون وجيحون ) . ولا ينتهي إلى البحر من داخلية آسيا إلا عـد من الأنهار تقع على أطرافها الشرقية القصوى (في شمال الصين) والشمالية القصوى (في سبيريا). وقد مكن انغلاق هذه المساحة الكبيرة والقارية من الأرض لسكانها وأصحابها في أواخر العصر الحجرى القديم من أن ينفردوا بتطور حضاري خاص، تمثل بصفة خاصة في تركيز حضارة تصنع آلاتها وأدواتها من العظام بصفة خاصة . وقد سادت العصر الحجري القديم الأعلى الذي رأينا أنه كان أول عصور « التخصص » في صناعة الآلات ، والذي يبدو كذلك أنه امتاز بشيء من الاستقرار النسبي ، ولا يعرف تاريخه بدقة ، ولكن يقال أنه معاصر كذلك للعصر الحجرى القديم الأعلى في غرب أوربا وفي إفريقية وفي بعض جهات من آسيا الجنوبية وربما في استراليا . وزامن هذا التخصص الأول في صناعات الآلات الحجرية والعظمية وما شاكلها حياة السكان في «محلات » لها شيء بين الثبات والاستقرار النسبي في الحركة يرجعه بعض الباحثين في آثار عصر ما قبل التاريخ في بعض الجهات إلى نحو خمسة عشر ألف سنة خلت ، وإن كانت بداية الاستقرار ونهايته تختلف من منطقة إلى أخرى . ولابد أن بعض مناطق استقرار الحياة النسبي وتخصص صناعة الآلات لتلاثم أغراضًا معقدة من حياة السكان وحاجاتهم في المسكن والعمل وكسب العيش ومحاربة الحيوان أو العدو من الإنسان . . . لابد أن تكون بعض المناطق الحضارية في العالم القديم قد سبق بعضها الآخر في الزمن ، كما أن حلول حضارة العصر الحجري الحديث (الزراعة وتربية الحيوان) قد سبقت بعض المناطق قبل غيرها ( ويبدو أن السبق كان في مناطق الشرق الأوسط القريب من قلب العالم القديم ) ، إلا أنها قد تأخرت في بعض المناطق المنعزلة نسبيًا . ومنها منطقة أواسط آسيا التي نحن بصددها الآن . . . وازداد تأخرها في بعض المناطق البعيدة المنعزلة نسبيًا ، مثل منطقة استراليا التي سنعرف فيها بعد أن المستعمرين الأوربيين قد وجدوا سكانها منذ ثلاثة قرون أو أربعة لا يزالون يعيشون فيها يناظر ذلك العصر الحجري القديم الأعلى.

كذلك فإن منطقة آسيا الداخلية قد تبادلت المؤثرات الحضارية مع ما حولها . ففي الغرب كان الامتداد الطبيعي للسهوب ومناطق الحشائش حافزًا على انتشار القبائل فيها بعد في اتجاه أواسط القارة الأوربية وكذلك انتشرت بعض القبائل التي نشأت في الأصل في مناطق السهوب، ومنهم الآريون القدماء، إلى باقي آسيا بل وأطراف الهند . وأما في شرق آسيا الداخلية فقد احتكت قبائل الرحل مع سكان المنطقة الصينية من العناصر قديمة الاستقرار . . بل إنه يقال إن عناصر الرحل قد اختلطوا بالسلالة المغولية ( أو المنغولية ) وانتشرت في عصر متقدم عبر المنطقة الضيقة في شمال المحيط الهادي ( وربها أيضًا عبر مضيق بهرنج ) إلى أمريكا الشمالية، حيث بدأ الهنود الحمر ، وهم « منغوليون » عمروا القارة الشمالية ثم انتقلوا تدريجيًا إلى أمريكا الوسطى ثم أمريكا الجنوبية وأنشأوا حضارات هناك، بعضها من أواخر العصر الحجري القديم الأعلى ، وبعضها من العصر الحجري الحديث ، حيث اهتدوا هناك \_ اهتداء مستقلاً وقائماً بذاته \_ إلى زراعة الذرة الأمريكية البيضاء وبعض محاصيل الأمريكتين كالبطاطس والطياطم وغيرها . . . وهكذا كانت منطقة آسيا الداخلية منطقة لها امتدادها الخاص الذي نشر الحضارة بأسلوبه الخاص، وتفرعت منه حضارة أو حضارات أخرى بعيدًا في قارتي العالم الجديد. وأما امتداد داخلية آسيا نحو الغرب فلابد من أن نذكر فضل هذه المنطقة على استئناس حيوان « الحصان » وما ترتب على هذا الاستئناس من عواقب بالنسبة «لتحرك» الإنسان حركة سريعة تمثلت بصفة خاصة في حالة الحروب التي استخدم فيها هذا الحيوان . وقد أشرنا إلى أن استئناس الحصان قد تم على الأرجح حوالي منتصف الألف الثالثة قبل الميلاد ، ونقله رعاة المكسوس معهم إلى الشرق الأوسط ثم إلى مصر حوالي عام ١٧٠٠ ق.م. ويبدو كذلك أن « العجلة » التي تخفف الحركة في دورانها على سطح الأرض قـد دخلت إلى مصر حيث طــورهـا المصريون إلى « عجلة رمسيس » المعروفة في الحروب واستعملوا معها الحراب والنصال المعدنية ، فتعلم المصريون في وجود « الحصان » ما لم يقدروا عليه في وجود الحيوان الإفريقي البديل (وهو « الحمار » ) ، خصوصًا وأن ركوب الحصان والزحيف خلفه في عربية يعطى الراكيب نوعًا من « الاستعلاء » الذي أخيذه أهل. مصر عن أهل آسيا . ولعل هذا أن يكون هو السبب الخلفي في أن مصر الفرعونية القديمة بقيت على سجيتها الإفريقية الأصيلة من عدم « الاستعلاء » ومن الانتقال

البطيء والرتيب على ظهر الحمار أو سيرًا خلف إذا أثقلناه بالأحمال (كما يفعل فلاحو مصرحتي الآن). ولقد فاخرت القارة الإفريقية وأبناؤها بحيوانهم المسالم والصبور حتى عرفوا القارة الآسيوية (أو عرفتهم) بحيوانها الجموح . بل إن علينا أن نذكر أن ما أضافته منطقة آسيا الداخلية إلى الثروة الحيوانية لجنوب غرب آسما و مصم ، قد مر بأهل المنطقة العربية خلال مرحلة من «تطوير » الحيوان الجديد وترويضيه . بل « وتربيته » بعد أن أدخله الملك سليان حوالي القرن العاشر قبل الميلاد إلى قلب الجزيرة العربية ، وهي بيئة أشد جفافًا وأقل في عطائها النباتي وحشائشها بل أقل في مواردها المائية الجارية والراكدة وفي أمطارها وتساقطها عن منطقة داخلية آسيا ، ومن هنا فقد وجبت « تربية » الحيوان الضيف الذي دخل على « الجمل » حيوان بلاد العرب الأصيل ، فقام نوع من « التخصص» بين الحيوانين . فاقتصر الجمل على الحمل والنقل ــ أو على الانتقال البشري في حالـة الراحلـة أو البعير الهجين ، واقتصر كذلك على أن يكون مصدرًا للطعام بلحمه ولبنه ، أما الحصان العربي « الضامر » في بطنه والخفيف في حركته ، فقد تخصص في فن «الحرب » ، وأصبح أداة الحرب الأولى بالنسبة للفارس العربي الذي بدا من جانبه يضفى على الحياة العربية لونًا جديدًا لم يألفه العرب في جاهليتهم البعيدة في التاريخ (وقبل أن يبدأ التاريخ) فأصبح بين العرب سادة فرسان بل ومغامرون يجوبون الفيافي ، وجاءت ظاهرة « الغزو » بين القبائل ، بل وبلغت الحال أن سميت بعض الحروب بأسماء الخيل فكانت حرب « داحس والغبراء » ( في حرب البسوس ) وظهر فوارس ومغامرون من أمثال امرئ القيس ؛ وتغيرت العلاقات بين القبائل البدوية ودخلت في « الحركة السريعة » ، بها يكاد يـذكرنا في عهدنا الحديث والمعاصر بحركات « الحرب الخاطفة » ووسائل الغزو الآلي الحديث الذي غير وجه الحرب في هذه الأيام . . . وتلك صورة قديمة ظهرت في عهد الجاهلية في بلاد العرب و أحدثت تطورًا بدأت أحداثه في عهد سليان الذي سبقها بنحو بضعة عشر قرنًا ، وهي فترة تطوير الحصان العربي ، الضيف الجديد الذي غزا الجزيرة العربية وغير بعض ملامح وجه الحياة فيها .

ولنعد الآن مرة أخرى إلى منطقة آسيا الداخلية وسكانها ودورهم الحضاري .

وسنجد أن المنطقة تنقسم بطبيعتها قسمين أساسيين ، هما ما نسميه على سبيل التبسيط تركستان الغربية وتركستان الشرقية وتفصلها منطقة عالية من الجبال والهضاب في بامير . فأما تركستان الغربية فموطن « الأتراك » بقبائلهم المتعاقبة من التركهان والسلجوق والعثمانيين وغيرهم . وقد انتشروا من هناك . وتركزت حركتهم أساسًا إلى الجنوب من بحر قزوين وعلى طول محور الجبال والأودية التي تجرى في الاتجاه ذاته حتى تمر بشبه جزيرة الأناضول وآسيا الصغرى ، وقليلاً ما كانوا ينحدرون إلى سهول شهال الجزيرة العربية وفيافيها . وإنها هم قد استطاعوا أن يستقروا في الأناضول وأن يمتد فريق منهم إلى الركن الجنوبي الشرقي من أوربا ، عيث توسع العثمانيون في أرض بيزنطة القديمة وأقاموا إمبراطوريتهم وخلافتهم التي شملت البلقان وامتدت جنوبًا إلى أرض الشام وأرض مصر وأطراف من الجزيرة العربية حتى وصلت بعض طلائعها إلى أرض البمن .

وقد دخل الأتراك في الإسلام دخولاً شاملاً ، ودانت لهم خلافة المسلمين ، وتأثرت لغتهم التركية باللغة العربية إلى حد بعيد ، فأصبح ما يجاوز ثلث ألفاظها من أصل عربي ، وغلبت الثقافة الإسلامية على حياتهم في كل شيء . وكذلك أصبح التشريع الإسلامي ونظام حكمه أساسًا لحياتهم كلها . ويبدو أن افتقار اللغة التركية إلى أصول ثقافية في بلادها الأصلية قد جعل من الميسور على الإسلام ، وهو مغلوب من الناحية السياسية والعسكرية ، أن يغلب فاتحيه وأن يَسمَهم بميسمه فيها يشمل كل شيء .

وأما القسم الثانى (تركستان الشرقية) فهو يمتد من غرب بامير وشهالها إلى أطراف الصين وأرض منشوريا في أقصى الشرق. وهو يمتد من منطقة سور الصين العظيم (الذي أقيم لحماية الصين من أهل بادية المغول ومن وراءهم) إلى منطقة منغوليا الخارجية، التي يفصلها عن منغوليا الداخلية صحراء جوبي القاحلة نسبيًا. ونظرًا لاتساع منطقة تركستان الشرقية فإنها تتخللها مناطق واسعة من الفيافي القاحلة، ومنها صحراء تاريم التي تقع بين التبت وجبال تيان شان، ومنها صحراء جوبي التي أشرنا إليها من قبل. وقد كان سكان السهوب في هذه المنطقة يتشكلون من قبائل قديمة كان يطلق عليها اسم «المونج نو»، وهم أصل

قبائل «الهون» التي هاجمت أوربا والامبراطورية الرومانية القديمة ، وأصل قبائل «الويجور» التي كانت تهدد حدود الصين القديمة وغيرها . وقد جاءت بعدهم قبائل التتر التي توسعت في ظروف خاصة إلى شيال بحر قزوين وجنوب الأراضي الروسية الحالية ، وكذلك قبائل المغول الذين جاءوا من شرق المنطقة وانتقلوا إلى شيال الصين من جهة ، وإلى منطقة الشرق الأوسط وشيال بلاد العرب من جهة أخرى ( بعد أن مروا بأرض تركستان الغربية ) . ولقد حاولنا أن ندرس أسباب الاضطراب الكبير في حياة سكان تركستان الشرقية وكثرة تنقلهم وانتشارهم في «موجات» متعاقبة انتهت بهم إلى غزو غيرهم في الشرق أو في الغرب على شكل هجرات واسعة النطاق كبيرة العدد كثيرة الأفواج ، مما انتهى بأغلبها إلى تخريب ما فتحوه من البلاد ، لو لا أن الإسلام قد غلب آخر الأمر على معظمهم وفتح قلوب الكثيرين منهم - لاسيها من سار منهم نحو الغرب ونحو موطن الإسلام - فانتهى ذلك بأن أهدأ نفوسهم ووسع قلوبهم وهذب سلوكهم ، فذابوا آخر الأمر في أهل ذلك بأن أهدأ نفوسهم ووسع قلوبهم وهذب سلوكهم ، فذابوا آخر الأمر في أهل بلاد التي فتحوها وأخلوا من حضارتها واندمجوا في سكانها ، على نحو ما حدث بصفة خاصة بالنسبة لمن وصل من جحافلهم إلى منطقة شيال الجزيرة العربية .

وفي رأينا أن السبب الأساسي في انتشار الهجرات وجحافل الغزاة من هذه المنطقة الهونية التترية المغولية إنها هو ذبذبة الأحوال المناخية في تلك المنطقة التي تقع فيها وراء الجبال والهضاب وتتوغل إليها الأمطار الخفيفة من ثلاثة مصادر متباعدة، هي مصدر المحيط الهادي في أقصى الشرق، ومصدر المحيط الأطلسي وراء أوربا كلها (ويتبعه مصدر ثانوي هو مصدر البحر المتوسط)، ثم هناك مصدر ثالث لا يكاد يضيف شيئًا يذكر إلى المصدرين السابقين، ولكننا نذكره هنا كاحتمال يمد ببعض الأمطار الشاردة والمتسربة، وهو مصدر المحيط الهندي الذي يقتصر أثره على بعض ما يشرد من الرطوبة عبر بلاد التبت وجبالها ثم يتساقط على شكل ثلوج تذوب بعض مياهها وتنصرف شهالاً إلى بعض الأودية التي تجرى في حوض تاريم شديد الحفاف.

واللذى يحدث هو أن مدى توغل التيارات الهوائية التى تنقل الأمطار كان متذبذبًا غاية التذبذب . وقد تأتى سلسلة دورات من السنوات لا يصل فيها مطر

كاف إلى قلب المنطقة التى نحن بصددها . ويترتب مع ذلك قحط شديد لابد معه من أن القارة من جهة أخرى . وهكذا تمثلت صلة أهل الفيافي الداخلية بأهل الحضارة المستقرة في الصين أو في الغرب . . . تمثلت في سلسلة لا تنقطع من فترات المغزو وفترات الهدوء .

#### سابعًا \_ منطقة شبه القارة الهندية :

وللقارة الآسيوية ثلاث من أشباه الجزر الكبرى تقع كلها في جنوب القارة وتطل على المحيطين الهندي والهادي ، وهي شبه جزيرة العرب في أقصى الجنوب الغربي، وشبه جزيرة الملايو والهند الصينية في أقصى الجنوب الشرقي، ثم شبه جزيرة الهند الصينية في أقصى الجنوب الشرقي، ثم شبه جزيرة الهند في الوسط، وهي التي يطلق عليها بعض الجغرافيون شبه القارة ولكل من أشباه الجزر تلك صفاته و مميزاته الخاصة، مما ترتب عليه أن كان له دور حضاري خاص ومميز. فشبه جزيرة العرب كانت كتلتها مربعة الشكل أو مستطيلة ، وكانت ترتبط ماديًا بأرض قارتين هما آسيا وإفريقية ، كما كانت تحيط بها بحار على شكل خلجان كبيرة ( البحر المتوسط ) أو أذرع بحرية ( البحر الأحمر والخليج العربي ) أو خلجان تنفتح على المحيط ( خليج عبدن وبحر العرب ) ولها فوق ذلك موقع جغرافي فريد . لايكاد يضارعه أو يحاكيه موقع جغرافي آخر في العالم ، وهو قريب على ما يبدو من موطن البشرية الأولى ، وقد جرت على مسرحه ملاحم الهجرات الكبيرة والاتصالات البشرية التي حددت مجرى التاريخ ، وبلاد العرب في تاريخها الطويل كانت مستقرًا أو معبرًا للعناصر البشرية من جميع ألوان البشر ، ومن جميع الثقافات والحضارات والأديان ، ذلك أنها كانت كثيرة المداخل والمخارج من جميع الجهات، وفي كل الاتجاهات تقريبًا . بل من هنا كانت حياتها الحضارية كلها حركة ، لم تعرف الركود ، ولم تعرف الجمود ، ولم تعرف الاستقرار الساكن والوقوف عند وتيرة تاريخية واحدة ، وإنها كانت كلها حركة تطور ، وإن اختلفت سرعة الايقاع من وقت لآخر فكانت تشتـد وتتسارع مع القيـادة البشرية النـاشطة ، وتجمـد أو تضعف في عهود الركود التاريخي أو الغزو الأجنبي الداهم اللهي ينتزع المبادأة من أيدى أبناء البلاد (كم حدث في عهدنا الأخير).

وأما شبه جزيرة الهند الصينية والملايو في أقصى الجنوب الشرقى ، فإنها كانت مخرجًا آخر لقارة آسيا الكبيرة ، وهي شبه جزيرة بالمعنى الواضح ، فهي لا تتصل بآسيا إلا من جهة واحدة هي الشهال والشهال الشرقى ، وتحيط بها مياه المحيط من الشرق والجنوب والجنوب الغربي ، تجاور الجزر الواقعة إلى الجنوب والجنوب الشرقي منها ، وهي أرخبيل جزر الهند الشرقية التي يبلغ آلاف قليلة من الجزر التي يختلف بعضها عن بعض في الحجم وعدد السكان . ولكن شبه جزيرة الهند الشرقية وملحقاتها الجزرية يعيش عليها خمسة أمثال سكان الجزيرة العربية وملحقاتها أو ما يزيد ، وأن كانوا مختلطين في السلالة واللغة والدين وبعض ألوان الحضارة ، التي يغلب عليها الطابع المحلي في بعض الأحيان ، وذلك كله بخلاف ما عليه الحال في الجزيرة العربية ذات الطابع الواحد في الدين واللغة والثقافة والخضارة بعامة ، وان كان هناك شيء من الاختلاف في بعض معالم سلالاتهم والحنسية من إقليم لإقليم لإقليم .

فأما شبه الجزيرة الثالثة فهى شبه جزيرة الهند في وسط جنوب القارة . وهى مثلثة الشكل رأس مثلثها إلى الجنوب وقاعدته عند سفوح جبال الهمالايا . ولا يخلو التكوين الجيولوجي والفزيوغرافي لشبه جزيرة الهند من دلالات بالنسبة لفهم طبيعة البيئة الجغرافية في تلك البلاد ، ولتفسير بعض معالم التاريخ البشرى والحضاري لما جرى على تلك الأرض الهامة في تاريخ القارة الآسيوية ، بل وتاريخ الخضارة البشرية بصفة عامة . ففي أقصى شهال شبه القارة الهندية ( وتشمل الهند وباكستان وبنجلاديش وامتدادها في اسام ) توجد سلاسل جبال الهمالايا وما وراءها من هضبة التبت العالية ، وهذه كلها مناطق شديدة الارتفاع ، بل ربها كانت أعلا مناطق العالم كله في الجملة والاتساع . والجبال ذاتها حديثة من الناحية الجيولوجية ، أي أنها ترجع إلى عصر السلاسل الألبية على امتداد آسيا وأوروبا ، وعصر سلاسل جبال الأمريكتين على سواحل المحيط الهادي الشرقية . وقد كان هذا العصر عصر اضطراب جبلي في العالم كله ، ويطلق عليه الزمن الجيولوجي هذا العصر عصر اضطراب جبلي في العالم كله ، ويطلق عليه الزمن الجيولوجي الثالث . وقد أثر وجود السلاسل الجبلية في شهال الهند . فقام حد « مناخي »

تتوقف عنده التيارات الهوائية الموسمية التي تأتى محملة بالرطوبة والأمطار الغزيرة في فصل صيفي معين وتأتى من المحيط الهندي (سيما خليج البنغال) ، وترتطم بالجبال فتسقط كل ما بها من رطوبة ومطر ، وتجرى المياه غزيرة جدًا إلى سهل الهند الشالى ، وهو سهل عريض له ما يشبه السنام في الوسط وينحدر سطحه في الجملة شرقًا وجنوبًا إلى خليج البنغال ، كما ينحدر غربه مع نهر السند وروافده الكثيرة نحو الجنوب والجنوب الغربي إلى البحر العربي الذي يمتد إلى سواحل باكستان وغرب الهند . وفي هذا السهل العظيم تراكمت الرواسب السميكة خلال بقية الزمن الجيولوجي الثالث والزمن الجيولوجي الرابع الذي تلاه إلى الوقت الحاضر. ويقال أن تراكم الرواسب قد أدى إلى زيادة حمولة السطح على ما تحته من طبقات الأرض، كما يقال أنه نتيجة لذلك فإن جبال المالايا ذاتها ( التي يخفف نحت الصخور وإزالتها من وزن كتلتها التي تندفع إلى أعلا) . . . هذه الكتلة الجبلية لاتزال في ارتفاع مستمر ، وإن كان غير محسوس حتى اليوم . وقد استقرت الحياة على السهل الهندي الكبير منذ أقدم العصور ، وعلى الرغم من أننا لم نجد حتى الأن آثارًا للعصر الحجري القديم في السهل ذاته فقد وجدت بعض آثار ذلك العهد في المناطق التي تقع إلى الجنوب منه . أما السهل ذاته فقد عثر فيه على آثار من العصر الحجري الحديث وما تلاه خصوصًا عند طرفه الشالي الغربي ، حيث عرفت آثار الاستقرار في باكستان بآثار حضارة « موهنجودارو » التي استمرت من العصر الحجري الحديث إلى عصر بداية استخدام المعدن . وفوق ذلك فإنه لابد وإن تكون آثار كثيرة غيرها قد طمرت تحت طبقات الطمى المترسبة بوفرة على السهل الشمالي كله . . . . . وهذا يـذكرنا ببعض ما حدث في دلتا النيل التي لم يعثر فيها على آثار من العصر الحجري الحديث إلا عند حافات الدلتا بخلاف وسطها الذي كساه الطمى بطبقة كثيفة . ومع ذلك فإن هناك ملاحظة عامة على هذا السهل الهندى العظيم في الشمال ، ذلك أن سطحه يتجه إلى الشرق في قسم منه وإلى الغرب في قسم آخر . وقد ترتب على ذلك اختلاف في « التوجيه الجغرافي البشري » للسكان منذ أيامهم التاريخية القديمة الأولى وحتى اليوم . وقد انعكس ذلك في صورة الحياة والحضارة على مر الزمن ، حتى إنه لم تقم هناك وحدة بين مختلف أقاليم

السهل الفيضى العظيم إلا في أحوال نادرة . وكذلك لم تقم وحدة بين السهل وما يقع إلى جنوبه في بقية الهند . وإنها قامت عدة وحدات حضارية وسياسية واختلفت التجمعات البشرية والحضارية والسياسية كها سنرى بعد قليل . ويكفى الآن أن نذكر أن شبه القارة الهندية لم يعرف الوحدة الشاملة إلا تحت تأثير العوامل الخارجية كها حدث أيام الاستعهار البريطاني للهند كلها ، حيث قامت وحدة الحكومة الاستعهارية مفروضة على سكان شبه القارة كله . وحتى من الناحية اللغوية لم يكن مستطاعًا لمجموعة اللغات التي يزيد عددها وعدد اللهجات الكبيرة منها على المائة . . . لم يكن مستطاعًا توحيد التفاهم بينها إلا بلغة أجنبية مشتركة واحدة هي لغة الاستعمار «الإنجليزية» . ولا تزال آثار الاختلاف ثابتة حتى الآن في ذلك لغة السهل الشهالي الخصيب الدى انقسم بعد استقلال الهند عام ١٩٤٧ إلى دولتين كبير تين هما الهند وباكستان ، ولم تلبث باكستان الشرقية أن عادت فاستقلت في هيئة دولة بنجلاديش .

وإلى الجنوب من السهل الشهالى الكبير تقوم مجموعة من الجبال المنقطعة ولكن التوغل فيها كان أمرًا غير متيسر . ولذلك فلا تزال بعض القبائل القديمة تقيم فيها بعيدة من معالم الحضارة المزدهرة بين أهل السهل الشهالى . ثم إلى الجنوب من ذلك تقوم هضبة « الدكن » ، وهى هضبة تغطيها اللابا البركانية التي تشبه ما نشاهده في هضبة الحبشة بأفريقية . وهذه اللاب بركانية تتفتت في شكل تربة سوداء تحتفظ بالرطوبة وتجود بها زراعة القطن الهندى ( بخلاف الشهال حيث تقوم زراعات الأرز والقمح ، وهى الحبوب التي دخلت إلى الهند من الشرق ( من الصين أوالهند الصينية بالنسبة للأرز ) أو من الغرب بالنسبة للقمح . . . وقد كانت زراعة القطن وبعض المحاصيل المدارية الأخرى سببًا من أسباب الثروة والحياة الزراعية في وسط الهند ، ولكن هضبة الدكن بقيت كذلك في شبه عزلة حضارية عما يقع في شمالها أو حنوبها البعيد .

ولقد كان المثلث الجنوبي من شبه القارة الهندية منطقة مميزة بذاتها اندفعت إليها بعض العناصر القديمة من السكان ، ومنهم «الدارفيديون» الأقدمون ، وهم سلالة من السمر السود وأشباه الزنوج ، يبدو أنهم يمثلون فريقًا من سلالة سوداء

البشرة ، انتشرت حول المحيط الهندى وامتد انتشارها إلى إفريقية السوداء و إلى أطراف بلاد العرب الجنوبية وبعض سواحل إيران ثم الهند الجنوبية كلها ثم بعض جزر المحيط الهندى إلى جزر جنوب شرق آسيا في أطراف المحيط الهندى ثم أخيرًا إلى أستراليا ، حيث لا تزال ذريتهم تتمثل في بعض قبائل تلك القارة في الفيافي في الشمال والوسط، وهم سكان أستراليا الأصليون الذين وجدهم المستعمرون البيض على حالهم الفطرية القديمة ، فطاردوهم وأجلوهم عن الأراضي المعتدلة والصالحة للزراعة لأنهم لم يكونوا يعرفون شيئًا عن استنبات النبات .

ولا يشذ عن حالة جنوب الهند الدارفيدى الذى أشرنا إليه من حيث الانعزال النسبى واستمرار العناصر القديمة إلا سواحل ذلك الطرف الجنوبى فى الغرب والشرق. فأما عن الساحل الغربى فقد انتقلت إليه وإلى شهاله بصفة خاصة عناصر (البارسى) الفارسية وعناصر أخرى مختلفة من أحلاف البرتغاليين وغيرهم على ساحل ولاية «كيرالا» التى انتشرت فيها المسيحية وعرف سكانها بالنشاط والحركة والتقدم. وأما ساحل كرمانزل الشرقى فقد نزلت فيه عناصر ملاحية بحرية ونشطت فيه التجارة مع خليج البنغال وما وراءه وأصبح لأهله من سكان مدراس وما إلى الجنوب منها (وكذلك من بعض عناصر القبائل الساحلية) نشاطهم وانتشارهم إلى جزيرة «سرنديب» أو «سيلان» (سرى لانكا الآن) ، حيث كان ذلك مظهراً فريداً وشاذاً عن المألوف بالنسبة للخروج من بلاد الهند إلى ماوراءها. . . ولا يعادل ذلك إلا خروج بعض العناصر الهندية من الشهال ومن أطراف السهل الشهل عن طريق بنغالية ، وتوسع تلك العناصر مقتفين آثار بعض الملاحين القدامي في اتجاه سواحل بورما وما وراءها إلى بلاد الملايو وشبه جزيرة الهند الصينية التى تأثرت بالتيارات الكبيرة الوافدة من الهند وما وراءها مما سنشير الهنوا بعد .

على هذا النحو تنوعت البيئات واختلفت في شبه القارة الهندية . وهو تنوع لم ينته بالهند إلى الوحدة الكاملة ، بل بقيت الهند في حياتها الحضارية كلها منقسمة قسمين كبيرين هما ما يمكن أن نسميه « الهند النهرية » أو الهند السهلية » في الشمال «والهند المضبية والساحلية » في المثلث الواقع إلى الجنوب من السهول الشمالية

ولكل منهما طبيعته الحضارية : الشمال قد انتقلت إليه وخرجت منه حضارات متعددة ، فجاءه الآريون الأقدمون من الشمال الغربي ، ثم العرب المسلمون من الشهال الغربي أيضًا ، ودخلت إليه أفواج جديدة ومختلطة من حضارة المغول وغيرهم من المسلمين ، وخرجت منه في الشيال الديانة البوذية التي نشأت بعد البراهمية الهندوكية القديمة ، ولكنها لم تعمر في الهند الشمالية وإنها خرجت منها إلى التبت والصين والهند الصينية ، كما خرج فريق منها جنوب الهند ليستقر في جزء من (سرى لانكا الحالية) ، فكأن البوذية نشأت عقيدة هندية شمالية وانتهت إلى غير ذلك . أما القسم الجنوبي والهضبي والساحلي من الهند فإنه كان « مختزن » السلالات والحضارات ، اندفعت إليه أو بعبارة أدق « دفعت » إليه العناصر القديمة من الشمال ومن السواحل إلى داخليته، حيث عمرت وبقيت حتى اليوم، ولم تخرج من الهند إلا خروجًا محدودًا جدًا، لأن جنوب الهند كان يشبه ما نسميه «الركن المغلق » أو بعبارة دارجة « قاع الزكيبة » حيث تبقى متخلفات الحضارة وتعمر على الزمن دون أن يزعجها شيء من دخيل الحضارة . والأمر الطريف أن الهند على الجملة لم تجد من الثروة الحيوانية فيها ما يساعد أهلها على التوسع والانتشار إلا ما أخذوه من حيوانات البلاد المجاورة ، مثل الحصان ، وقد دخل من وسط آسيا ، ومثل الجمل وقد جاء مع العرب والإسلام . أما حيوان الركوب والنقل الأصيل في الهند فقد كان « الفيل الهندي » ، وهو يختلف في طبيعته عن «الفيل الإفريقي » الذي لم يستأنس مطلقًا وكان شرسًا غير قابل للترويض أو الاستئناس ، ولا يزال كـذلك حتى الآن . أما الهند فقد أستأنس لها فيلها، وكان صالحًا للترويض ، فاستخدم في النقل وفي حمل الأثقال وجرها . . . واستخدم آخر الأمر في المناسبات الاحتفالية ونحوها ثم في الحرب ذاتها حيث كان يستخدم للتخويف ، ونقله الفرس والرومان ، من الهند ، ثم بعض سكان إفريقية القديمة منهم والأحباش الذين ساقوا فيلهم المعروف في اتجاه أرض مكة وبيت الله الحرام . ولكن الفيل تقاعس عن السير على طريق الغزو الذي سبق إليه قبيل الإسلام.

### ثامنًا \_ منطقة الصين الكبرى:

وهذه منطقة كبرى من مناطق القارة الآسيوية تكاد تشمل جميع شرق القارة .

بل إن الصين بمساحتها وسكانها تكاد تشغل مكانة قارة بذاتها ، فإذا نحن أخذنا قارة أوربا على سبيل المثال ، وامتددنا من المحيط الأطلنطي حتى جبال أورال في الشرق ، وجدنا أن من الممكن أن تضع أوربا التي تحدها سلسلة الأورال داخل القارة الصينية. وأما من ناحية السكان فالصين تشمل خمس سكان العالم برمته وإذا حسبنا امتداداتها إلى اليابان من جهة وإلى أطراف شبه جزيرة الهند الصينية التي تشغلها عناصر من أصل منغولي أو صيني والتي تأثرت بحضارة الصين بمدرجات متفاوتة ، فإننا نجد أن هـ له الحضارة بامتـ داداتها المتأثرة بها تغطى مـ ا يقارب ربع الإنسانية . كذلك فإن ثقل المنطقة الصينية من الناحية الحضارية يزكيه أيضاً تاريخها الطويل ، واتصال حياتها خلال ذلك التاريخ ، وكل ما هناك أن ضخامة هذه المنطقة واتساعها وتنوع بيئاتها القارية والمداخلية والشاطئية والبحرية قد مكنت لها قدرًا كبيرًا من الاكتفاء الذاتي ، بحيث إنها لم يخرج منها إلى الخارج غير العناصر الرائدة ، وغير «فيض » السكان والحضارة . كذلك فإن العالم الخارجي الذي استطاع في بعض العصور أن « يطرق » أبواب هذه المنطقة الضخمة لم يستطع أكثر من أن يقف عند هذه الأبواب دون التوغل الظاهر أو الذي يمس الكيان المتاسك للحضارة الصينية . ومن هنا فقد احتفظت تلك المنطقة بوحدتها الثقافية والحضارية ، خصوصًا وأن المنطقة لم تكن مفتوحة انفتاحًا كبيرًا إلا من ناحية واحدة هي ناحية الرعاة في شهالها الغربي ، وهي الجهة الوحيدة التي جاءت إلى الصين منها غزوات أو هجرات كبيرة العدد . ولقد أحست الصين بأن هذا هو مصدر الخطر الذي لا تقدر عليه ، ومن هنا فقد أقامت سورها الكبير لترد موجات الغزاة ، ونجحت في ذلك إلى حد كبير . أما شواطئ الصين في الشرق والجنوب الشرقي فقلد كانت « مخارج » للبشر وللحضارة أكثر منها « مداخل » . ومن هنا كان الانتشار من السواحل إلى أشباه الجزر الصغيري نسبيًا ، ومنها شبه جزيرة كوريا التي كانت صغيرة جدًا بالنسبة للكتلة الصينية والتي لم تهتم الصين بأن تضغط عليها بها يطغي عليها طغيانًا كاسحًا أو يغطى على لون حضارتها الخاص في مجال اللغة والتجارة . ولقد عرفت كوريا منذ القدم بأنها أرض «شيلا » التي طرق أبوابها تجار البحر مستغنين عن مداخل الصين وأبوابها الضيقة على شواطئ أرض الصين ذاتها إلى الجنوب ، ومع ذلك فمن الجائز ، بـل والأرجح ، أن تكون بعض العناصر المنتشرة من القارة قد مرت بأرض « شيلا » وما جاورها مروراً سريعاً إلى أرخبيل اليابان ، الذي لا نجد كل عناصر سكانه من العنصر المنغولي أو الصيني ، وإنها جاء بعضهم إلى شهال اليابان من « الأينو » من طوال الرجال ذوى السحنة غير المنغولية وغير الصينية ، ومن الجائز أنهم يمثلون هجرة قديمة من القارة (أو من الأرض الواقعة إلى الشهال من المنطقة الصينية المنغولية ) إلى بلاد اليابان . وقد بقى الأينو متركزين في شهال اليابان ، وإن كان بعضهم قد اختلط آخر الأمر بالعناصر المنغولية في الكتلة الصينية .

وتظهر بعض النتوءات في ساحل الصين إلى الجنوب من البحر الأصفر ، ومنها شبه جزيرة صغيرة هي « شاندونج » . ولكن هذه جميعًا لم تكن « مخارج » بشرية من الصين ، وإن كانت قد مثلت نقاط تركز حضارى وثقافي جعل لها طابعها الخاص . ويكفى أن نه لكر أن « شهانه لدونج » كانت في قسمها الغربي موطن نشأة «كونفوشيوس» حكيم الصين العظيم وصاحب المذهب الفكرى والمنحى الاجتهاعي الذي طبع حياة أهل الصين حتى الآن ، بعد أن تبلورت آراؤه في غرب شاندونج منذ خمسة عشر قرنًا ، ولئن كانت الكونفوشية لم تبلغ مرتبة الدين بالمعنى المعروف في شرق القارة الآسيوية ، فإنها مذهب فكرى وعقيدة إنسانية ومنحى اجتهاعي له مزاياه التي استمسك بها شعب الصين وسار عليها خلال قرون طويلة . وحتى بعد أن جاءت البوذية من الهند والتبت نراها قد تركزت في مناطق خاصة وحتى بعد أن جاءت البوذية من الهند والتبت نراها قد تركزت في مناطق خاصة أصول المذهب الاجتهاعي الكونفوشي .

أما عن الساحل في جنوب الصين فقد كان ساحلاً مفتوحًا على الخليج ، خرجت منه عناصر الملاحين الصينيين . واستقر في بعض موانيه ملاحو غرب آسيا الذين جاءوا إلى الصين من بواباتها التي كان أغلبها يقع على السواحل الجنوبية في منطقة «فوكيين» الساحلية وإلى الجنوب منها حتى مشارف الهند الصينية . وقد بدأت الصلات البعيدة مع هذه المناطق الساحلية منذ العهد الإغريقي الروماني (بل ويقال إن بعضها بدأ أيام مصر الفرعونية) ولكنها ازدهرت خلال العهد العربي

الإسلامي ، مما كتب عنه الكتاب والملاحون العرب ( مثل ابن بطوطة وغيره ) ، بل وكتبت عنه أيضًا بعض المصادر الصينية ( مثل نصوص تشاو \_ جو \_ كوا ) .

ولابد لنا من أن نشير إلى بعض المعالم الجغرافية التي ميزت المنطقة الصينية الكبرى. ذلك أن الأنهار الكبرى التي تقطعها تسير كلها تقريبًا من الغرب إلى الشرق، بها فيها النهر الأساسي الذي يعتبر الآن حدًا سياسيًا بين الصين وأراضي سيبريا ( الاتحاد السوفيتي سابقًا ) ، وهو نهر عامور الذي لم تقم عليه حضارة مرتكزة نظرًا لقسوة مناخ الجهات التي يمر بها ، ولكن السياسة والتوسع الروسي الكبير فوق سهول سيبريا وبحثًا عن الوصول إلى المحيط الهادي . . . هذه الظروف السياسية والعسكرية جعلت منه حدًا بين بلدين كبيرين من بلاد آسيا الشرقية . وإلى الجنوب منه هناك نهر « هوانجه و » أو النهر الأصفر الذي يجرى من داخلية مناطق الشعوب الشمالية إلى أرض تربة « اللويس » الهوائية والتي كانت مركزًا لحضارة قديمة من أعرق حضارات العصر الحجري الحديث ، وقامت على زراعة القمح التي يبدو أنها انتشرت من غرب آسيا انتشارًا بطبيًا ولكنه كان انتشارًا ثابيًا ، طور الحياة الرعوية إلى حياة زراعية مستقرة ومتصلة في اتساعها ، خصوصاً وأن النهر الأصفر لم يكن حوضه مقسماً إلى سلسلة من الأحواض كغيره من أنهار المنطقة الصينية ، وإنها كان كله سهلاً واحدًا كبيرًا امتد في اتساع مفتوح من الغرب إلى الشرق ومن المناطق السهوبية الرعوية إلى مناطق الساحل الشرقي . فضلاً عن أن جريان هذا النهر كان دائم الأخطار بسبب الفيضان ، وتحول مجرى النهر تحولاً مفتوحًا فوق سهول « اللويس » المكشوفة . ولكن هذا الخطر لم يخل من الخير بالنسبة للصين ، فقد كان الفيضان الذي يمثل مصدر خطر مشترك بالنسبة لمجتمع الصين الشمالي قد جعل المجتمع يعرف كيف يتحد ويتضافر لدرء هذاالخطر المشترك، أو على الأقل لتجديد الحياة بسرعة فاثقة عقب كل فيضان، خصوصًا وأن هذا الفيضان كان يتمثل في مجرد « انتقال » مجرى النهر نحو الجنوب أو نحو الشمال ، أكثر مما يتمثل في فيضان منتظم وشامل على «الجانبين » داخل منطقة تشبه « الوادي العريض » ، على نحو يقضى على الحرث كله على جانبي ذلك الوادي . تسى " وهو النهر الكبير الذى تتكون منه الصين الوسطى . . . وهو يجرى كذلك من الغرب (حيث منابعه فى أطراف التبت) إلى المحيط فى الشرق . وينقسم هذا المجرى إلى سلسلة من الحيضان ، وأشهرها حوض « تسشوان » فى قلب الصين ، وقد كان مركزًا لحضارة مزدهرة قامت على أساس زراعة الأرز زراعة ناجحة ، وعلى أساس أنه حوض تحيط به المرتفعات كانت لهذا الحوض مكانته التاريخية بين أحواض الصين .

وبعد أن يخرج اليانج تسى من حوض تسشوان يسير محددًا من حوض صغير إلى آخر حتى يصل إلى قرب المنطقة الشرقية فيتسع مجراه إلى أن يصب في المحيط. وكان مجراه الأسفل مخرجًا ومدخلاً للاتصال بين الصين وما وراء المحيط.

وإلى الجنوب من هذا النهر الذى يتوسط الصين كان هناك نهر «كيانج» «أوسى كيانج» وهو نهر أقصر من سابقه ، ولكنه يصرف مياه جنوب الصين ، وقد قامت عليه حياة زراعية مزدهرة بمحصول الأرز . ولقد كان الاتجاه الجغرافي لهذا الحوض ، كنظيره اليانج تسى إنها هو من الغرب إلى الشرق ومن الجهات الداخلية إلى المحيط ، ولكن السكان لم يخرجوا للانتشار في الطريق البحرى من البيئة الزراعية في جنوب الصين ، حيث يتوافر الأرز وبعض المحاصيل شبه المدارية والمدارية ، مما جعلها بيئة قابضة بأبنائها ولا تطردهم نحو الخارج . ومن هنا فقد طال استقرار حياة أهل الصين الجنوبية فوق بلادهم التي أثمرت جهودهم فيها فأقاموا الحياة الزراعية الزاهرة .

تلك هي الحافة الجنوبية للمنطقة الصينية الكبرى ، ولكن الحدود هنا تستحق إشارة خاصة ، لاسيا فإن مجموعة أنهار الهند الصينية تبدأ من منطقة الصين ، وتتجه كلها نحو الجنوب أو الجنوب الشرقى . ومن هنا فإن خط تقسيم المياه بين المنطقتين يتداخل مع خط الحدود الجغرافي بين منطقتين حضاريتين متداخلتين في شرق آسيا وجنوبها الشرقى ، ولكنه كان خط تقسيم مياه أكثر مما كان «خط تقسيم حضارة » ، ولذلك فإننا سنعود لنربط بين الحضارة في كل من المنطقتين عندما نتكلم عن منطقة شبه جزيرة الهند الصينية .

ولنعد إلى نشأة الحضارة في منطقة الصين الكبرى ، فإذا بـدأنا بالشمال فإننا نجد

أن أقدم الحضارات المعروفة لنا من عهد ما قبل التاريخ هي حضارة منطقة «تشوكوتين»، وهي حضارة ترجع إلى أوائل عهد معرفة الإنسان «بالنار» واستخدامها في منطقة تشبه «العراء» المكشوف، حيث توجد بها بعض واجهات الجبال المحمية التي تشبه الكهوف، ولكنها لا تبلغ التكهف الكامل. وقد اتخذ الإنسان صناعاته الحجرية من حجر الكوارتسيتا الذي يصعب تهذيبه، ولا يعرف تاريخها بشكل محدد، ولكنها حضارة «رجل الصين» الذي يختلف عن الإنسان العاقل الذي عرفه غرب العالم القديم في العصر الحجري القديم الأعلى وفي العصر الحجري الحديث. ولكن المهم أن صناعة رجل تشوكوت تيين كانت صناعة الحجري نشأت وتخصصت في آثارها الحجرية، واستقرت بعض الاستقرار في منطقة تقع في التلال إلى الغرب والشهال من موقع بكين الحالية.

وبعد أن جاءت حضارة العصر الحجرى الحديث وشملت شال الصين ، قائمة على زراعة القمح ، وهي زراعة يبدو ، كما قلنا ، أنها جاءت في الأصل من غرب آسيا وانتقلت انتقالاً بطيئًا عبر سهول آسيا الوسطى . وقد بقيت الصين الشمالية متميزة بزراعة القمح عن الصين الوسطى والجنوبية التي تميزت بزراعة الأرز الذي هو نبات جنوبي يبدو أنه استنبت لأول مرة في جنوب شرق آسيا . وقد كان من الطريف أن شمال منطقة الصين الكبرى امتاز بزراعة « شتوية » هي القمح ، في حين امتاز جنوبها بزراعة « صيفية » هي الأرز . ومن هنا فقد ظهر مجال طبيعي لقيام لون من «التبادل » بين أهل الشمال وأهل الجنوب . وعلى الرغم من أن أدلة هـذا التبادل السحيق في التاريخ لم تصل إلينا ، إلا أنها أدلة طبيعية يمكن تصور قيامها دون مشقة. وعلى هذا النحو فقد كانت هناك مقومات لبداية شرء من التكامل ، وإن لم يكن الأمر أمر « وحدة » بالمفهوم الحديث بين شقى المنطقة القارية الشاسعة ، وهو أمر أثبته التاريخ البشري الطويل الذي تأكدت أسبابه مع الزمن . والحق أن المنطقة الصينية كلها كانت على أقسامها الكبرة منطقة ذات وحدة حضارية ظاهرة . وحتى السكان في الشهال والجنوب كانت لهم مسحة سلالية عامة، فهم جميعًا من المنغوليين ذوي المسحة المعروفة بالقامة المتوسطة والرأس العريض والجلد المائل إلى الصفرة البنية والأعين « المشقوقة » ، حيث يميل الجفن العلوى فوق حافة العين فيظهرها بمظهر مائل. وفوق ذلك فإن السكان لهم لغة مشتركة قد تكون ذات لهجات محلية متباينة ولكنها ذات «كتابة» واحدة ( وإن كانت معقدة ومكونة من مجموعة من الأشكال وليس لها أبجدية من النوع المعروف في لغاتنا، في غرب القارة). والواقع أن الجريدة التي تصدر بكتابة «المندارين» في الصين كلها يمكن أن يقرأها جميع أهل الصين ( أو من يقرأ منهم) وهم مئات الملايين. وتلك ظاهرة تمتاز بها المنطقة الصينية عن منطقة كالهند حيث اللغات كثيرة والكتابات التاريخية شتى، وحيث لم يكن للسكان وسيلة للاتصال اللغوى في العصر الحديث إلا بلغة أجنبية دخيلة هي اللغة الإنجليزية.

كذلك الحال بالنسبة للديانات والعقائد . . . فهناك للصين مذهب اجتماعى واحد أو شبه واحد هو المذهب « الكونفوشى » . وهو الدى يقارب بين الصينيين بصرف النظر عن اختلاف العقيدة كالبوذية المنتشرة في كثير من المناطق أو حتى الإسلام الدى ينتشر في بعض الجهات الداخلية أو بعض المدن الكبرى المتناثرة بين «كانتون » في الجنوب « وبكين » أو « بايجنج » في الشمال . والطريف أن أهل الصين لهم عادات اجتماعية مشتركة ، ومنها احترام الأسرة الذي نقلوه عن الكونفوشية التي كانت توصف أحيانًا « بعبادة الأجداد » .

وحتى إذا نظرنا إلى الحضارة الصينية من منظور زمنى تاريخى ، فإننا نلاحظ إنها في المنطقة كلها قد امتازت بالاستمرار وعدم التغير الظاهر من عصر إلى آخر . وكأن الحياة والحضارة تسير بطريقة « رتيبة » جدًا لا تغيير فيها . ومن هنا فإننا نجد أن الأمر في الصين يختلف تمامًا عنه في بلد حضارى قديم آخر مثل الهند أو مثل مصر . ففي الصين مثلها يدخل الزائر إلى أحد متاحف الحضارة والتاريخ في أى بلد فيمر من قاعة تمثل عصرًا أو أسرة من العصور أو الأسرات التاريخية إلى قاعة ثم قاعة أخرى في المتحف . . وهكذا حتى يخرج من المتحف في آخر قاعاته ، ذلك دون أن يحس تغيرًا ظاهرًا في محتوى القاعات التي تمثل العصور المتتابعة . . . وكأن التاريخ كله كان في الصين وحدة متهاسكة ، مستمرة ، بل كأنه تاريخ أسرة واحدة لا تكاد حياتها تنظور من عصر لآخر إلا في حدود ضيقة مرسومة ، أما في الهند مثلاً فإن البلاد كلها متحف يعيش كل العصور دفعة واحدة . فهناك الأزمنة القديمة

والديانات القديمة ، ثم الألوان الوسطى من التاريخ ، والهند المغولية والإسلامية ، ثم هنال الهند الحديثة . وهكذا فإن الحياة في الهند وريفها ومدنها عبارة عن متحف حى لكل العصور والديانات واللغات والثقافات المتعايشة والمتعاصرة . وأما في مصر فإن الحضارة متجددة ، والسكان قد غيروا مظاهر حياتهم وحضارتهم من عصر لآخر فهناك العهد الفرعوني بأدواره المختلفة ، وهناك العصر الإغريقي الروماني ، ثم العصر القبطي والعصر الإسلامي ، ثم أخيرًا هناك عصر الحضارة المعاصرة . ولا يسهل أن يمثل مظاهر الحضارة المصرية وآثارها بلون واحد في متحف كبير واحد لا تختلف «المعروضات» فيه من قاعة لأخرى . بل إن المصريين وإن كانوا قد احتفظوا بمصريتهم وفرضوها على مظاهر ولا في أن ينتقلوا من عقيدة إلى ألمسيحية ثم ولا في أن ينتقلوا من عقيدة إلى أخرى من عهد الفراعنة إلى المسيحية ثم الإسلام . . . وذلك رغم احتفاظهم بظاهرة مصرية مميزة واحدة هي «الندين وهذا أمر لم والتمسك بالدين وممارسته ، وإن اختلفت العقيدة من عصر لآخر . . وهذا أمر لم تعرفه الصين ولا المنطقة الحضارية الصينية .

### تاسعًا \_ منطقة الملايو وجنوب شرق آسيا:

وهذه منطقة شبه جزرية وجزرية ، تبدأ من جسم القارة الآسيوية ولكنها تمتد إلى البحر ويغطى جزء منها مياه المحيط . وقد كانت تمثل مخرجًا للقارة أكثر مما كانت تمثل مدخلاً إليها . وتمتد فيها السلاسل المقطعة في اتجاه الجنوب والجنوب الشرقى ، وتجرى أنهارها جنوب خط تقسيم المياه مع الكتلة الصينية ، وتجرى إلى البحار في الجنوب والجنوب الشرقى . ومن بينها نهر ميكونج وايراوادى وغيرهما ، وتمتد منها أشباه جزر فرعية أهمها شبه جزيرة الهند الصينية وشبه جزيرة الملايو . أما الحدود الجنوبية للمنطقة فيحددها علماء الجغرافيا الطبيعية والجغرافيا الحيوية بأنها تقع عندما يعرف « بخط والاس » ، وهو خط يقع عند مستوى مائة قامة تحت سطح البحر في شكل قوس كبير ، وقد لاحظ والاس أن ما يقع داخله من جزر الهند الشرقية تعيش فيه حيوانات ونباتات تتبع مجموعة الحياة على سطح القارة

الآسيوية في طرفيها الجنوبي الشرقي ، وأن ما يقع إلى خارج القوس يتبع منطقة حياة حيوانية ونباتية مختلفة. وهذا إن دل على شيء فإنها يدل على أن ما يدخل في الخط كان إلى عهد جيولوجي قريب نسبيًا ( ربها كان الزمن الجيولوجي الرابع ) متصلاً اتصالاً بريًا مباشرًا بأرض القارة ، ثم حدث هبوط في اليابس أو ارتفاع في سطح البحر ( أو الاثنان معًا ) فتكون أرخبيل الهند الشرقية وبه آلاف الجزر ( منها ثلاثة آلاف جزيرة فيها يعرف بأندونيسيا الحالية ) وهي التي يمر بها خط الاستواء . وبذلك يقع الأرخبيل في المنطقة الاستوائية ، وتقع داخلية أشباه الجزر في منطقة موسمية ، وهي كلها غزيرة المطر وفيرة الغطاء النباتي والزراعي ، وتقوم حياة أهلها كلها على الزراعة الاستوائية وعلى موارد البحر وموارد ما تحت الأرض ، ثم على خيرات الموقع الجغرافي ، حيث تدور طرق الاتصال البحري حول الركن الجنوبي الشرقي للقارة الآسيوية وحيث يلتقي محيطان من أكبر المحيطات ، هما المحيط الهندي والمحيط الهندي .

أما عن السكان فقد جاءت أصولهم من أرض القارة الآسيوية ووصل بعضهم على طول السواحل الجنوبية أو السواحل الشرقية ليستقروا في شواطئ الهند الصينية أو الملايو أو في بعض الجزر المتفرقة . وعلى كل حال فقد كان الاتجاه العام للهجرات من الشيال أو من الغرب . وقد زاد اختلاط عناصر السكان ، بل اختلطت الحياة في المنطقة كلها حتى اتخذت لها اسماً مركبًا (الهند الصينية) من كل من الهند والصين . ويبدو أن المسحة الخارجية للاختلاط السلالي والحضاري جاء من الهند أكثر مما جاءت من الصين ، وهي الأكثر نقاء (والأقل اختلاطًا) ، ولذلك فقد غلبت النسبة إلى «الهند» (المعروفة بالاختلاط) على النسبة إلى «الهند الصينية » ، لأن التيار الأغلب (أو الأقدم على الأقل) في المجرة والتأثير الحضاري إنها جاء من ناحية الهند .

أما عن تكوين السكان فإن هناك نواة (في شبه جزيرة الملايو بصفة عامة) لمجموعة من السكان كانت لهم ، ولا تزال ، لغة قائمة بذاتها هي اللغة الملاوية (لغة الملايو) ، التي لا تزال عميقة الجذور في شبه الجزيرة ، ولم تستطع اللغات الجديدة (كالصينية الدخيلة أو لغات كمبوديا وكمبوتشيا وفيتنام وسيام القديمة

(تايلند) ولهجاتها) أن تقتلع الملاوية أو تطغى عليها . وقد عرف سكان الملايو منذ القدم بنشاطهم التجاري البحري فركبوا البحر وانتشروا من شبه جزيرتهم ، فاتجهت أقلية منهم إلى جزر الأرخبيل المجاور ولكن التيار الأساسي والأنشط لهم توسع بالبحر نحو الغرب وقطع المحيط الهندي كله حتى وصل إلى شرق إفريقية واختلط بالسكان ، لاسيها في الشطير الشرقي لجزيرة مدغشقير ، حيث يستمر اختلاط عناصر الملايو مع السكان النازحين من إفريقية إلى الجزيرة . ويبدو أن بعض عناصر الهند الصينية الأخرى ، لاسيما عناصر « الخمير » التي لا يزال خلفاؤها يقطنون كمبوديا (كمبودشيا) حتى الآن ، قد انتقلوا مع ركب الملايو ودخلوا جزر «القمر» (أو القمر) في شرق إفريقية. حتى إنه ليقال أن لفظ " القمر » مشتق من لفظ « الخمير » المنقول من أقصى جنوب شرق القارة الآسيوية . على كل حال فإن هذه صورة تعكس الوجه « الحضاري » لمنطقة الملايو والهند الصينية ، وكيف أن أصول الحضارة واللغة والثقافة ، بل والسلالة ، في الملايو كانت قوية ، وقادرة على التوسع والانتشار في وقت سابق لتوسيع الحضارة من الجانبين الأكبر كثيرًا ، وهما جانب الهند وجانب الصين ( لاسيها هـذا الأخير ) . وظاهر أن التوسع من جانب الهند جاء أغلبه لاحقًا بالتوسع الملاوي وسابقًا على التوسع الصيني، وأن هذا التوسع الأخير جاء آخر الأمر وخلال القرون الأخيرة ، ولكنه جاء توسعًا قويًا وشاملًا، بل طاغيًا . وقد عاون على ذلك كثرة العدد الذي توسع من جانب الصين ، وجاء «فيضًا» من منطقة أوسع كثيرًا بل وأكثر تماسكًا ووحدة ، وهو الفيض الصيني الذي يكاد أن يمسح بيده على منطقة الهند الصينية ومنطقة الملايو كلها ، بل ويمتد إلى ما وراء ذلك في بعض جزر الأرخبيل الأندونيسي وما وراءه في اتجاه جنوب غرب المحيط الهادي ، حتى أخمذ يهدد المنطقة الاسترالية البعيدة حتى تطلق عليه الآن تسمية «الخطر الأصفر».

# عاشرًا ـ منطقة المحيط الهندى:

ولا نستطيع أن نترك منطقة الملايو والهند الصينية دون أن نتبعها بكلمة موجزة عن منطقة جزر المحيط الهندى . ذلك أن جزر هذا المحيط قد ارتبطت ، كما رأينا ،

أوثق الارتباط بالانتشار الحضاري من منطقة الملايو ومن شـواطئ المحيط ذاته إلى الشمال منها ، كما ارتبطت في الوقت ذاته بتاريخ الاتصال الحضاري بشواطي إفريقية الشرقية، التي ارتبطت بالتالي بالمحيط الهندي والنشاط البحري القديم والوسيط ، بل والحديث ، فوق مياهه . ولابد أن هذا النشاط والاتصال قد أفاد من وجود نظام الرياح الموسميـة المنتظمة ، والتي كـانت تسير في اتجاهين مختلفين بحسب الموسم ، ولكنها كانت تعاون الشراع في كل موسم . ولابد أيضًا أن يكون الملاحون القدامي قد أتقنوا فن الافادة من الرياح مهما اختلف موسمها . وقد ترتب على رحلاتهم القديمة تلك أن اختلطت سلالتهم ولغاتهم وألوان حضارتهم، مما انعكس كله في سكان الجزر الكثيرة المتناثرة في مجموعات متباعدة في المحيط ، وإن كان بعض مجموعات الجزر قد تأثـر أكثر بسواحل الهنـد وسكانها ، الملايو ومؤثرات الهند الصينية كجزر شيسيل وموريشيوس وغيرها حتى تصل إلى جزر القمر ( أو القمر ) التي أشرنا إلى أنها متأثرة بحضارة الملايو والخمير ( كمبوديا أو كمبودشيا ) ثم الشق الشرقي من جزيرة مدغشقر التي تنقسم طوليًا ( في اتجاه شهالي جنوبي ) بين سلالات آسيا وسلالات إفريقية . بل إنه يقال إن شاطئ شرق القارة الإفريقية ذاته قد تأثر كذلك بهجرات الملاحين من جنوب شرق آسيا ومن الهند ، فوق تأثيره بالهجرات العربية من جهة الجزيرة العربية ، أي أن شاطيء إفريقية الشرقي قد تـأثر بالهجـرات والمؤثرات الحضـارية من كل مـن أشباه الجزر الممتدة من القارة الآسيوية . وقد يكون من الطريف أن نشير هنا إلى ما أصبح يسمى بجبال « القمر » في هضبة شرق إفريقية ( « رودنزوري » على الأرجح ) وهي تسمية إما أن تكون مشتقة من أضواء القمر ونجوم السماء ( مما يبرر نسبتها إلى القمر) ، وإما أن تكون كما يرى نفر قليل من الباحثين من اسم قبائل « الخمير » في كمبودشيا أو محرفة عن ذلك الإسم الذي اشتق منه على ما يبدو اسم جزر القمر ، كما أسلفنا من قبل.

 سادته ، خصوصاً نظام الرياح الموسمية ، على جعل المحيط مسرحاً لنشاط بشرى تقل الحضارة بين شواطئه ، وكان ذلك دليلاً على أن المحيطات (كالبحار) لاتفصل بين الحضارات وإنها تصل بينها إذا ما توافرت العوامل الجغرافية الطبيعية الأخرى ، وأهمها نظام الرياح ، وإذا ما وجدت العناصر البشرية ذات الحيوية والنشاط ، والتي تخرج من اليابس فتركب البحر وتنقل الحضارة وتربط بين الجزر السلالات الشعوب ، ولو كان الرباط خفيفاً ، يركب خطوطاً متباعدة بين الجزر المتناثرة في بطن المحيط .

#### حادى عشر ـ منطقة جزر المحيط الهادى:

وهذه منطقة حضارية جزرية أخرى للمحيط الكبير الآخر في مطلع الشرق، هو المحيط الهادي بين كتلتى العالم القديم والعالم الجديد . ولكن مبعث الحضارة في هذه الحالة كان من جانب واحد من المحيط هو جانب القارة الآسبوية ، لأن جانب العالم الأمريكي الجديد لم تكن تطل منه حضارات ذات انتشار بحرى كحضارة الصين أو الهند وما وراء ذلك من حضارات العالم القديم ذات الانتشار البحري الواسع . كذلك كانت السواحل الشرقية للمحيط الهادي عبارة عن جبال التواثية عالية تحيط بالمحيط كله بما يشبه السور المرتفع فيها أصبح يعرف بأمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية حتى إنه ليبدو أن تلك السلاسل العالمية قد سورت المحيط وقفلت أبوابه الشرقية . ولقد كان الاتجاه الجغرافي لحضارات الهنود الحمر في الأمريكتين نحو المشرق والداخل في القارتين ، فلم يعرف أن حضارة الانكا أو الآستك مشلاً كان لها نشاط في اتجاه المحيط الهادي . ومن هنا فإن مجموعات الجزر في المحيط الهادي طورت هويتها الحضارية فيها يشبه العزلة ، إلا عما انتقل إليها بالبحر من ناحية الغرب. ونحن لا نعرف الكثير عن أصول الهجرات القديمة التي عمرت جزر المحيط الهادي، ولكننا نعرف أنها مجموعات من الجزر لسكانها صفاتهم الجنسية والسلالية المميزة ، كما أن لهم لغاتهم الخاصة بهم. ولابدأن الاتصال بين مجموعات الجزركان بطيئًا وغير مضطرد، ولكنه استمر أجيالاً طويلة طبع الحياة في كل مجموعة من الجزر بطابعها الخاص المميز. كذلك فإننا لا نعرف صلة واضحة بالسلالات التي تعمر آسيا الشرقية الآن من ناحية الصفات السلالية التي تختص بها سلالة أهل الصين الممزة أوحتي الهنيد الصينية المختلطة بعض الشيء . وقد نستنتج من ذلك أن سكان مجموعات الجزر في المحيط الهادي لابـد وأنهم وصلـوا إلى المحيط وانتشروا فيــه في وقت مبكـر عن انتشار السلالة الصينية الحديث من الصين ذاتها نحو الجنوب ونحو جزر الأرخبيل الأندونيسي . وعلى كل حال فإن منطقة المحيط الهادي ، التي قد تعتبر أوسع مناطق العالم كلها من حيث المساحة وسعة الانتشار ، تشمل مجموعات جزر ميلاونيزيا وميكورونيزيا وبولينيزيا التي يمتازكل منها بسلالة تختلف بعض الاختلاف عن المجموعتين الأخريين من حيث التكوين الطبيعي لجزر بعضها مرجاني، وبعضها بركاني ، وكذلك من حيث التكوين السلالي ولون البشرة ومن حيث اللغة والثقافة وصفات الحضارة عامة ، رغم وجود بعض التشابه الذي لا نعرف الكثير عن ظروف قيامه ولا عصر حدوثه ، ولكننا نفترض على كل حال أنه يرجع على الأقل إلى ما يعادل ما نسميه في العالم القديم بالعصر الحجري الحديث من حضارة الإنسان وعمارته للأرض. ولقد استمرت مجموعات جزر المحيط الهادي فيها يشبه العزلة عن العالم ، وحتى عندما جاء عصر توسع العرب والمسلمين، من الغرب فإنه يبدو أن هذا الانتشار في العهد الوسيط قد توقف عند أطراف آسيا الشرقية فيها أصبح يعرف بأنه بلاد « واق الواق » وهي آخر الجزر التي انتشر إليها العرب في عصرهم . أما ما وراء ذلك شرقًا فقيد بقي مجهو لا حتى جاءت الاكتشافات البحرية الأوربية الحديثة وجاء بعضها بالمدوران حول أمريكا الجنوبية والـدخول إلى المحيط الهادي من بابه الخلفي البعيد ، وجاء بعضها الآخر من ناحية جزر المحيط ذاته في جنوبه الغربي ، ثم جاء بعضه الأخر بعد ذلك منتشرًا إلى مجموعات الجزر الواقعة حتى شيال المحيط الهادي ، سواء من ناحية آسيا، أم من ناحية أمريكا الشالية.

#### ثاني عشر ـ منطقة استراليا البعيدة:

وهذه هي المنطقة الأخيرة من مناطق الحضارة الكبرى ، في العالم القديم ، كما

إنها في الوقت ذاته أحدث المناطق بالنسبة لمعرفتنا الجغرافية بتلك المناطق ، وإن كان عمران الإنسان لها قديماً ، بها يشبه قدم حياة الاستقرار وتخصيص لون الحضارة ونوعها في العصر الحجرى القديم الأعلى ، الذي استعرضنا بعض معالمه حين بدأ البشر يهارسون حياة الاستقرار ، أو ما يشبهه ، وبدأت صناعاتهم الحجرية تعرف التخصص وأخذ السكان يعيشون فيها يشبه « المحلات » أو المقار التي يصنعون فيها التخصص وأخذ السكان يعيشون فيها حرفة الصيد في نطاق محدد المعالم ومعروف للجهاعة البشرية التي « تقطنه » وتمارس فيه حرف « الصيد والجمع والالتقاط . . . » أي جمع الحبوب أو الثهار من مناطق محددة يستقر السكان بجوارها « ويحرسون » نباتاتها من عدوان الحيوان عليها . . . حتى يتم نضجها ثم حصادها في مواسم معينة . وذلك دور من أدوار الحضارة البشرية سبق دور « العصر الحجري مواسم معينة . وذلك دور من أدوار الحضارة البشرية سبق دور « العصر الحجري الديث » الذي عرف فيه الإنسان « الاستقرار الكامل » فيها يشبه «المحلات الثابتة » أو «القرى» ( مواقع الاستقرار ) . والذي قامت فيه حياة البشر على « استنبات النبات» «واستئناس الحيوان » بعد أن مرت جماعات البشر بمرحلة انتقال جاءت في ختام مرحلة العصر الحجري القديم الأول .

وقارة أستراليا أصغر القارات حجماً ، بل هى فى حقيقتها جزيرة كبيرة . وفوق ذلك فهى قارة منعزلة أو شبه منعزلة ، تقع فى ركن بعيد من العالم القديم عند طرفه الأقصى من الجنوب والشرق . يفصلها عن ذلك العالم مجموعة من جزر المحيط التى لم تكن فى طريق الهجرات المنتظمة ، وإنها مرت فوقها ( أو عبرتها سريعًا ) موجة قديمة من هجرات البشر فى العصر الحجرى القديم ( أو فى قسمه الأعلى على الأرجح) . ولقد كان هذا العصر الحجرى القديم فى جملته عصر هجرات بطيئة جدًا يبدو أن مراحله الأولى قد سبقت طغيان البحر وتكونها نطاق الجزر الكثيرة اللواقعة فى جنوب شرق آسيا ، والتى تبلغ بضعة آلاف من الجزر الواقعة فى مناطق استوائية ومدارية يصعب على الإنسان استعهارها على نطاق واسع ، وإن كان بعض العناصر البشرية القديمة جدًا قد استطاعت أن تستقر فى بعضها ( مثل جزيرة جاوة) وربها قبل أن تظهر على شكل جزر . ولكن عندما جاء القسم الأعلى والأحدث ) من العصر الحجرى القديم كانت حياة البشر وحضارتهم قد تطورت

إلى درجة تسمح بالهجرات المغامرة لبعض العناصر التي استطاعت آخر الأمر أن تتخطى أطراف آسيا الجنوبية الشرقية ، وأن تصل في النهاية إلى القيارة القصوي التي أصبحت الآن هي القارة التي نسميها استراليا ( أو استراليشيا ، كما يحب البعض أن يسميها لتشمل الجزر القريبة منها) . وكانت تلك العناصر القديمة جماعات من الزنوج الأوائل ذوى السحنة الزنجية الخالصة والتي لم تتأثر بغيرها من السلالات. وقد استطاعت تلك الجهاعات أن تستعمر قارة أستراليا وأن تمتد إلى ما وراء الكتلة القارية إلى جزيرة تسمانيا . وليس من المعروف تمامًا كيف انتشرت تلك العناصر الـزنجية العتيقـة ولكن أهل البحث في أصول السـلالات البشرية يستنتجـون أنهم جاءوا كفريق من الزنوج القدامي الذين انتشروا على سواحل المحيط الهندي. أو بعبارة أدق هم الذين نشأوا على تلك السواحل وانطلق فريق آخر عبر جنوب شبه القارة الهندية ( ومن بقاياهم «الدرافيديون » الذين اختلطوا بغيرهم في جنوب الهند) ، كما انتشرت بقيتهم حتى بلغت أستراليا التي لم يسبقهم إليها أحد ، ولم يلحق مهم أحد خلال قرون طويلة ، فنموا في عزلة وازدادت ملامحهم الزنجية الخالصة « تخصصاً » ، لأنهم لم يختلطوا بغيرهم كما حدث بالنسبة للعناصر الزنجية في إفريقية أو في جنوب الهند، وإنها ازدادت خصائصهم الجنسية والسلالية «وضوحًا » ، لاسيها بعض الصفات الزنجية الخالصة كالأنف شديد « الانفطاس » والشعر شديد « الفلفلة » والملامح التي ليس فيها شيء من « القسامة » . وقد استمر أولئك الزنوج القدامي منعزلين في أستراليا وتسمانيا ، لا يعرفهم أحد ولا يعرفون أحداً حتى جاءت العناصر الأوروبية البيضاء منذ قرون قليلة ، فدخلوا القارة ولم يختلطوا بأحد من السكان « الأصليين » ، وإنها طاردوهم إلى الفيافي ، والقفار ، وأخذوا منهم الأراضي الغنية والصالحة للزراعة أو الرعى فاحتلوها مع الشواطيء التي أقاموا فيها المواني للاتصال البحري بالخارج . ثم انتقلوا بعد ذلك إلى تسمانيا وطاردوا الزنوج الأصليين الذين لم يجدوا لأنفسهم « مخرجًا» أو ملجأ يفرون إليه ، وانتهى أمرهم بالموت والانقراض أمام أسلحة الغزاة الأوربيين الذين نظروا إلى الزنوج الأصليين نظرة لا تختلف كثيرًا عن النظرة إلى حيوان آدمي يطارد حتى يقضى عليه!

لقد وصل الزنوج الأصليون إلى أستراليا وهم في مرحلة حضارية تعادل حضارة العصر الحجرى القديم الأعلى التي أشرنا إليها من قبل في بعض جهات العالم القديم. ولكنهم « وقفوا » عند هذا القدر من التطور الحضاري الذي وقف جهم عند صناعـة الآلات الحجرية المتخصصة والتي تنفع في صيد الحيـوان ومطاردته في مناطق المراعي الطبيعية ، وكـذلك لم يعرف أولئك الأقدمون شيئًا عن « الزراعة » أو استنبات النبات وإنها وقفوا أيضًا عند حد « الالتقاط » من خيرات الطبيعة العادية والتي شاركهم فيها بعض الحيوان الذي مارسوا اقتناصه وصيده. والشيء الطريف أن دخول العناصر الأوربية الأنجلو سكسونية ( ومن جاء في أثرهم من بعض العناصر البيضاء الأخرى من أهل البحر المتوسط ، وكذلك من عناصر غير بيضاء من أهل آسيا الجنوبية الشرقية ، لم يؤثر في حياة الزنوج الأصليين وحضارتهم، بمعنى أنه لم ينقلهم من دورهم الحضاري القديم إلى وضع الحياة الجديدة في الزراعة والصناعة واستخراج المعادن وغير ذلك ، وإنها ترك الأوربيون سكان البلاد الأصليين على حالهم القديمة تلك ، بعد مطاردتهم في القرون الثلاثة الأخبرة ، من المناطق الصالحة لسكني المستعمرين ، وإقسامتهم وعملهم ، إلى الفافي البعيدة في قلب قارة أستراليا. وهناك نقطة أخبرة نشير إليها على سبيل المفارقة عن المنطقة الحضارية الاسترالية التي وصلتها الحضارة الحجرية القديمة العليا ثم « توقفت » فيها عن التطور حتى جاء الأوربيون المستعمرون . وتلك المفارقة تتمثل في جزيرتي زيلندة الجديدة ، وهما تقعان على الطرف الجنوبي الشرقي من القارة ويكونان جزءًا جغرافيًا من تلك القارة ولكن تاريخهما الحضاري يختلف بعض الشيء . ذلك أن العناصر الزنجية القديمة لم تصل إلى زيلندة الجديدة، وإنها وصلت إليها عناصر شبه بولينزيه ــ ميلانيزية هي عناصر «الماورى»، وهي قبائل دخلت إلى زيلنده الجديدة في وقت متأخر كثيرًا عن وصول الزنوج إلى أستراليا ، بل إنهم جاءوا كجزء من موجة بشرية لاحقة كانت على اتصال ببعض الموجات البشرية التي وصلت منطقة جزر المحيط الهادي الجنوبي. واستقرت في الجزيرتين وطورت حياتها ونظمها الاجتماعية إلى درجية أهلتها لأن تقف في وجه الغزاة الأوربيين المحدثين وأن تعايشهم بل وتقاسمهم بعض معالم

حضارتهم الحديثة ، وإن كان أغلب الماورى قد اضطر آخر الأمر لأن يستقر فى مناطق محددة فى الداخل وبعيداً من الموانى التى دخل منها البيض وتوسعوا من حولها بانين حضارتهم الحديثة ومستغلين البيئة بالوسائل العلمية التى عرفتها الزراعة الحديثة والرعى الحديث والصناعة التى تتصل بكل منها أو تنبنى عليها معاً.

\* \* \*

#### ختــام

على هذا النحو نكون قد انتهينا من استعراض المناطق الحضارية التي حاولنا في هذا المبحث أن نقسمها إلى اثنتي عشرة منطقة كبرى ، وأن نتابع هويتها الحضارية التي اختلفت من منطقة لأخرى اختلافًا شمل المكان والزمان ، أي شمل البيئة والتاريخ والحضارة جميعًا . كذلك فقد تبين لنا اختلاف الحال من منطقة إلى أخرى، فبعضها بلغ قدرًا كبيرًا من الأهمية بالنسبة لتطور الحضارات البشرية، وتطور الصلات الحضارية داخل كل منطقة على حدة ، وبين كل منطقة وأخرى من المناطق التي عرضنا لها . ولكن الشيء الهام أننا قد لمحنا في دراستنا أن هناك «وحدة حضارية » بالنسبة للانسانية في جملتها . وإن كانت هذه الوحدة إنها تتبين أهميتها وأثرها عبر الكرة الأرضية في جملتها كلم تقدم الزمن وتقدمت المدنية المادية والثقافية البشرية والحضارة الإنسانية بصفة عامة . ولكن التداخل والتكامل بين تلك المناطق الحضارية الكبرى لم يتم إلا بعد أن تقدم التاريخ ، بعد أن كانت الإنسانية قد مرت بحقبة طويلة من عصور ما قبل التاريخ وعصور التاريخ القديم، ولكن قصة التداخل والتكامل بين مناطق الحضارة الإنسانية تستحق أن نفرد لها مبحثًا خاصًا يكون أقرب إلى الدراسة التاريخية منه إلى الدراسة الجغرافية ، أو لعله في واقع الأمر يمثل ما نعرفه بالجغرافيا التاريخية ، مما نرجو أن يجد موضعه الحق، من المعالجة في مبحث قائم بذاته نعنى فيه بصفة خاصة بالمنطقة العربية التي تمثل قلب العالم القديم . واتصالاتها بالمناطق الحضارية المجاورة والبعيدة إلى الشرق منها وإلى الغرب.



# بيان تقريبي لمواقع المناطق الحضارية في العالم القديم (قبل العهد العربي)

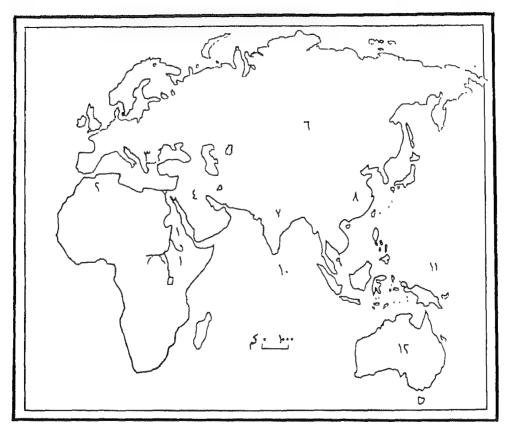

١\_ منطقة حوض النيل وشرق أفريقية

٢ ـ منطقة شيال غرب أفريقية .

٣ \_ منطقة اليونان وجنوب شرق أوربا .

٤ \_ منطقة أرض العروبة في جنوب غرب آسيا .

٥ \_ منطقة الهضبة الإيرانية .

٦ ـ منطقة آسيا الداخلية ( الوسطى والشمالية).

٧ \_ منطقة شبه القارة الهندية .

٨\_منطقة الصين الكبرى.

٩ \_ منطقة الملايو وجنوب شرق آسيا .

١٠ \_ منطقة جزر المحيط الهندي .

١١ \_ منطقة جزر المحيط الهادي .

١٢ \_ منطقة أستراليا البعيدة .



۳ » المشرق العربى بين الماضي والحاضر



### المشرق العربى بين الماضي والحاضر

#### مقدمة \_ تعريف وتحديد للمشرق العربي:

يهتم الجغرافيون في دراساتهم لبعض المناطق أو الأقاليم ، وتقويم دورها الحضاري والتاريخي ، بالموازنة أو المكاملة بين عاملين جغرافيين أساسيين ، هما البيئة الطبيعية ومواردها من جهة ، والموقع الجغرافي واتصالاته من جهة ثانية . وفي هذه الدراسة يحاول الجغرافيون دائماً أن يحددوا دور العمل البشري في بيئته وفي موقعه ، تحديدًا يكشف عن التكامل بين البيئة والإنسان حينًا ، وعن التصارع و التغيير أو المواءمة والتغير حينًا آخر . ولقد كنان المشرق العربي نموذجًا لتلك الدراسات الجغرافية التي تناولته في أوضاعه التاريخية أو أوضاعه المعاصرة ، وإن كان الجغرافيون قد اختلفوا بعض الاختلاف فيما بينهم . فمنهم من مال إلى الأخذ بقدر ظاهر من الحتم الجغراف، ومنهم من كان أكثر اعتدالاً فزاوج بين العاملين الطبيعي والبشري على نحو استطاع أن يعمق مفهومنا للعامل الجغرافي بمعناه الذي يشمل البيئة والإنسان ، ويربط بين العمل البشرى والظروف التي تكتنفه من قسريب أو بعيد ، خصوصًا وأن هذا العمل لا يجرى في فراغ ، وإنها هو في حالة المشرق العربي كان يجرى في بيئة صالحة لإنبات الحضارة ورعايتها على النحو الذي يحقق لها النهاء والتطور والاستمرار. وفي هذا كان المشرق العربي مشرق الحضارة حقًا ، وبقى كذلك منذ كان التاريخ ، فلم تغرب عنه الحضارة ، وإن كانت وتمرتها قد اعتراها الهدوء أو الانطواء بين حين وحين.

وفى هذا المقال سنحاول أن نعرض للمشرق العربى من ناحية الموقع الجغرافى والتفاعل بينه وبين العمل البشرى خلال التاريخ بصفة عامة ، وفى المرحلة المعاصرة على وجه الخصوص . ولكننا قبل ذلك لابد لنا من أن نحاول التعريف بهذا المشرق ، ورسم نطاقه ، والتعرف بقدر الإمكان على حدوده . ومثل هذا

التعريف ضروري ، لأن إسم المشرق العربي يتداخل مع مسميات أخرى تشمله وتتعداه في النطاق . منها « الشرق الأدنى » و « الشرق الأوسط » ، وهما تسميتان لهما شيء من الأسباس الجغرافي العبام ، ولكنهما تستعملان في كثير من الأحيبان بمدلول سياسي مرن وغير دقيق إذا أخضعناه للمقاييس الجغرافية العلمية الضيقة. ولعل اصطلاح الشرق الأدنى أقدم الاصطلاحين استعمالاً ، حيث إنه يعادل في جنوب غرب آسيا وما جاوره أو واجهه من أطراف أفريقية وأوربا ، ما يطلق عليه تسمية الشرق الأقصى في شرق القارة الكبرى وجنوبها الشرقي . ومع ذلك فإن اصطلاح الشرق الأدنى ذاته لم يكن دقيق المدلول ، إذ لم يكن لهذه المنطقة حدود واضحة ومتعارف عليها بين الجغرافيين تعارفًا يمكن معه أن ترسم خطوط تلك الحدود (\*). وغاية ما هناك أن الجغرافيين قد درجوا على أن يجعلوا المنطقة الواقعة جنوب غرب آسيا والمطلة على البحر المتوسط نواة للشرق الأدني لأنها كانت أقرب المناطق إلى أوربا ، وأدنى ما ينزل فيه القادم بالبحر في اتجاه المشرق. ولكن حدود الشرق الأدنى من الناحية الشرقية يمكن أن ترسم بصفة عامة على أنها المنطقة الصحراوية الوسطى من إيران ، بحيث أن مرتفعات إيران الغربية والشهالية الغربية تقع ضمن الشرق الأدنى ، وكذلك هضاب آسيا الصغرى والشرق العربي في الجزيرة العربية كلها وفي قرن أفريقية الشرقي وشمال شرق هذه القارة بامتداد إلى الصحراء الليبية . كما أن الحدود الغربية للشرق الأدنى كان لابد أن تمتد لتشمل شبه جزيرة اليونان وسواحل مقدونية الشرقية لأن هذا النطاق اليوناني المقدوني كان من الناحية التاريخية والبشرية العامة أكثر اتجاهًا نحو جنوب شرق البحر المتوسط وواجهته الآسيوية المقابلة منه إلى شمال البلقان.

تلك على وجمه التقريب حدود منطقة الشرق الأدنى بمفهومه التاريخي والحضارى. وإن كان من العسير لمثل تلك الحدود أن ترسم بشكل دقيق يتمشى

<sup>.</sup> S.A. Huzayyin المؤلف من كتاب المؤلف الأدنى أنظر المقدمة والفصل الأول من كتاب المؤلف Arabia and the Far East "Soc. Roy. de Céog, d'Egypte, Le Caire, 1942 . وهو الكتاب الذى نشرته الجمعية الجغرافية المصرية عام ١٩٤٢ وأعيدت طباعته عام ١٩٨٢ .

مع معالم الجغرافيا الطبيعية . فليست هناك فواصل طبيعية بارزة وممتدة يمكن أن يركن إليها بصفة واضحة . كها أن البحار متقاربة ومتداخلة ، وظروف المناخ ممتدة إلى وراء أية حدود يمكن رسمها ، وكذلك الحال بالنسبة لظروف التوزيع النباتي في المنطقة وما جاورها شهالاً وجنوباً وشرقًا وغرباً . ولذلك فإن أفضل ما يمكن أن يقال بالنسبة لاصطلاح الشرق الأدنى ، إنه يمثل تسمية تاريخية وحضارية أكثر مما يمثل تسمية جغرافية طبيعية متميزة تمييزاً واضحًا عها جاورها من هنا أو من هناك . وكذلك الحال بالنسبة لتسمية «الشرق الأوسط» . وهمو اصطلاح لم يشع إلا منذ الحرب العالمية الثانية . وقد أطلقه العسكريون والسياسيون إذ ذاك ، لأن الأمر لم يكن أمر قرب أو بعد بالنسبة لأوربا ، بقدر ما كان أمر توسط بالنسبة للاستراتيجية العالمية ، أي بالنسبة للعالم القديم كله . وبعبارة أخرى فإن التركيز في التسمية الجديدة إنها كان على لفظ «الأوسط» أكثر مما كان على لفظ «الشرق» . بل إن التسمية الجديدة . ترتب عليها أن أصبحت كلمة «الأوسط» مقابلة لكلمة «الأقصى» . وبقيت منطقة بين الشرقين ( تشمل الهند وما جاورها وداخلية آسيا ) ولكنها تخرج في التسمية عن نطاق أي منها ، مع أنها من صميم الشرق بمدلوله ولكنها تخرج في التسمية عن نطاق أي منها ، مع أنها من صميم الشرق بمدلوله التاريخي والحضاري العام (\*\*) .

أما اصطلاح « المشرق العربى » فقد يكون أكثر تحديدًا من الناحية الحضارية . ذلك أن الأمر في تعريف لا يتوقف على المكانية والموقع ، وإنها يتصل بالطابع البشرى . فهو المشرق الذي يرتبط بالعروبة ، وحدوده معروفة من الناحية الشرقية مع إيران ، ولكنه يشمل حوض الخليج العربي كله تقريبًا . لأن العناصر العربية تطل على هذا الخليج من جوانبه الشهالية الشرقية (عربستان) والشهالية والغربية والجنوبية الغربية حتى بحر العرب ، كها أنها تعمر جزره وتؤثر بحضارتها العربية

<sup>( \* )</sup> حاولنا فى المرجع السابق أن نسمى هذه المنطقة الوسطى بالشرق المتوسط أو المركزى (بالإنجليزية Central East ). وفى هـــله الحالــة يمكن تسميــة الشرق الأدنـى بــالشرق الــوسيط (East ). ولكن العرف جـرى الآن على تسمية هــله الشرق الأدنى بالشرق الأوسط . وقــد يكون من الأفضل ، منعًا للبس ، الاحتفاظ بالتسميـات الشائعة ، فيبقـى لفظا الأدنى والأوسط مترادفين ، ونترك الهند والباكستان ضمن « جنوب آسيا » ، وما يقع إلى الشيال منها ضمن « داخلية آسيا » .

والبحرية في أطراف إيران المطلة عليه . فمن الناحية التاريخية كان الطابع العربي هو الغالب على هذا الخليج ، أيام أن استقرت العناصر العربية في سيراف وغيرها من مرافئ الجانب الإيراني من الخليج . وحتى قبل أن تظهر الحضارة العربية بمدلولها المحدد ، كانت المؤثرات الحضارية تأتى من جانب الجزيرة العربية وما وراءها في البحر المتوسط . بىل إن شواطئ الخليج العربية كانت منشأ الفينيقيين ، كما كانت جبال عهان متصلة أشد الاتصال وأقواه بالحضارة الأولى في أدنى العراق . وثان كانت السيطرة السياسية قد غلبت على الخليج من جانب إيران في بعض فترات محدودة ، فإن تلك السيطرة لم تستطع في يوم من الأيام أن تطمس الطابع الحضاري العربي الشامل للخليج . وما كانت تسمية « الخليج الفارسي » إلا النعكاساً أوربيًا لفترة كانت الحياة العربية على شواطئ الخليج قد ركدت فيها تحت سيطرة الحكم التركي ، حتى إذا ما عادت تلك الحياة إلى النبض من جديد حق على المخلوفيين العرب أن يحيوا الوصف القديم والأصلي للخليج العربي . . . امتدادًا طبيعيًا لبحر العرب ، الذي ركبته سفنهم وسعت على صفحته بالسلع والتجارة والوساطة الحضارية منذ أقدم العصور .

ونحن حتى إذا ما وازنا بين شواطئ الطرف الجنوبي الشرقي لجزيرة العرب والشواطئ المقابلة لها من إيران عند مدخل الخليج ، فإننا لا نلبث أن نلحظ الفرق الكبير في النشاط الحضاري في التجارة والنقل البحري ونشر الحضارة والثقافة إلى ما وراء البحار . ذلك أن الركن الجنوبي العربي من إيران كان ركنًا مغلقًا ، لا تؤمن الملاحة على شواطئه ، ولا تقع عنده المداخل الصحيحة إلى أرض إيران ومراكز حضارتها القديمة . بل إن الأحوال الجوية والصحية فيه لا تساعد على شيء من البناء الحضاري أو الاتصال التجاري الناهض ، على نحو ما نرى في الطرف الجنوبي الشرقي من الجزيرة العربية . ومن هنا فإن مدخل خليج عان وشواطئه العربية إنها كانت هي القاعدة لنشر الحضارة العربية الإسلامية إلى شرق أفريقية وبحار الهند من جهة ، والطريق إلى الطرف الشالي للخليج وأرض العراق الأدنى وعربستان (ومنها إلى إيران) من جهة أخرى .

تلك إذن هي الحدود الشرقية للمشرق العربي في أصولها الحضارية والبشرية

و امتدادها الجغرافي الطبيعي . فإذا ما انتقلنا إلى حدوده الشالية فإننا نجدها أكثر تحديدًا و وضوحًا ، لأنها تساير الحافة الجبلية في آسيا الصغرى والأناضول إلى خليج اسكندرونة العربي . ومن الطريف أن نبلاحظ أنه على الرغم من وجود بعض العناصم المتفرقة وغير ذات الأصل العربي إلى الجنوب من الحافة الجبلية فإنها كلها عناصم قد تأثرت إلى حد كبيرجدًا بالطابع الحضاري العربي ، وإن كان اتصال الجبال وامتداد سلاسلها من الشرق إلى الغرب قد واجه العرب في انتشارهم من الجنوب، ولم يسمح لهم بالتأثير الواضح في داخلية الهضبة الجبلية من ناحية نشر العروبة أو حتى نشر الإسلام ذاته . ومن المفيد في هذا المجال أن نوازن بين الحافة الجبلية لإيران الغربية والحافة الجبلية لجنوب الأناضول ، فنرى كيف أن وجود بعض المسالك من سهول العراق إلى هضبة إيران قد سمح للمؤثرات السامية أن تنتشر إلى آشور القديمة ، كما سمح للإسلام أن ينتشر إلى هضبة إيران . أما هضبة الأناضول فإن حافتها كانت فقيرة في المنافذ من الناحية الجنوبية ، ولذلك فإن الإسلام لم ينتشر مع العرب القادمين إلى الأناضول من الجنوب، وإنها جاء مع الأتراك السلجوقيين ثم العثمانيين اللذين تقدموا من شمال إيران ومن الشرق إلى الغرب على طول خطوط الجبال إلى داخلية الأناضول وما وراء ذلك . ومن هنا فإن الأناضول لم تكن مجال التوسع العربي ، وإنها كانت مجال التوسع الآسيوي الداخلي . بل إن أرمينيا استطاعت أن تبقى على مسيحيتها كجزيرة منعزلة إلى شمال شرق الأناضول، لأن الإسلام لم ينتشر إليها مع العرب الذين وقفوا عند مشارف الهضبة وسلاسلها الجنوبية ، ولم ينتشر مع العثمانيين الذين تقدموا بين سلاسل الجبال إلى الجنوب من تلك الجزيرة الأرمينية .

أما فى الغرب فإن الجانب البحرى من حدود المشرق العربى ظاهر محدد ، لأنه يطل على البحر المتوسط الذى لم يستخدمه العرب فى العهد الإسلامى كمخرج للهجرات من سواحل الشام فى سورية ولبنان وفلسطين إلا بقدر محدود فى العصر المحديث إلى ما وراء البحر المتوسط كله والمحيط الأطلسى فى المهاجر البعيدة . ولكننا إذا ما انتقلنا إلى شواطئ أفريقية الشهالية ، فإننا لا نلبث أن نلمس الحاجة إلى توقيع حد اصطلاحى للمشرق العربى ومدى امتداده فى شهال القارة إلى الجهة توقيع حد اصطلاحى للمشرق العربى ومدى امتداده فى شهال القارة إلى الجهة

الغربية . وليس من جدال في أن حوض النيل الأدنى والأوسط في مصر والسودان يقع كله ضمن نطاق المشرق العربى . ولكن توقيع في اصل بين المشرق العربى والمغرب العربى أمر يستحق النظر ، خصوصاً وأن السياسيين والمتأثرين بالمنطق السياسي الغربى يميلون أحيانًا إلى اعتبار كل ما يقع إلى الغرب من مصر مغربًا عربيًا ، في حين أن الربط الجغرافي السليم يجعل ليبيا عامة ، ولاسيا أقليم برقة بالذات ، أقرب اتصالاً بالمشرق العربى منها بالمغرب العربى . ولقد كانت كذلك منذ أقدم العصور ، بل منذ عصر ما قبل التاريخ . والحقيقة أن دلتا النيل وأطرافها الغربية في إقليم البحيرة وكذلك الفيوم كانت عريقة الاتصال ووثيقته بداخلية الصحراء الليبية وما وراءها من مناطق الإستقرار الساحلى . كما أن بقية ليبيا في أقليم طرابلس وفزان كانت منطقة ربطت المشرق العربى بها وراءه في المغرب العربى وداخلية الصحراء وما وراءها من أقاليم إفريقية الغربية السودانية . ولذلك فإننا نميل إلى اعتبار ليبيا ضمن نطاق المشرق العربى ، بحيث يقتصر المغرب العربى على أقليم أفريقية الصغرى بمدلولها الطبيعى ، الذى يشمل تونس والجزائر والمغرب ، مع امتداد حضارى قوى في داخل الصحراء إلى أقليم موريت انيا والسواحل التي تسيطر عليها أسبانيا .

فإذا ما انتقلنا أخيراً إلى الحدود الجنوبية للمشرق العربي ، فإننا نجد صورة تشبه من بعض الوجوه ما رأيناه في حدوده الغربية ، ولكنها أكثر تداخلاً وتعقيداً من الناحيتين البشرية والحضارية ، خصوصاً وأن الحضارة العربية كانت في ملاصقة حضارات بحرية وبرية لا تفصلها عنها فواصل طبيعية بارزة ، كها هي الحال في المناطق الواقعة إلى الشهال أو حتى إلى الشرق من المشرق العربي . ففي بحر العرب انتشر الملاحون العرب ونزحوا إلى جزر ذلك البحر ثم إلى سواحل شرق أفريقية حيث أثروا فيها بالجنس والحضارة وبالعروبة والإسلام ، حتى إنه ليصعب وضع حد فاصل لما هو في نطاق المشرق العربي من القرن الإفريقي وسواحله في بلاد حد فاصل لما هو في نطاق المشرق العربي من القرن الإفريقي وسواحله في بلاد الصومال وما جاورها جنوباً وشهالاً . بل إن أرتيرية هي في الواقع الجغرافي والحضاري امتداد للمشرق العربي ، وهي في حياتها وتاريخها أقرب إلى شرق السودان والصحراء الشرقية منها إلى هضاب أثيوبيا العالية . فإذا ما انتقلنا إلى السودان والصحراء الشرقية منها إلى هضاب أثيوبيا العالية . فإذا ما انتقلنا إلى

السودان فإن شهاله ووسطه يقع بلا جدال في صميم المشرق العربي . وحتى جنوبه فإنه من الناحية السلالية والحضارية أقرب إلى النيل الأدنى منه إلى داخلية أفريقية العليا أو حوض الكونغو المجاور إلى الجنوب الغربي . ولا نزال نجد تحت المؤثرات الزنجية في حوض الغزال ، طبقة سلالية متأثرة بالحامية التي تأثرت بها مصر القديمة وبقية السودان الشرقي . ولولا أن المد العربي الذي جاء إلى أرض وادى النيل الأدنى في مصر ثم انطلق في طريقه إلى السودان الشهالي والأوسط لاسيا بين القرنين الثاني عشر والسادس عشر . . لولا أن هذا المد العربي قد انقطع عن جنوره حين جاء المد التركي في القرن السادس عشر وما بعده ، لاستطاع في يسر ولاستطاع الإسلام أن يبلغ المشارف . وما ذلك كله إلا لأن السودان الجنوبي امتداد طبيعي للمشرق العربي طبيعي للمشرق العربي طبيعي للمشرق العربي بمفهومه الحضاري والتاريخي العام .

## الأصول الإنسانية والحضارية للمشرق العربي

ولكن ما تلك الأصول الإنسانية والحضارية التى نتحدث عنها فى التعريف بالمشرق العربى وتحديد امتداده الجغرافى ؟ ليس من شك فى أن هذه المنطقة كان لها دورها الخاص فى مرحلة نشوء الحضارات البشرية المستقرة ، لاسيها بعد ظهور الزراعة والاستقرار فى العصر الحجرى الحديث وما بعده . أما قبل ذلك فهناك مرحلة طويلة جدًا فى العصر الحجرى القديم وما قبله ، وهى تتصل بنشأة الإنسان الأول ومراكز انتشار السلالات وموضوع هذا البحث يثير خلافات بين أصحاب الرأى فيه . فمنهم من يرى أن آسيا هى الموطن الأصلى للانسان . ومنهم من يرى أفريقية أحق منها فى ذلك . ولكل من الرأيين مرجحاته ، وإن كانت أفريقية قد بدأت فى السنوات الأخيرة تجتذب أعدادًا متكاثرة من الباحثين وعلهاء ما قبل التاريخ وحفريات عصر البلايوسين والبلايستوسين الأدنى ، وهم يرجحون أن تكون أفريقية الموطن الذى تطور فيه الإنسان الأول ، وظهرت حضارته الأولى فى العصر الحجرى القديم الأسفل وما قبله . وإن كانت آسيا قد بدأت يكون لها

دورها الخاص خلال ذلك العصر ذاته، وازداد هذا الدور ظهوراً خلال العصر الحجرى القديم بصفة عامة ، لاسيا في عهوده الوسطى والمتأخرة ، وربها كذلك في مطلع العصر الحجرى الحديث ، حين أصبحت لإقليم جنوب غرب آسيا مكانته الخاصة ، حتى ظهرت السلالات البشرية الحالية وهي التي تتقارب في توزيعها الجغرافي حتى تكاد تلتقى ( فيها عدا السلالة الصفراء ) عند جنوب غرب آسيا وشهال شرق أفريقية ومن الطريف حقًا أننا نجد السلالات البيضاء تبدأ عند القوقاز وتنتشر في شهال أوربا ، والسلالة المعروفة بالسلالة الألبية تبدأ أيضاً غير بعيد من أطراف آسيا الصغرى ، وكذلك سلالة البحر المتوسط تبدأ من جنوب غرب آسيا وتنتشر في اتجاه حوض ذلك البحر بها في ذلك الركن الشهالي الشرقي من أفريقية وداخل تلك القارة من جهة وإلى ما وراء المحيط الهندى في أقصى الشرق وأطراف المحيط الهادى من جهة أخرى . وقد دعا تقارب أطراف التوزيع الجغرافي وأطراف المحيط الهادى من جهة أخرى . وقد دعا تقارب أطراف التوزيع الجغرافي اللسلالات البشرية المعاصرة في الركن الجنوبي الغربي من آسيا إلى اعتبار هذا الإقليم أرجح الأقاليم لأن يكون الموطن الأصلي للإنسان المعاصر وسلالاته .

أما بالنسبة للحضارات المستقرة التي بدأت في العصر الحجرى الحديث (حوالي النصف الثاني من الألف السادسة قبل الميلاد) وامتدت إلى مطلع العصر التاريخي (أواخر الألف الرابعة قبل الميلاد) فإن إقليم الشرق العربي بامتداده الذي المحنا إليه يعتبر بحق أبعد أقاليم الأرض عراقة في التاريخ الحضاري المستقر للانسان على الأرض. فضلاً عن أن هذا الإقليم قد امتاز فوق ذلك باستمرار الحياة الحضارية فيه وتنوع مظاهرها واتساع اتصالاتها بحكم الموقع الجغرافي في وسط العالم القديم. فأما عن الاستمرار فإن الحياة المستقرة قد اتصلت أسبابها في هذا الإقليم و أو في بعض أجزائه على الأقل حلال سبعة آلاف من السنين أو ما يزيد. وعلى الرغم من أن تلك الحياة قد اعتراها الجمود أو الاضطراب من وقت لآخر ومن منطقة لأخرى داخل هذا الإقليم ، فإن سكان الإقليم على الجملة قد وفقوا خلال أكثر من نصف الفترة التي استقرت فيها الحياة بهم في وطنهم الكبير . فازدهرت الحضارة ونمت المدنية وقامت النظم الاجتماعية التي أضفت على الإقليم وأهله الحضارة ونمت المدنية وقامت النظم الاجتماعية التي أضفت على الإقليم وأهله

طابعهم الخاص ، كما اتصلت أسباب التبادل الحضارى بين الإقليم وما جاوره أو بعد عنه من أقاليم القارات الثلاث التى تتألف منها الكتلة القارية للعالم القديم . وأما عن تنوع الحضارة وأسبابها فإن الإقليم كان ظاهر التنوع في بيئاته التى تبدأ بالصحراء وتتدرج إلى أرض المراعى وأرض السهول النهرية والواحات ومناطق الجبال والسواحل التى تطل على البحار المعتدلة أو البحار الدفيئة أو الحارة . وذلك كله تنوع انعكس في أنهاط البيئة وآنهاط الحياة ومظاهر النشاط البشرى ، ولكنه تداخل في ذلك كله و تكامل حتى أصبح لحضارة الشرق الأدنى عامة ثم المشرق العربي بصفة خاصة طابعه المعين من الحياة والمدنية والحضارة الإنسانية ، التى خرجت بأصحابها عن نطاقهم المحدود إلى النطاق العالمي في اتصال ليس كمثله اتصال آخر لحضارة من الحضارات التي ظهرت في أقاليم أخرى من العالم ، ولكنها انطوت على ذاتها ، أو لم يتعد تأثيرها وتأثرها بالحضارات الأخرى ما جاورها مباشرة من أقاليم الأرض . وليس من شك في أن الموقع الجغرافي الفريد جاورها مباشرة من أقاليم الأدنى والمشرق العربي بصفة خاصة كان له الأثر الأصيل في الدور الذي قام به سكان المنطقة في الربط بين أطراف العالم العالم العالم الم

ولكن تنوع البيئات وتكاملها في نطاق المشرق العربي يستحق شيئًا من الإفاضة لما له من أثر كبير في البناء والاستمرار الحضارى في هذه المنطقة ، بل في العالم القديم في جملته . ذلك أن هناك جهات أخرى من العالم قامت بها حضارات قديمة أو حديثة ، ولكن قليلاً من تلك الحضارات هي التي استطاعت الاستمرار على الزمن كما استمرت الحضارة في المشرق العربي . ولا شك أن ظاهرة الاستمرار الحضارى هذه قد استمدت أصولها من البيئة الطبيعية التي امتازت بالتنوع والتكامل في آن واحد . فالشرق العربي وإن كان ذا بيئة صحراوية أو شبه صحراوية ، لاسيا في نواته الداخلية ، إلا أنه كان يقع بين المناطق الحارة شبه الاستوائية والمناطق المعتدلة الدفيئة ومن هنا امتاز بوجود المراعي بنوعيها من الاستبس والسافانا . وبذلك أصبحت البداوة فيه أصلاً من أصول الحياة والحضارة والتاريخ . ولكنه كان في الوقت نفسه إقليم زراعة متنوعة النمط . فمنه الأرض التي تسقى بالمطر ، والتي تسقى من مياه الأنهار الجارية ، والتي تسقيها العيون المتفجرة في الواحات ومن

حول الآسار. وفيه محاصيل المناطق الحارة وشبه الموسمية في الجنوب، ومحاصيل المناطق المعتدلة في الشمال. وفيه محاصيل الحقل من حبوب وخضر، وفيه محاصيل البساتين والأحراج من شجر مثمر وغير مثمر . ثم إنه فوق ذلك إقليم كان ولايز ال غنيًا بالمعادن والثروة المعدنية . ففي العصور الأولى لاستخدام المعدن كان المشرق العربي من أول المناطق التي استخدم فيها النحاس ثم الحديد من بعده ، و في العصور الوسيطة احتفظت مدنه بسمعتها في صناعة المعادن ، ثم في العصر الحديث جاء البترول فأظهر أن هذه المنطقة تعتبر أكبر خزان إقليمي لهذا السائل الأسود النفيس. وبالإضافة إلى كل هذه المقومات الطبيعية التي تضاف إليها في المستقبل مصادر طائلة من الطاقة الكهربية والشمسية وغيرها كيان الإقليم متنوعًا في حياته البشرية المستقرة وغير المستقرة . فبالإضافة إلى البداوة التي كانت أصل الحياة العربية وينبوعها الفياض والذي يغلبها من وقت لآخر بموجات من الهجرات التي تجدد دم أهل الحضر ، وتضيف إلى تنوع تراثهم الفكري والروحي والاجتماعي والثقافي . . . إلى جانب تلك البداوة التي رسمت بتراثها الأصيل كثيرًا من معالم الحياة العربية وشيمها الإنسانية وقيمها الأخلاقية من الصفاء والنقاء، ومن النخوة والنجدة ، ومن الكرم والسياحة ، ومن البذل والتضحية ، ومن الشمم والكبرياء . إلى آخر ما يمتاز بـه العربي القديم والعربي المعاصر . . . إلى جانب ذلك كله كانت هناك الحياة الحضرية التي عرفها المشرق العربي في قراه ومدنه ، التي يرجع تاريخها إلى أوائل العصر الحجري الحديث، والتي استمرت الحياة في بعضها دون انقطاع خلال سبعة آلاف من السنين أو أكثر ، لم تنقطع فيها الصلة بين البدو والحضر ، ولا بين أهل الداخل وأهل الساحل ، ولا أهل الجبال وأهل السهول ، وإنها تكاملت الصلة بين أنهاط الحياة العربية في تنوع واتساع واتصال واستمرار لا يكاد يكون لها مضارع في أي إقليم آخر من أقاليم العالم القديم.

## الإقليمية والاتصالات العالمية في المشرق العربي:

ولكن أثر الموقع الجغرافي إنها يتضح مداه ، حين نوازن بين ظاهرتي الإقليمية

والعالمية في التاريخ الحضاري للمشرق العربي بالذات. والواقع أنه يصعب أن نجد إقليهاً آخر من مواطن الحضارة في العالم استطاع أن يوائم بين الظاهرتين كما فعل هذا الإقليم وأهله . ولقد كان طبيعيًا حين نشأت الحضارة المستقرة الأولى ثم الحضارة التاريخية أن تكون نشأتها إقليمية محدودة ، بل أن تكون تلك النشأة على نطاق محلى ، قبل أن تتسع الاتصالات والتبادل الحضاري إلى النطاق العالمي بمعناه المعروف . وذلك ما حدث فعلاً حين نشأت حضارات ذات طابع محلى في أجزاء مختلفة من المشرق العربي . فكانت الحضارة الفرعونية في أرض النيل الأدني ، وكانت مجموعة الحضارات الأورية والسومرية والأكادية والبابلية والآشورية وغيرها في أرض العراق التي كان يصعب الربط فيها بينها بالنسبة لأرض وإدى النيل الموحدة . وكذلك نشأت حضارات أخرى في أرض الشام وفلسطين ولبنان، أو على شواطئ الخليج العربي ، أو في أرض عمان ، أو في وادى حضر موت ، أو فوق هضبة اليمن ، أو في نقاط مختلفة من شيال الحجاز . ولكن تلك الحضارات كلها بقيت محلية الطابع نسبيًا رغم ما قام بينها من اتصالات ، بحيث أن المشرق العربي مر في عهد طويل يمكن أن نسميه عصر المحلية الحضارية ، حتى جاء العهد العربي ، وكان التطور والاتصال الحضاري الداخلي في الإقليم قد بلغ مرحلة النضوج ، فظهرت الوحدة الثقافية والحضارية الشاملة ، وانتهى عهد الجاهلية السياسية ، وظهرت الوحدة القومية في أولى صورها الشاملة مع ظهور الإسلام في العهد العربي . فكانت العربية وكانت العروبة وكان الإسلام ، وبدأعهد لا يزال حتى اليوم يظلنا بظله ، وإن كانت الوحدة قد اعتراها الخمود أو الانحلال بين حين وحين .

ولكن ظاهرة العالمية في حد ذاتها تستحق أن نتناولها بشيء من التقصى ، ذلك أنها لم تظهر بمعناها الصحيح في العالم القديم إلا مع النصف الأخير من القرن الرابع قبل الميلاد . أما قبل ذلك فقد كانت هناك عدة مناطق حضارية في العالم القديم لكل منها طابعها المميز ، في الصين ، والهند ، وإيران ، والشرق الأدنى الأسيوى ، ومصر وبلاد الإغريق . وكانت كل من هذه المناطق تكون عالمًا حضاريًا محددًا ومتميزًا لا يكاد يتصل اتصالاً مباشراً إلا بالعالم المجاور

له. كاحتكاك مصر بالشرق الأدنى الآسيوى ، أو بلاد الأغريق بمصر ، أو الشرق الفارسى القديم باليونان القديمة . فلما جاء الأسكندر ، وقام بحملته التاريخية من بلاد الأغريق إلى الشرق الأدنى الآسيوى ، ثم مصر ، ثم حدود برقة ، ثم عاد إلى مصر ومنها إلى الشرق الأدنى الآسيوى وتركستان الغربية وحدود الصين ، ثم اتجه مصر ومنها إلى الشرق الأدنى الآسيوى وتركستان الغربية وحدود الصين ، ثم اتجه نحو الهند ، ثم عاد إلى غرب آسيا حيث قضى نحبه . . . كانت هذه أول حملة احتكت فيها مناطق الحضارة المختلفة بعضها ببعض احتكاكًا مباشرًا . فتقاربت أجزاء العالم القديم ، وظهرت فكرة « العالمية » ( أو بعض بوادرها على الأقل ) ، ووضعت أسس الاتصال العالمي ، ففتحت الطرق ، وسعى عليها التجار والملاحون في البر والبحر ، وتبادل الناس السلع والأفكار بين مناطق لم يكن بعضها يعرف بعضًا قبل عهد الأسكندر إلا بطريقة طارئة وغير مباشرة .

وهكذا ظهر الفارق الكبير بين عهد ما قبل الإسكندر ، حين كانت الإقليمية هي الطابع الغالب على الاتصالات الحضارية ، وعهد ما بعد الأسكندر ، حين ظهرت العالمية بمعناها التاريخي المعروف. وترتب على ذلك أن برزت رسالة جديدة لسكان المشرق العربي القديم ، فلم يعد الأمر أمر اتصالات محلية لا يتعدى أثرها سكان الإقليم إلا إلى ما جاوره مباشرة من أرض آسيا أو أرض إفريقية أو حوض البحر المتوسط ، وإنما أصبحت للإقليم رسالة في الربط بين مختلف أجزاء العالم القديم ، من أقصى شرقه إلى أقصى غربه ، ومن جهاته الاستوائية إلى أطرافه الشالية . وانعكست صورة ذلك في دور « الوساطة » من الناحية التجارية ، ودور « الدعوة والبلاغ » من ناحية الصلات الفكرية والروحية والاجتماعية . وبذلك كله برز دور «الموقع الجغرافي» بمعناه العالمي ، من حيث إن المشرق العربي هو همزة الوصل من ناحية اليابس واقتران القارات ، ومن ناحية الماء واقتراب البحار على طول أذرعه البحرية الطويلة وخلجانه المتوغلة . وبمعنى آخر فإن المشرق العربي أصبح مقرن القارات ومفرق البحار. ومن الطريف أن جزيرة العرب لم تكن جزيرة بالمعنى الكامل وإلا لاستطاع الملاحون وركاب البحر العابرون من غير أهل المشرق العربي أن يدوروا بسفنهم حول الجزيرة دون أن يكون هناك لأهل سواحلها دور خاص في الوساطة ، على نحو ما حدث حين جسري دوران أهل غرب أوربا حول الجزيرة الإفريقية الكبيرة في عهد الاكتشافات البحرية إلى الهند . أما جزيرة العرب فإن البحار تتقارب عندها ولا تقترن . ومن هنا فقد كان على العابر أن يغير وسيلة النقل ، وأن يقف عند المواني ليلتمس وساطة حداة الإبل وربانية القوافل ، فضلاً عن أن سكان شواطي المشرق العربي المطلة على البحر المتوسط من جهة ، والمطلة على الخليج العربي وبحر العرب الجنوبي من جهة أخرى ، كانوا أصحاب سفن ونقل بحرى إلى ما وراء بحارهم . ومن هنا فقد تكامل دور الوساطة بالنسبة للعرب الأقدمين وأسلافهم على شواطئ المشرق العربي وعلى طول طرقه البرية بين البحار . وقد علم ذلك أهل المشرق أن يكونوا تجاراً ينقلون السلع ويسعون بالخير بين أهل المشارق وأهل المغارب ، وبين سكان الجنوب وبحاره الدفيئة وسكان الشال وبحاره المعتدلة أو الباردة . ومع تبادل السلع ونقلها كان تبادل الأفكار ، بل والمعاني والقيم الإنسانية على جميع مستوياتها الفكرية والروحية والدينة وعلى نحو تفرد به المشرق العربي بين أقاليم الأرض

ولقد امتاز المشرق العربى بأن كان مهبط الأديان السهاوية الثلاثة الكبرى ، اليهودية والمسيحية والإسلام . وكانت لذلك دلالته وحكمته من الناحية الجغرافية . فهذا المشرق يتوسط العالم القديم ، ويختلف مثلاً عن الصين التى كانت قارة ثقافية نائية عند طرف ذلك العالم ، وعن الهند التى كانت شبه قارة ثقافية متوسطة ثقافية نائية عند طرف ذلك العالم ، وعن الهند التى كانت شبه قارة ثقافية متوسطة نسبيا ، ولكنها محصورة بالجبال ، وذات منفذ بشرى أساسى وعريض واحد نحو البحار الجنوبية الشرقية وعالم الهند الصينية . أما بلاد العرب فقد كانت في موقع مئالى ، له منافذه التى تطل على كل اتجاه ، وله مسالكه التى تسمح بعبور كل شىء مادى أو معنوى ، وله سكانه الذين عرفوا شعوب الأرض وما وراء البحار ، وألفوا التجارة والتبادل معهم منذ قديم بل ألفوا العطاء والأخذ دون شعور بالخصاصة أو الأثرة حين العطاء ، أو بالحرج أو مركب النقص حين الأخذ عن غيرهم من الشعوب . وبذلك كله أصبح سكان المشرق العربي وأحسو دائماً بأنهم أصحاب رسالة ، لأنهم كانوا في واقع الأمر مؤهلين بحكم موقع وطنهم وطبيعته لأن يحملوا عبء تلك الرسالة بين الأمم والشعوب . ولكن علينا في هذا المجال أن

نميز بين فئتين من سكان ذلك المشر ق القديم في عهد انتقاله من مرحلته «الإقليمية» إلى مرحلته « العالمية » هما فئة اليهود من جهة ، وفئة المسيحيين والمسلمين من جهة أخرى . ذلك أن اليهودية إنها أنزلت تعاليمها في عهد الإقليمية قبل حروب الإسكندر العالمية ، وبذلك فقد نشأ اليهود وتبلورت تعاليمهم في عهد لم يكن فيه سكان المشرق العربي قد عرفوا العالمية ، وأغلب الظن أنه حتى ما جاء في التعاليم الأصلية لليهودية من معاني البر بالآخرين والإيثار والتضحية من أجل السلام الإنساني ، تسامحًا ورحابة ، لم يفهم عنه اليهود الأوائل وأخلافهم ما كان ينبغي أن يفهموه ، وإنها اشتدت بهم الإقليمية والشعوبية إلى حد الشطط وظلم الأنبياء أنفسهم وتقتيلهم حين يدعون إلى حسن الجوار والتآخي أو إقامة السلام على أساس من الساحة أو من العدل . وهكذا تطورت اليهودية في عهد الجاهلية الحضارية للمشرق العربي ، أي في عهد الفرقة والتنابذ القائم على الجفوة والقسوة والقطيعة بين الناس. ومن هنا فإن اليهود منذ نشأتهم الأولى في عهدهم القديم وفي ظروفهم التاريخية قبل أن تظهر فكرة العالمية ، قد انطووا على أنفسهم ، بل رأوا أنفسهم « الشعب المختار » الذي يجب أن يركز الخير ويوجهه كله لصالحه الخاص ، ولو ترتب على ذلك ظلم الآخرين . وحتى في مجال الروح حفظ اليهود عقيدتهم لأنفسهم ، لم يفهموا عن رسلهم وأنبيائهم أن الدين السياوي إنها أنزل ليعم أهل الأرض . ومن هنا فإن اليهودية كما مارسها اليهود لم تنطو على أي « بلاغ » أو رسالة بالنسبة للآخرين ، ولم يشعر اليهود ولم يستشعروا أي واجب بالنسبة لابلاغ رسالة اليهودية إلى الخلق من حـولهم. وكان من نتيجة ذلك أن اليهود حين انتشر وا جماعات متفرقة في الأرض كلها لم يبلغوا رسالتهم لأحد . ولم يعنوا بنشر دينهم بين غيرهم من الناس إلى أي قدر ظاهر . وهم في ذلك كله قد اختلفوا عن المسيحيين والمسلمين اختلافًا واضحًا ، فهؤلاء الأخيرين جميعًا قد فهم وا روح المسيحية ثم روح الإسلام على النحو الصحيح الذي يجب أن يفهم عليه الدين الساوي ، بل دين الله الذي يجب أن يكون للخلق جميعًا . ذلك أن المسيحية والإسلام قد جاءوا بعد أن كانت فكرة « العالمية » قد ظهرت ، وانطبعت تعاليمها في أذهان أهل المشرق كحملة لرسالة التواصل بين أطراف الأرض. ولئن كان ذلك التواصل قد

ظهر أول ما ظهر أيام الإسكندر في صورة حروب وتوسع عسكري واصطدام مسلح ، فإنه مع ذلك قد ترك أثره الدائم على نفوس أهل المشرق وفي قلوبهم وعقولهم ، فأدركوا إلى غير نكوص أن العالم واحد ، وبالتالي فإن أية رسالة للتوحيد ينبغي أن تكون رسالة شاملة بالنسبة للعالم كله ، وينبغي أن تمارس مثل تلك الرسالة على أساس أن « البلاغ » فريضة على كل مؤمن ، بحيث أن الحقيقة الروحية لا يجوز أن يحبسها صاحبها في نفسه ، ولا أن يطويها على ذاته ، أثرة منه وشحًا وتقاعسًا أن يدع الناس يشاركونه ما أنزل الله من هداية . وبمعنى آخر فإن فكرة « الشعب المختار » قد اهتزت من أساسها في عهد المسيحية ، ثم اهتزت مرة أخرى حتى تقوضت أركانها تمامًا في عهد الإسلام. ولقد قامت دعوة المسيحية كلها على أساس المحبة والتسامح حتى إلى حد التفريط في حق الذات ، وكان ذلك أمرًا ضروريًا ليمكن أن يرجع الناس من أقصى حدود الأثرة التي دعا إليها اليهود ومارسوها في إصرار عنيد ، إلى قدر من الإيثاريعود به الفرد إلى حكمة الدعوة لإقامة الحق بين الناس. فلما جاء الإسلام دعا إلى الإخوة والعدل، وإلى المساواة بين الناس كأسنان المشط تقف إلى مستواها الواحد ، وألغى الإسلام فكرة «الاختيار » إلغاء صارمًا لم يعد معه فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى ، وظهرت إلى جانب ذلك فكرة الكيان الفردي والقيمة الإنسانية الذاتية لكل فرد ، سواء أكان من أبناء الشرق أم من أبناء غيره من أقاليم الأرض. وبذلك كله تألقت فكرة العالمية حتى سمت إلى مستوى فكرة « الإنسانية » . وكان ذلك في واقع الأمر تطبيقًا لدعوة فهمها أهلها ومارسوها في وقت برزت فيه قيمة موقع بلادهم الذي انطلقوا منه يبلغون الرسالة ، ويعلمون الناس ، ويبشرون بمبادئ المحبة والحق والعدل والمساواة .

ولكن هناك بضع نقاط تستحق شيئًا من الإفاضة فيها نحن بسبيله من تقصى مظاهر الإقليمية والعالمية في حياة المشرق العربي وحضارته وتاريخه . وأولى هذه النقاط أن الظروف التي تبلورت فيها المهارسة اليهودية للصلات الإنسانية في عهدها القديم كانت ظروف إقليمية وتفكك محلى وقطيعة داخل المشرق العربي ذاته ، فضلاً عن أن فكرة العالمية كها ذكرنا لم تكن قد برزت بعد ، بخلاف الحال

وقت ظهور المسيحية ثم الإسلام ، حين تفتحت عيون أهل الإقليم على العالم كله من حيولهم ، بل وبعيدًا عنهم ، وحين تطورت الصلات الإنسانية وقواعدها الروحية ، فكانت ممارسة الدين على أساس أنه لله وللناس جميعًا بل وللإنسانية كلها . والحق أن الفرق بين اليهودية من جهة ، وبين المسيحية والإسلام من جهة أخرى ، لم يكن فرقًا في رسالة التوحيد في صورتها الأصيلة ، ولا في أصول عقيدة إبراهيم كما جاءت بها تلك الرسالة ، بقدر ما كان فرقًا في فهم الرسالة وتطبيق مفهومها في حياة الفرد وحياة الجماعة ، ثم في صلات تلك الجماعة مع من حولها من الجماعات داخل نطاق العقيدة أو خارجه .

والنقطة الثانية أن اليهود في المشرق قد تغيرت من حولهم الظروف ، حين انتقل الإقليم من منطقة أو مناطق حضارية محدودة الاتصال بالخارج نسبيًا إلى منطقة وصل بين أطراف العالم ومختلف حضاراته . ولكن اليهود بقوا على انطوائهم ، واستمروا في ممارسة عقيدتهم على أنها عقيدة مغلقة على أصحابها ، تعادى الرسالات اللاحقة ، وتسعى بينها بالقطيعة وعدم التعايش ، كما ترفض فكرة (البلاغ) من أساسها ، وتؤمن بأن الرسالة هي إنها « للشعب المختار » دون سواه . وهذا نمط من الحياة وسلوك لا يطاوع العصر ولا يجاريه ، بعد أن أصبحت بيئة المشرق بيئة وصل بين الشعوب . ومن هنا بـرز التناقض بين المهارسة اليهودية وبين مقتضيات البيئة بعد أن تطورت ظروفها التاريخية ، وظهرت العالمية التي قضت بأن يتصل أهل المشرق اتصالاً مفتوحًا وسمحًا بغيرهم من الشعوب ، وأن تكون كل رسالة روحية فيه للإنسانية كلها، وأن تزول آثار الانطوائية والاعتزال والأنانية والاستعلاء ، سواء في مجال الحياة والمعاملات المادية ، أم في مجال الروح وما يتصل به من فكر وفلسفة وعبادات . ولم يكن غريبًا وقد عزل اليهود أنفسهم عن مقتضيات بيئتهم ، ولم يتجاوبوا مع التحول التاريخي الكبير الذي جاء في أعقاب عهد الإسكندر . . . لم يكن غريبًا أن يجد اليه ود أنفسهم غير موفقين في مطاوعة البيئة أو مواكبة الزمن ، فينحل عقدهم وتضيع ريحهم في بيئة تقضى بالربط والاتصال . بل لم يكن غريبًا آخر الأمر أن يضطروا إلى الارتحال ومنابذة حياة الاستقرار في منطقة لا تسمح بالانطواء الأناني ، حتى هاجروا آخر الأمر إلى

مناطق بعيدة ومتفرقة من العالم ، مارسوا فيها فلسفة الشعب المختار ، والعقيدة المغلقة ، فانتشر اليهود ، ولكن الديانة اليهودية لم تنتشر كما حدث في حالة الانتشار الواسع الذي كان للمسيحية ثم للإسلام .

ومن الخير هنا أن نذكر النقطة الثالثة ، وهي أن اليهود وقد شتتوا أنفسهم ، فنزحوا عن المشرق ، وبقوا بعيدين عنه زهاء ألفي عام ، يحاولون الآن السيطرة على إقليم لا يصلحون بحكم فلسفتهم وسنتهم في ممارسة الحياة ، لأن يتجاوبوا مع مقتضياته ، ولا أن يحملوا فيه رسالة الوصل بين الأمم والشعوب ، وصلاً يقوم على العطاء قبل الأخذ ، وعلى البلاغ قبل الانطواء وعلى الإيشار دون الأثرة . ومهما طال الزمن فإن إقامة سلطة يهودية صهيونية للسيطرة على هذا الموقع الجغرافي الدى يربط العالم لن تتوافق مع مقتضيات البيئة والموقع الجغرافي ، ولن تكون إلاظاهرة مصطنعة لا يكتب لها التاريخ امتداد البقاء لأنها ضد طبيعة الأشياء .

أما النقطة الرابعة التي يهمنا أن نسجلها هنا ، فهي أن نمط الحياة في هذا الإقليم خلال العهد العربي كان مما يسر « للعالمية » أن تتأصل وتجد لنفسها المقر والمعبر في أرض كان سكانها من المسيحيين ثم المسلمين أصحاب رسالة إنسانية ، مارسوا عقيدتهم على أساس أن إبلاغ الرسالة فريضة على المؤمن ، وأن الوصل بين الناس والتراحم بين الشعوب واجب والتزام يقتضيها الوجود العربي المسيحي والإسلامي وسط العالم . ولقد كان تكوين السكان ذاته ، لاسيا في العهد العربي الإسلامي ، مما يجعل الاتصال بالناس والشعوب وتيرة الحياة المألوفة . فقد دخل الناس في دين الله أفواجًا ، وانتفت «العنصرية» وكادت أن تصبح خروجًا على تعاليم الدين ، وغدا الاختلاط والمعاشرة بين سلالات البشر وذوى الألوان المتغايرة من سنن الحياة الجديدة ، ولم يستشعر النازح إلى الإقليم أنه غريب فيه مها بعد أصله . وفوق ذلك فإن رباط العقيدة ، والثقافة العربية جب ما سواه من عناصر التفرقة والتفكك والتنابذ ، وألف الناس أن يعيشوا جميعًا في بيئة مشتركة ، ليس فيها مكان لشعب منطو أو شعب مختار .

وفى هذه المنطقة ، كما ذكرنا ، كانت البحار تتقارب ولا تتلاقى . فكان من الضرورى لعبور السلع خلال المشرق العربي بين الشرق والغرب وبين الجنوب

والشال ، أن تتغير وسيلة النقل من السفينة إلى دابة الصحيراء . ومن التوفيق إلى الحيوان المميز للإقليم منذ قديم كان هو الجمل الناقل والجمل الراحل الهجين. ويذلك وجد العرب أصحاب البلاد وأضيافهم من عابري السبيل وسيلة الحمل والنقل والسفر ، وأصبحت قوافل الإبل « سفن الصحراء » الملائمة للبيئة والظروف كل الملاءمة . ونستطيع أن نتصور الحال لو أن الصحاري العربية كانت كمناطق السهوب الآسيوية التي تمرح فوقها جحافل الخيول . إذن لما كان العرب حداة إبل في غالبيتهم ، ولأصبح الطابع الغالب في الحياة والحركة العربية هو طابع فرسان السهوب ، اللذين يستشعرون الاستعلاء على الناس لمجرد أنهم فرسان يمتطون الخيل ولا يحدون الإبل. وإذن لكانت الجزيرة العربية مصدر هجرات من جحافل المخربين فوق خيولهم مثل التتر والمغول وغيرهم ، لا حداة الإبل الذين يسعون بالتجارة والفكر والفن والجمال الرقيق بين جيرانهم على الشواطئ، وفي مواقع الحضارة المستقرة من حول الجزيرة . ولئن كان العرب قد عرفوا فصيلة الحصان العربي ، فإن هذه الفصيلة لم تظهر إلا في عهد متأخر نسبيًا ، وبعد أن تم استئناس الحصان في قلب آسيا بنحو ألفي عام أو ما يزيد (\*). فضلاً عن أن الحصان العربي يعتبر حيوانًا ضيفًا على البيئة العربية ، فهو لا يرعى في داخلية الجزيرة على هيئة قطعان كما ترعى الإبل والأغنام ، وإنما يربى فردًا أو أفرادًا ، و تضفى عليه العناية الفائقة كأداة مستحدثة من أدوات الزينة أو أدوات الفتح بين حين وحين.

والنقطة الخامسة التي نسجلها في دراسة الأصول والاتصالات الحضارية في المشرق العربي هي أن طبيعة الإقليم ذاته ومسالكه الداخلية ، ومطلاته الخارجية

<sup>( \*\* )</sup> كانت داخلية آسيا الموطن الأصلى للحصان ، ولا تزال بعض الخيول غير المستأنسة تعيش وتتكاثر هناك . وقد استونس الحصان في تلك المناطق خلال الألف الثالثة قبل الميلاد . وأدخله الهكسوس كحيوان حرب إلى المشرق القريب ومصر حول المائة الثامنة عشرة قبل الميلاد . ويقال إن سليمان (القرن المعاشر ق . م . ) كان أول من استولد فصائل الخيل التي انحدرت منها الخيل العربية . ويبدو أن هذه الفصيلة الأخيرة لم تظهر بصورتها المعروفة إلا في «أيام العرب » وحروبهم قبل الإسلام ، ومنها حرب داحس والغبراء ، وهما من أسهاء الخيل .

كانت مما جعل الاتصال أمرًا سهلاً وميسورًا ، سواء أكان ذلك فيها بين مختلف أرجاء المشرق العربي ، أو بالنسبة للمواصلات العالمية البعيدة المدى . فمصر مر تبطة أيسر الارتباط بشمال الجزيرة العربية عن طريق شمال شبه جزيرة سيناء ، حيث الرمال الساحلية والكثبان الرملية المتفرقة على السهل الساحلي تختزن مياه أمطار الشتاء وتجود بها على مدار العام في هيئة آبار سطحية . ومن مصر يتجه الطريق الساحلي ذو المراعى والمياه إلى برقة وبقية ليبيا ، ويمتد طريق وادى النيل إلى داخلية السودان وأقاصيه ، كما تمتد أودية الصحراء الشرقية ومسالكها في اتجاه شرق السودان وأريترية . أما الهلال الخصيب بقرنيه الشامي والعراقي فهناك أكثر من طريق يعبر البادية السورية بين القرنين ، بحيث إنه بعد أن بدأ الجفاف يحل تدريجيًا بالمنطقة في العهد التاريخي القديم وخلال العهد الروماني ، فإن الاتصال تحول من المسالك الجنوبية في تلك البادية إلى مسالكها الشمالية حيث المطر أغزر والنبات أوفر . وفيها بين الشام واليمن هناك طريق رحلة الشتاء والصيف عبر الحجاز، وبين هذا الأخير وبين الخليج العربي هناك طريق نجد الذي يعبر الجزيرة العربية ، ثم أخيرًا بين الركن الجنوبي الشرقي من الجزيرة وسائر أرجائها هناك طريق الساحل البحري بين عمان وإمارات الخليج وشط العرب من جهة ، وبينها وبين سواحل ظفار وحضرموت واليمن من جهة أخسرى ، وهو طريق طويل لا تخلو بعض أطرافه الجنوبية من مخاطر ، ولكنه كان وسيلة صالحة لاحكام الاتصال الحضاري والتجاري ، وهو من هذه الناحية كان مسرحًا للنشاط البحري والساحلي ، تمامًا كما كانت سواحل الشام وفلسطين ودلتا النيل ، التي ترابطت بين أهلها الصلات العريقة ، على الجانب الآخر من الجزيرة العربية .

فأماعن الاتصال بين المشرق العربى وما جاوره أو بعد عنه في الشرق والغرب، فإن المسالك البرية والبحرية قد تكاملت في ذلك على نحو جعل من هذا المشرق حلقة اتصال تجارى وحضارى عام في العالم القديم من حوله . فإلى الشرق والشمال الشرقي كانت جبال زاجروس لا تمثل حاجزًا حقيقيًا ، لأن المسالك تخترقها في يسر وترقى من سهل عربستان إلى إيران الجنوبية ، ومن سهل آشور إلى داخلية هضبة إيران الشمالية وما وراءها في اتجاه تركستان وقلب آسيا وشرقها

البعيد، وإن كانت جبال كر دستان والأناضول أكثر امتدادًا وأصعب اختراقًا، فلاتعبرها غير ممرات قليلة في اتجاه القوقاز ، كانت صالحة لمرور التجارة المتقطعة أكثر من صلاحيتها للتوسع والانتشار الحضاري بمعناه المعروف ، وهو التوسع الذي جاء أغليه في اتجاه السلاسل من الشرق إلى الغرب. وأما مطل المشرق العربي على البحر المتوسط فقد كان منذ أقدم العصور نافذة حضارية مفتوحة على هذا البحر وما وراءه من بحار قريبة وبعيدة . فمنه انتشر الفينيقيون إلى الحوض الغربي للحر المتوسط وما وراءه ، وفيه التقي المشرق مع الغرب الأوربي خلال التاريخ القديم والوسيط ، ومنه انتشر أخلاف الفينيقيين من غرب السواحل والجبال المطلة عليها إلى ما وراء المحيط الأطلسي وأرض المهاجر في العهد الحديث . كذلك كانت م افيُّ مصم الشمالية مطلاً على البحر المتوسط منذ أيام الإغريق وحتى قبل ذلك ، واستمرت تطل على البحر وتتصل به أو تتلقى منه سلع التجارة وأسباب الحضارة وتنقلها إلى داخلية المشرق العربي في اتجاه إفريقية أو جنوب غرب آسيا . وأما في الجنوب الغربي من المشرق العربي فقد كان معبر باب المندب على الدوام طريقًا للتجارة البحرية من جهة ، وللهجرات والانتشار الحضاري في اتجاه القرن الإفريقي من جهة أخرى ، وقد سبقت المؤثرات الحضارية الحامية والسامية مؤثرات العرب التي جاءت في العهد الإسلامي إلى بلاد أرتيرية والصومال ، حيث ألتقى التيار اليمني بالتيار القادم من ناحية مسقط وعمان والخليج العربي في اتجاه شم ق القارة الإفريقية وسواحل زنجبار . أما بقية السواحل العربية الجنوبية في حضم موت ، فقد كانت مطلاً آخر على بحار الهند ، ولكن نشاط أهلها الذين كثيرًا ما يسمون بفينيقي الجنوب، امتد إلى جنوب شرقى آسيا في الملايو وأندونيسيا، أي إلى أبعد حتى مما امتد إليه نشاط العناصر البحرية التي خرجت من الخليج العربي إلى سواحل شبه الجزيرة الهندية .

وهكذا كان المشرق العربي منذ أقدم عصوره منطقة اتصال وربط جغرافي برى وبحرى بها جاوره وبعد عنه في مختلف الاتجاهات .

### صفوة القول:

على هذا النحو تنتهي بنا هذه الدراسة العامة للجغرافية الحضارية للمشرق

العربى . ويتضح منها أننا بصدد إقليم يمتاز على معظم أقطار الأرض وأقاليمها بظاهرات ومعالم فذة في نوعها . فهو إقليم متنوع البيئات ، متكامل الموارد ، ذو موقع جغرافي فريد ، واتصالات طبيعية داخلية وخارجية تربطه بالعالم القديم كله أسهل الارتباط وأقواه . كما تقطنه عناصر عرفت العالم ، وعرف الناس حضارتها ورسالتها الحضارية منذ أقدم العصور . ولعل ذلك كله أن يكون من وراء امتداد التاريخ واتصال أسباب الحياة والحضارة في أرض العرب على مر الزمن . وإننا لنرجو أن نكون بهذه الدراسة العامة قد فتحنا الطريق إلى مزيد من الدراسات للتفصيلية في هذا الضرب من « الجغرافيا الحضارية » ، بحيث تحفل الدراسات القادمة ببحوث الجغرافيين ، قدامي وناشئين ، في بعض ما أوجزنا أو أشرنا إليه من نقاط . بل إننا لنرجو أن يكون موضوع الجغرافيا الحضارية للمشرق العربي من بين الناس . فذلك باب أولى أن يلجه الجغرافيون العرب قبل سواهم ، لأنهم بين الدارسين إلى هذا الإقليم ، وأقدرهم على اكتناه أسراره ، وتصوير ما عاشوا ويعيشون فيه من تجارب ، وما يدققون وينعمون فيه من نظرات ، في بيئة من حقها عليهم أن تنال أو في قدر من اهتهامهم بالبحث والدراسة والتصوير .

وقد يكون من الخير في ختام هذه الدراسة أن نجمل القول في النقاط الأساسية الآتية ، والتي ينتهي إليها حديث المشرق العربي بين ماضيه وحاضره ومستقبله القريب . فذلك قد يزيد من تحديد الصورة ، أو هو على الأقل يضع النقط على بعض الحروف .

أولاً -إن المشرق العربى منطقة فريدة فى تكوينها الجغرافى . فهى جزء من المنطقة المعتدلة الدفيئة ، ولكنها تجاور المناطق شبه الموسمية وشبه الاستوائية من جهة ، والمناطق المعتدلة الباردة من جهة أخرى . وهى مفتوحة على تلك المناطق جميعًا . وبالإضافة إلى ذلك فإنها غنية الموارد ، ظاهرة التنوع فى مجال الثروة النباتية الطبيعية ، والزراعية ، والثروة الحيوانية ، والثروة المعدنية . وكذلك فى الموارد التي تترتب على النقل والتبادل التجارى فى الطبيات . وقد كان هذا التنوع أساسًا للتكامل فى الحياة المادية للسكان منذ أقدم العصور . وذلك مقوم ضرورى فى بناء

المدنية والحضارة ، وفي بقائهما واتصال أسبابهما على مر الزمن .

ثانيًا - كذلك فإن البيئات في المشرق العربي كانت من النوع الذي يمكن أن نسميه « بيئات التحدي » . فهي بيئات فيها شيء من القسوة المعتدلة ، ولكن تلك القسوة لا تصل إلى حد التعجيز . ويعبارة أخرى فإن البيئات العربية الطبيعية كانت تدعوالسكان بل تستفرهم إلى العمل الذي يتحدى الظروف الطبيعية ، ولكنها في الوقت ذاته توحى إليهم بالأمل في قهر الصعاب. فالصحراء تتحدى من يحاول أن يقطعها ، ولكنها تضم الواحات الطبيعية التي يعرف عابر الصحراء أنه يستطيع أن يفيء إليها كمراحل على الطريق. والأنهار الجارية في المشرق العربي كثيرًا ما تفيض وتغرق جوانبها مهددة كل حرث ونسل ، ولكن التجربة أثبت أن الخير كان يجيء في أعقاب الفيضان ، وإن هذا الفيضان ذاته كان يمكن في كثير من الأحيان التحكم فيه عن طريق العمل في ضبط مياه الأنهار . كذلك البحار العربية كانت في بعضها الشعاب التي تزيد من خطورة الملاحة ، ولكن الريح المنتظمة كانت على الدوام صديق كل مسافر في البحر. ولئن كان الارتحال بالبر والبحر في أقطار المشرق العربي قد انطوى على شيء من المشقة أو المغامرة بالنهار، فإن الليل ونجومه الثوابت في سمائه الصافية كان دليل كل مرتحل على ظهر بعر أو ظهر سفينة. وكذلك استنباط خيرات الأرض واستغلال مواردها في المشرق العربي لم يكن من اليسر بمثل ما كانت عليه الحال في المناطق الاستوائية ، ولا من الشدة بما يقيد النشاط في المناطق شديدة البرودة. وإنها كان الجد المعتدل فيه يؤتى ثهاره ، وكانت التجربة والحنكة والعلم فيه هي السلاح المثمر لكل عامل دؤوب. ومن هنا فإن بيئات التحدي الرقيق كالبيئة العربية كانت منذ قديم مهدًا للنشاط البشري المثمر وللعمل الذي يهديه الأمل ويشجعه اضطراد النجاح واتصال التوفيق.

ثالثًا ـ كذلك فإن التكوين السكانى لأهل المشرق العربى كان فريدًا في مزاجه . فإن المنطقة كانت قريبًا من الموطن الأصلى للسلالات البشرية التى تعمر العالم القديم . عندها تقاربت تلك السلالات في نشأتها الأولى . وفي دماء سكانها تزاوجت المميزات الجنسية والمواهب والملكات . بل إن سكان المشرق العربى كانوا منذ قديم بعيدين عن كل مركب يدعو إلى التنابذ أو القطيعة . فاتخذوا من

رباط الثقافة والفكر والعقيدة ما يزكى رباط الدم والنسب . ولم يستشعروا مركب خلف أو نقص أو حتى مركب استعلاء حيال غيرهم من الشعوب المجاورة أو البعيدة . وكان ذلك مصدر قوة لا حد لها بالنسبة لسكان المشرق ، لاسيها في عهود الاتصال العالمي واسع النطاق .

رابعًا فإذا تناولنا الناحية الثقافية والحضارية العامة بنوع خاص ، لم يلبث أن تبهرنا الحقيقة الرائعة ، وهي أن هذا الإقليم قد مر في حياته الحضارية بمرحلتين كبيرتين . أولاهما امتازت بالإقليمية الواضحة ، حيث قامت به مجموعة من الحضارات لكل منها نطاقها الإقليمي أو المحلي المحدود ، في مصر وحوض النيل ، أو في الشام ، أو في العراق ، أو في جنوب الجزيرة الغربي أو جنوبها الشرقي ، أو في بعض الجهات الصحرواية المنعزلة . ولكن تلك الحضارات ما لبثت أن تقاربت وتلاحمت في عهد ظهرت فيه الاتصالات العالمية ، فسعت بالمنطقة كلها إلى الوحدة الفكرية والروحية والثقافية بل والحضارية العامة . ولئن جاز لنا أن نصف القسم الأول من تاريخ المشرق العربي قبل وحدته الحضارية في العهد الإسلامي بأنه عصر «الإقليمية الحضارية » أو « الجاهلية السياسية » ، فإن ظهور الوحدة في أولى صورها وأقربها إلى « القومية العربية » مع مطلع الإسلام كان ظاهرة سبق المشرق العربي بها غيره من مناطق العالم وفكرى وروحي واجتهاعي غير بلاد الصين . نطاقها واستنادها إلى أساس ثقافي وفكرى وروحي واجتهاعي غير بلاد الصين .

خامسًا ـ كان الموقع الجغرافي للمشرق العربي أيضًا موقعًا فريدًا. فالمنطقة تتوسط العالم القديم ، وهي بذلك أصلح مقر تقوم فيه « الأمة الوسط » بكل ما في هذه التسمية من معنى . وكل هذا الموقع شبه الجزري لا يمكن أن يتجاهله أو يدور من حوله من يريد أن يسير بين أقصى الغرب وأقصى الشرق ، أو بين الشهال والجنوب في وسط العالم ، ومن هنا كان للموقع الجغرافي العربي أثره الكبير والبعيد المدى على مجرى الأحداث التاريخية ، بل وفي تتابع المراحل الحضارية ذاتها. وقد ترتب عليه أنه منذ أن ظهرت العالمية فإن سكان هذا المشرق لم يستطيعوا أن يعيشوا في بيئتهم بأنفسهم ولا لأنفسهم وحدهم . وأصبح هذا سجية من سبحاياهم ، يعطون العالم ويأخذون عنه ، ويعاملون معه ، ويعملون

دائهًا لأن يكون مسعاهم بين الأمم مسعى الخير والأمن والتعاون والسلام.

سادساً ولكن الموقع الجغرافي كان دائماً سلاحًا ذا حدين . ذلك أنه كان مصدرًا للخير من حيث مرور التجارة والمنافع ، وقيام العرب بدور النقل والوساطة بين الأمم والشعوب في مجال السلع ومجال الأفكار في الوقت ذاته . ولكنه كان في بعض الأحيان مصدر إضرار وشر مستطير ، حين طمع فيه الغزاة والراحلون من أدني الأرض حينًا ومن أقصاها في بعض الأحايين . ومصدر الشر أن أولئك الغزاة والدخلاء لم يكونوا من أهل المنطقة ولا من أهل منطقة تشبهها في الموقع أو في التاريخي الحضاري القائم على التبادل الرحب والاستجابة لمفهوم العالمية والاتصال العالمي السمح ، وإنها جاءوا إلى المنطقة طامعين في السيطرة عليها ، والتحكم عن العالمي السمح ، وإنها جاءوا إلى المنطقة طامعين في السيطرة عليها ، والتحكم عن الإفادة من الموقع الجغرافي ، كها حدث في العهد التركي ، حين جاء الأتراك فحلوا على العرب في السيطرة السياسية على المنطقة ، ولكنهم لم يستطيعوا أن يجلوا محلهم في حمل التجارة ووصل أسبابها بين الشرق والغرب . . فإن آخرين ممن جاءو إلى المشرق العربي في عهد الاستعار الأوربي الحديث قد استغلوا ذلك الموقع أسوأ استغلال ، وجعلوا منه منطقة عراك من أجل السلطة والسيطرة العالمية . حتى غدا المشرق العربي في العهد الحديث للاستعار مرًا ومقرًا في آن واحد .

سابعًا أن الأمر في المشرق العربى ، منذ ظهرت الاتصالات العالمية في العهد الأغريقي الروماني كان أمر توازن بين مقتضيات الهيئة المحلية ومؤثرات الموقع الجغرافي: ففي العهود التي استجاب فيها العرب لمقتضيات بيئتهم المتحدية ، وعملوا على استغلال موارد تلك البيئة واستدرار خيرها ، واستمسكوا بها تدعو إليه تلك البيئة من دوافع التكامل والترابط الداخلي والوحدة في مجال المادة ومجال الفكر والثقافة والروح . . في مثل تلك العهود عرف العرب قوميتهم بمفهومها الصحيح والكامل كعقيدة وكحركة على طريق القوة والمجد ، فحملوا عب الرسالة المفروضة على « الأمة الوسط » ، تعارفًا وسلامًا ، وسعيًا بالخير والعدل بين الأمم والشعوب . وفي العهود التي انصرف فيها العرب عن مقتضيات بيئتهم . وارتدوا إلى « الجاهلية السياسية » ، تفرقًا وتنابذًا أو انحلالاً وضعفًا ، ذهبت ريح

قوميتهم، وركد تيارها، وطمع فيهم الغزاة والمغامرون، وأصبح الموقع الجغرافي الفريد وبالأعليهم بل وعلى العالم، لأن الأمر قد أصبح أمر تحكم وسيطرة عالمية، قبل أن يكون أمر وصل بين أطراف العالم. . . وفي بعض الأحيان، كما يجرى الآن في فلسطين، أصبح الأمر أمر طمع في استقرار جديد، في بيئة عربية، من جانب عنصر دخيل ترك أسلافه أرض المشرق قبل أن يعرفوا معنى العالمية ومقتضياتها، وما تفرضه من رسالة وتدعو إليه من بلاغ، ثم اختلطت فيه دماء عناصر كثيرة أخرى أوربية وغير أوربية، ضاع معها كل ميراث شرقى أو حتى سامى بالمعنى الدقيق للكلمة فجاءت هذه الفئة المغامرة من الأوربيين وأصحاب الاستعار الحديث يفرضون لونًا جديدًا من السيطرة على المشرق، والتحكم في مثل هذا الموقع الذي شاءت الطبيعة والتاريخ أن يكون أرض الزاوية بين أقطار العالم القديم، فلا يجوز أن تتحكم فيه عناصر لا يؤهلها تكوينها ولاتاريخها الحضارى أو الوحى لأن تحمل فيه رسالة الوصل السمح بين الشعوب.

ثامنًا \_ وأخيرًا قد ينفعنا في مجال الموازنة بين البيئة المحلية والموقع الجغرافي ومقتضيات كل منها أن نذكر أن المشرق العربي كان في بعض عهوده مجالاً للصراع والتنافس العالمي ، ولكن ظروف ذلك الصراع تختلف من عصر لآخر وإن كانت طبيعته تتشابه من بعض الوجوه على اختلاف العهود . ففي العهد القديم مثلاً كان الصراع بين الفرس والروم من أجل السيطرة على قلب العالم القديم ، واستطاعت كل من القوتين الجبارتين أن تجد لنفسها موطئ قدم في المشرق العربي . بل إن العرب أنفسهم انقسموا فيها بينهم ، فكان منهم من يناصر الفرس ، ومنهم من يناصر الروم . ولكن العرب مالبشوا أن اكتشفوا أنفسهم وعرفوا طاقاتهم المادية والروحية مع مطلع الإسلام ، حين اجتمعت إرادتهم وتوحدت كلمتهم ، بين الشعوب على أساس من الحق والعدل والخير والسلام . وبعد انقضاء العهد بين الشعوب على أساس من الحق والعدل والخير والسلام . وبعد انقضاء العهد العربي بكل ماواكبه من وحدة وقوة وأمن ، جاءت عهود من التدخل الأجنبي أيام الاستعار الحديث والمعاصر . فظهر التنافس من أجل السيطرة على المشرق ومقدراته . وعن طريق ذلك من أجل التحكم في موارد الشرق البترولية المشرق ومقدراته . وعن طريق ذلك من أجل التحكم في موارد الشرق البترولية

من جهة وفى طرق المواصلات العالمية من جهة أخرى . ولكن من حق العرب وواجبهم وهم فى هذا المجال ألا يدعوا ذلك التنافس والصراع العالمى يحيد بهم عن طريق الوحدة ، أو يبعد بهم عن مسار العروبة المستقل والمميز . بل من حقهم وواجبهم أن يستعيدوا ثقتهم بأنفسهم وأن يحتفظوا بشخصيتهم ويدركوا أن درس الماضى كفيل بأن ينير طريق العمل أمامهم ويفتح أعينهم على الحقيقة الخالدة ، وهى أن حاضر العرب قمين بأن يضحو مرآة صافية تنعكس فيها صورة الماضى المجيد ، وحدة وقوة ومنعة ، وامتدادًا رائعًا نحو مستقبل لا مجال إلى الشك فيه .

# « Σ » الهغرب العربى : صلاته بالهشرق العربى القديم والحديث



## الهغرب العربى : صلاته بالهشرق العربى القديم والحديث

## مشرق العروبة ومغربها:

ينقسم العالم العربى الممتد من هضاب إيران إلى شواطئ المحيط الأطناطى قسمين كبيرين هما المشرق العربى والمغرب العربى ، وتقوم أرض مصر رباطًا بينها فى التراب من جهة ، وفى الحضارة من جهة أخرى ، وإن كانت أكثر اتصالاً بالمشرق منها بالمغرب ، لأن أرض سيناء كانت لصيقة بالجزيرة العربية ، ولأن مياه البحرين المتوسط والأحمر وجهت اتصال مصر نحو المشرق العربى بصفة خاصة . وفوق ذلك فإننا نلاحظ أن العروبة حين انطلقت من جزيرة العرب إلى الساحل الجنوبي للبحر المتوسط ، تابعت سيرها عبر مصر إلى المغرب العربى فى ليبيا وصحراء مصر الغربية ، ولى تونس ثم إلى الجزائر وبلاد المغرب ، واستمرت فى سيرها الغربى هذا عدة قرون حتى بلغت الأندلس وأرض أيبيريا . ولكن جانبًا كبيرًا من أولئك العرب النازحين بقوا فى أرض مصر الطيبة ، ولم يحاولوا الانتقال جنوبًا مع نهر النيل ، إلا بعد عدة قرون من دخولهم مصر (عام ، ٤٢ م وما بعده) ، حتى بدأت بعض القبائل العربية تتشر جنوبًا على حافة الوادى ، لاسيها ابتداء من القرن الثاني عشر ، حين انطلقوا نحو السودان الشهالي وأرض النوبة وأطراف ايرترية القديمة ، وانتشر الإسلام في ربوع السودان الشهالي والأوسط انتشارًا جاء مستقلاً ومختلفًا في طبيعته عن انتشار الإسلام نحو ليبيا وتونس والجزائر وما وراءها إلى أرض الأندلس . كذلك فإن العرب المسلمين نحو ليبيا وتونس والجزائر وما وراءها إلى أرض الأندلس . كذلك فإن العرب المسلمين نصر العرب المسلمين المورب الم

لم ينشئوا في السودان غير مجتمعات رعوية ، لم تكوّن دولاً كتلك التي أنشأها العرب في شيال إفريقية وفي الأندلس ، وإنها قامت في السودان دويلات صغيرة وغير متهاسكة . ولم يعرف السودان العربي حكومة موحدة كالتي عرفناها في أرض شهال إفريقية . . . وكانت تلك الدول أضعف من أن تنتقل بالاسلام إلى جنوب السودان ، إلا في حدود ضيقة . حتى إذا ما جاء « العهد التركي » وظهر الأتراك العثمانيون في شهال الجزيرة العربية وفي مصر أوائل القرن السادس عشر الميلادي ، فإن تيار الهجرة العربية عن مصر ووادي النيل والصعيد لم يلبث أن ضعف وانكسرت شوكته فتوقف على أبواب السودان الجنوبي ، الذي لم يلبث أن دخل إليه الاستعمار الأوربي الحديث في القرن التاسع عشر (أو قبل ذلك في بعض السواحل الإفريقية الغربية أو الشرقية) وبدأت المسيحية القادمة مع الكنائس وفي كنف قوي الاستعمار التجاري والعسكري ، فاستطاعت أن توقف توغل الإسلام إلى الجنوب .

#### الجبهة الليبية:

أما الجبهة الليبية فقد كان توجيهها الجغرافي في العصور القديمة (قبل العرب) نحو مصر ، شم نحو شاطئ البحر المتوسط وما وراءه ، في حين أن اتجاهها نحو الغرب كان محدودًا . والواقع أن ليبيا في العهد القديم كان يطلق عليها تسمية «إفريقية » وهي التسمية التي عرفها بها اليونان والرومان ، والتي أطلقت فيها بعد على القارة الإفريقية كلها . وكانت القبائل الليبية قبل ذلك تتصل اتصالاً وثيقاً بمصر ، لاسيها في عهد الدولة الفرعونية الحديثة ثم العهد الفرعوني المتأخر ، عندما اشتد اتصال القبائل الليبية المحاربة بأرض مصر في الدلتا الغربية والوسطى ، ثم الدلتا الشرقية . وتزايد نفوذ القبائل المحاربة والمرتزقة من ليبيا حتى شاركوا في إقامة حكم الأسرة الثانية والعشرين الليبية (على أيام الملك « شاشانق » ) ، وامتد بعض نفوذ المحاربين الغربيين في جانب من الأسرة الثائثة والعشرين ، ولكنه كان نفوذا المحاربين الغربين في جانب من الأسرة الثائثة والعشرين ، ولكنه كان نفوذ في غرب الدلتا . وفي مرحلة لاحقة لم يلبث النفوذ « التركي » ذاته ان تقدم من مصر في ضرب الدلتا . وفي مرحلة لاحقة لم يلبث النفوذ « التركي » ذاته ان تقدم من مصر على ساحل البحر المتوسط إلى أرض ليبيا ، حيث استقر فيها استقرارًا سطحيًا ، زاد

من سطحيته ظهور الطائفة « السنوسية » التي انتشرت زواياها في أرض برقه وسارت مع انتشار الليبيين في اتجاه « الفيوم » بأرض مصر ، حتى اشتبكت مع الاستعار الحديث الآتى من ناحية إيطاليا والذي استمر حتى الحرب العالمية الثانية وخروج إيطاليا من أرض ليبيا المستقلة .

وهكذا كانت ولاية « برقة » هى نقطة الارتكاز بالنسبة للنشاط الليبى الحديث، وهى فى حقيقة الأمر إنها ورثت نشاطًا سابقًا قديمًا فى برقة ، ويرجع فى أصوله إلى عهد الاستعار اليونانى الرومانى فى منطقة « الشحات » ( « سيرنايكة ») التى كانت مستعمرة إفريقية جاءت بالبحر ، وأحيت منطقة الجبل الأخضر ، واستمرت فى برقة كلها خصوصًا جانبها الغربى الذى يتلقى أمطار الرياح الغربية . ولا تزال إلى الآن مستقرًا للحياة فى تلك المنطقة من الجبل الأخضر .

أما إلى الغرب من برقة فهناك منطقتان أخريان تمثلان بقية أرض ليبيا وهى المنطقة الجنوبية في «سبها» والجبال الجنوبية الغربية ، وتقطنها قبائل قديمة ، ربها كانت غير عربية الأصل ، وربها كانت أصولها متصلة بالعناصر الحامية التى جاءت إلى منطقة أوزو وأطراف هضبة تيبستى الداخلية ، والمتجه إلى جنوب تونس وأطراف منطقة أوزو وأطراف هضبة الأخرى (الثالثة) من ليبيا فهى منطقة شاطئ البحر جبال الأطلس ، وأما المنطقة الأخرى (الثالثة) من ليبيا فهى منطقة شاطئ البحر المتوسط عند طرابلس وما جاورها من شواطئ تمتد إلى حدود تونس وهى منطقة سبق إليها الاستعمار اليوناني القديم قبل أن تمر بها العناصر العربية التي جاءت عن طريق مصر واستمرت حتى استقرت في شهال تونس ونشرت فيه الثقافة العربية الإسلامية . ولم تزل منطقة طرابلس على حالها حتى جاء الأتراك واحتلوها احتلالاً سطحياً شم تركوها لايطاليا واستعهارها الحديث ، الذي استمر حتى عادت ليبيا الموحدة إلى الاستقلال بعد الحرب العالمية الثانية .

#### تونس وقرطابة القديمة:

ثم نأتى تونس بعد ليبيا . وعندها يبدأ « المغرب العربى » بمعناه التاريخى الخالص . وتختلف تونس الشهالية عن تونس الجنوبية ، حيث كانت الأمطار فى الشهال أغزر والنباتات أغنى وأكثر إدرارًا للخير من تونس الجنوبية الجافة نسبيًا . وقد

كانت تونس الشمالية منطقة مستقرة وذات شخصية حضارية أوضح كثيرًا من غيرها من مناطق الساحل الشمالي لإفريقية . بل إن بعض مظاهر الاستقرار فيها ترجع إلى العصر الحجري القيديم الأعلى وبدايات العصر الحجري الحديث. وهي مقر الحضارة التي عرفت باسم الحضارة « القفصية » ( نسبة إلى قرية قفصة ) التي وجدت بها آثار العصر الحجرى القديم الأعلى التي ترجع إلى عشرة آلاف سنة أو أكثر . . . والتي يبدو أنها استمرت حتى ظهر العصر الحجري الحديث في هذه المنطقة . . . ثم استمرت هذه المنطقة أرض خير واستقرار في العصور التاريخية القديمة ، عندما بدأت الاتصالات الحضارية مع النشاط التجاري البحري في البحر المتوسط ، وهي اتصالات تهم المشتغلين بدراسة الانتشار الحضاري القديم. بل هي التي أدت إلى ظهور قرطاجة قرب موقع تونس العاصمة الحالية . والمهم في تلك الاتصالات القديمة إنها تمثل المرحلة الأولى التي اتصلت فيها مصر بتونس ولو بطريق غير مباشر. إذ أن بعض معالم الحضارة المصرية القديمة ، لاسيها الكتابة القديمة الأولى والمنحدرة من الهيروغليفية المتأخرة ، كانت قد انتقلت إلى شواطئ فينيقية القديمة في ليبنطة (بشاطئ فلسطين الشهالي وشاطئ لبنان الجنوبي) . ومن هناك نقل الفينيقيون القدماء تجارتهم وحضارتهم وكتابتهم إلى قرطاجة القديمة . . . تلك التي أفادت من هذا الانتشار الحضاري ، وتبنت قواعده في شاطئ تونس ، ثم ثويت وازداد نشاطها حتى خرج إلى أرض ايطاليا الرومانية القديمة . وخرج هاينبال إلى شاطئ إيطاليا الشمالي الغربي ، وحاول غزو الإمبراطورية الرومانية الأولى . . . لولا أن روما كانت هي الأقوى ، فردت الغزو إلى قرطاجة في معركة شارك فيها نساء المدينة كما روى التاريخ القديم . فانكمشت قرطاجة ولكن جذوة الحضارة بقيت كامنة تحت رمادها، حتى جاء العرب في غزوتهم الكبرى واستقروا في أرض قرطاجة ذات الحضارة والتراث الحضاري القديم . وفي تونس استقر العرب وارثين لتراث حضاري قديم ، وظهرت دولة الفاطميين الأولى والتي ما لبثت أن ارتدت بحركة آلية جاءت وكأنها رد فعل متأخر لحركة الانتقال الحضاري من مصر وفينقية القديمة إلى تونس . . . ثم ارتد الفاطميون إلى مصر على طول الشاطئ والبر الليبي . . . حتى استقر الأمر للفاطميين في مصر ، وأقاموا قاهرة المعز لدين الله ، ثم أقاموا الأزهر الشريف كمسجد قصدوا به فى أول الأمر خدمة المذهب الفاطمى الشيعى . ولكن روح مصر الرحبة أبت فى آخر الأمر إلا أن تجعله مسجدًا للمذاهب الإسلامية الأربعة ، وفرضت مصر على الروح الفاطمى أن يقتصر أمره على المؤثرات الاجتهاعية والثقافية العامة فى مصر . . . أما الناحية الدينية ( والعلمية ) فقد انعكست عليها روح مصر الرحبة ذات الأفق المسع ، وصار الأزهر إسلاميًا لكل المذاهب وكل العالم الإسلامى .

تلك قصة دور تونس قبل الإسلام وبعده . وهي قصة تفرد لتونس دورًا خاصًا في التاريخ الحضارى والجغرافيا الحضارية لمغرب العالم العربى بل إنها قصة تعكس الاتصال الحضارى والفكرى بل والثقافي بين كل من مغرب البلاد العربية ومشرقها القديم ، وهو جانب طريف من التاريخ القديم للوحدة العتيدة بين شقى العالم العربى .

#### الجزائر والمغرب وما وراءهما:

وللجزائر والمغرب موقع خاص في المغرب الأقصى ، وهما في الحقيقة قلب ذلك العالم . ولهما ثلاثة أقسام (أو أشرطة) متوازية من الشرق إلى الغرب . والقسم الأول والأقدم في الاستقرار هو الشريط الداخلي المجاور للصحراء . وعلينا أن نـذكر أن داخلية الصحراء الكبرى في العصور الحجرية وما نسميه «العصر المطير» الموازى في أغلبه «للعصر الجليدى» في أوربا . . . . كانت الصحراء الكبرى هي موضع استقرار إنسان العصر الحجري القديم في ذلك العهد أكثر من شواطئ البحر المتوسط الواقعة إلى الشهال . وقد استمرت الحضارات الحجرية في القسم الداخلي من الجزائر والمغرب ، وتطورت من صناعة الآلات الحجرية من قطع الصخر (أو «النواة») إلى «شظايا» الصخر الصوان الرقيقة والتي تكون مثلثة في الشكل أو مستطيلة كالنصال ، وقد استمرت هذه الأخيرة (النصال) خلال مانسميه بالعصر الحجرى القديم الأعلى . . . بل وإلى بدايات العصر الحجرى الحديث (الذي عرف «الرعى» والزراعة» في بعض الأماكن) .

أما القسم الثاني فهو خط يسير مع هضبة تيبستي إلى جبال أطلس في كل من الجزائر والمغرب ، وهذا الخط شهد توسعًا أحدث وربها امتد خلال العصر الحجرى

الحديث ( الألف السادسة ثم الخامسة قبل الميلاد ) . وهذا الشريط الأوسط من صحارى المغرب وهضابه وجباله هو الذى شهد انتشار « الحاميين » والذين جاءوا بلغتهم ونظامهم الاجتهاعي من مكان يرجح كثيرًا أن يكون جنوب الجزيرة العربية . ومن هناك إلى القرن الأفريقي حيث انتشر الحاميون في شعب ثلاث هي : الشعبة الأولى التي سارت نحو هضبة شرق إفريقية والشعبة الثانية التي اتجهت نحو صحراء البحر الأحمر وسلاسل جباله إلى أرض مصر ، حيث كانت بدايات الحضارة المصرية قبل أن يقيم الفراعنة حضارتهم . وأما الشعبة الثالثة من أولئك الحاميين القدماء فقد انتشرت إلى قلب الصحراء الكبرى حيث صارت مع الهضاب والجبال إلى أطلس الجزائر والمغرب ، وكانت أساس تكوين القبائل التي عرفت الآن « بالبربر » وهم حاميون لهم ثقافتهم المميزة ، وقد سبقوا وصول العرب الساميين إلى تونس والجزائر والمغرب بعد ذلك بقرون عديدة . والواقع أن البربر يمثلون الاتصال الأقدم بكل من شرق إفريقية ومصر القديمة وجنوب الجزيرة العربية ، وهو اتصال بشرى وحضارى يرد الصلة بين المغرب الإفريقي والمشرق الأدني ( موطن الحاميين والساميين ) في الجزيرة العربية إلى أقدم كثيرًا من العهد العربي . بل وهو اتصال يحدد مكانه البربر من تاريخ العلاقات الحضارية بين مشرق العالم العربي ومغربه .

أما نطاق شواطئ البحر المتوسط في تونس ثم الجزائر ثم المغرب فإنه يمثل الشريط الثالث لمرور القبائل وانتشارهم من المشرق إلى المغرب . وله جانب آخر من الحركة قديمة مو انتشار العناصر البحرية ، وهذه حركة قديمة ترجع على الأقل إلى عصر حضارة النحاس والبرونز . وكان السكان البحريون خلالها يدورون مع الشواطئ في اتجاه المحيط الأطلنطي . بل إن بعضهم وصل في دورانه وانتقاله البحري حتى بلغ الجزر البريطانية ، وكان بعضهم يعرفون « بالباحثين عن المعادن» ، وبعد هذه الدورة وخلال التاريخ القديم والوسيط جاءت حركات الساميين بالبر من الشرق إلى الغرب على طول الشاطئ الإفريقي الشيالي ، وكانت الموجة العربية آخر تلك الهجرات ، وهي التي استقر بها الإسلام في تونس ثم في الجزائر والمغرب ، وامتدت حركتها حتى بلغت أرض الأندلس عبر مضيق جبل طارق على أيام طارق بن زياد ، وهو أحد أبناء البربر البذين اختلطوا بالعرب ، وتلك الحركة العربية هي التي انطلقت منها حركة البربر البذين اختلطوا بالعرب ، وتلك الحربية هي التي انطلقت منها حركة

بعض أهل الثقافة العربية والعلم ، واستقروا في أرض صقلية ونحوا ببعض ملوكها في اتجاه الفكر العربي والانتقال به إلى أرض ايطاليا وما وراءها ، وإن كانت هذه الحركة أضعف من حركة الانتشار العربي والإسلامي إلى أرض الأندلس ، حيث عاش النفوذ العربي الثقافي والإسلامي نحو ثمانية قرون حتى استطاعت الحضارة المسيحية الكاثوليكية أن ترد موجة الإسلام عن أيبيريا إلى المغرب ، وأن تغير اتجاه التوسع الحضاري ، فانحسرت إفريقية وتقدمت أيبيريا (أسبانيا والبرتغال) بعيدًا فيا وراء البحار والمحيطات إلى العالم الجديد في الأمريكتين وعلى شواطئ إفريقية العربية ثم إلى إفريقية الشرقية ومشارف بحار الهند ثم الهند الصينية . . . وتلك قصة أخرى التقى فيها المد العربي مع المد الأوربي في الشرق الأقصى والفلبين .

ولنعد إلى منطقة المغرب الأقصى في إفريقية ، فنجد أن الانتشار السامى والإسلامي جاء كذلك من الشرق ، واستطاعت بعض القبائل العربية القادمة أصلاً من جزيرة العرب أن تتجه جنوبًا وتبلغ أرض موريتانيا وتستقر فيها قبائل شنقيطية وتجلب معها لغة عربية امتازت بنقائها واستمساكها حتى اليوم بلهجتها العربية الفصيحة . كذلك فإن المد العربي استمر من هناك متوغلًا مع شاطئ غرب إفريقية إلى السنغال . وهناك احتكت القبائل العربية والسامية الأصل بالعناصر الزنجية ، وحدث الاختلاط في وإدى نهر السنغال الممتد من الداخل إلى المحيط. وعلى الرغم من أن الاختلاط السلالي كان محدودًا ، فإن اختلاط النظم الرعوية بالنظم الزراعية المستقرة كان أوضح ، وامتدت آثاره إلى ظهور عناصر من القائمين بالتبادل التجاري الذي تركز في مراكز مثل داكار وما جاورها . ثم امتد التوسع من الساحل إلى الشرق على طول الحزام السوداني الغربي . . . ودخل الإسلام عن هذا الطريق إلى قلب النطاق السوداني و إلى حدود تشاد الشمالية والوسطى ، حيث بدأت القبائل المختلطة تنتشر ، وتعمر هذه المنطقة مع مجالات جانبية للتوسع نحو المناطق الأغنى بأمطارها ونباتاتها في النيجر ونيجريا الوسطى وغانا بل وبعض المناطق الجنوبية والمطلة على المحيط في توجو وغيرها . وجاء هذا التوسع العربي الأصل على دفعات من الهجرة . فضلاً عن أن بعض تلك الهجرات في بلاد واداى وغيرها بلغت حدود السودان الشرقى . وهناك التقى التيار العربي الذي بدأ في المغرب الأقصى وأطراف الجزائر

وامتد في حركة دوران مع سهول السودان الغربي حتى التقى في السودان الشرقي بتيار الهجرة العربية الذي أتى عن طريق مصر وسودان نهر النيل.

ذلك طرف من قصة انتشار العرب والإسلام إلى شمال إفريقية وغربها وعلاقاتهم الأولى بالمشرق العربي وأرض مصر، ثم امتدادات ذلك عن طريق الجزائر والمغرب إلى الأندلس من جهة ، وإلى غرب إفريقية والسودان الغربي والأوسط من جهة أخرى، وهي قصة صورناها في موضع آخر من هذا الكتاب ولكنها لا تمثل نهاية العلاقات الحضارية التي شملت شواطئ إفريقية الشالية ، إذ أنها في حقيقة الأمر استمرت في صور أكثر اختلاطًا وتعقيدًا عندما جاء العصر الحديث ، وانتشر الأتراك أولاً ثم تداخلت العناصر الأوربية في الواجهة الشمالية للبحر المتوسط. وفي أعقاب الأتراك ، جاءت أربع عناصر من الأوربيين هم الإنجليز والفرنسيون والأسبان والإيطاليون . أما الإنجليز فقد كانت مصر محط أنظارهم ، ومكنوا لأنفسهم في ثلاث نقاط أو أربع على الطريق إليها ، وهي جبل طارق عند مدخل البحر المتوسط ومالطة في وسطه وقبرص عند طرفه الشرقي . وقد أدرك الإنجليز قيمة موقع مصر الجغرافي على طريق الهند ، وذلك منذ أن جاء بونابرت وحاول قطع تلك الطريق عليهم في آواخر القرن الثامن عشر . وبعد أن رحلت الحملة الفرنسية عن مصر بقيت أعين بريطانيا على مصر وموقعها الفريد حتى احتلوها عام ١٨٨٢ ثم قامت المنافسات بينهم وبين فرنسا ، حتى عقدت بين الدولتين معاهدة الاتفاق الودي عام ١٩٠٤ ، وانفردت بريطانيا بمصر بعد أن كانت قد وضعت يدها على قناة السويس. أما فرنسا فقد انفردت من جهتها بكل من تونس ثم الجزائر ثم المغرب وكان تدخلها ذا صفة حربية وسياسية وثقافية جميعًا، فحاولت أن تفرض لغتها على كل تلك الأقطار . بل إنها بدأت تحارب اللغة العربية هناك لولا أن تونس والمغرب كانتا مقرًا قديرًا لتلك اللغة ، كما إنها نفذت عن طريق منافسة إيطاليا لفرنسا في المجال التونسي اللذي كان قد عرف طريقه في الاتصال الثقافي بها يقع إلى شهالها في صقلية ، التي هي امتداد لايطاليا ، كما أن تونس كانت قد تبنت الإسلام والثقافة العربية في مسجد الزيتونة واتصالاته التقليدية مع مصر وجامعها الأزهر . أما في الجزائر فقد كانت فرنسا صاحبة السلطان الثقافي والعسكري والسياسي جميعًا ، ولولا

أن الإسلام وجد في الجهاعات الإسلامية مثل جمعية «العلهاء» الذين حافظوا على الفكر واللغة العربية في مساجدهم وزواياهم ومدارسهم، ثم بعض معاهدهم وعلى رأسها معهد عبد الحميد بن باديس في قسنطينة . والحق أن جمعية العلهاء هي التي مكنت للفكر والثقافة العربية والإسلامية من أن تصمد في مواجهة الفكر والثقافة الغربية والإسلامية من أن تصمد في مواجهة الفكر والثقافة الفرنسية وغير الإسلامية حتى حررت الجزائر واستطاعت بثورتها أن تنزع الاستقلال في عام ١٩٦٢ . وكان أبناء الجزائر قبل ذلك قد انتشروا إلى أرض فرنسا ذاتها في هيئة هجرات من العمال وأهل الحرف الصغيرة ، وانقلب الغزو الفرنسي إلى غزو مضاد إلى فرنسا حيث استطاع الملايين من سلالة الجزائريين أن يثبتوا أقدامهم فوق التراب الفرنسي بها لا يسهل زعزعته أو رد مكّه إلى الجزائر ، حتى اضطرت فرنسا إلى التسليم باستقلال الجزائر والاكتفاء من غزوها السابق بالخروج من أراضي المستعمرات الفرنسية في منطقة الهضاب الوسطى من الجزائر ، حيث حل محلهم المزارعون الجزائريون في هذا النطاق الهام من أرض الجزائر .

كذلك فإن فرنسا كانت قد مدت ظلالها إلى بلاد المغرب الأقصى منذ أوائل القرن العشرين وأقامت صلات اقتصادية وطيدة مع المغرب حتى دب الخلاف من جديد واستطاع المغرب مع ملكية محمد الخامس أن يرد هذا العدوان الأوربي وأن يقيم دولة المغرب الحديثة . . . ولم يلبث السلطان الفرنسي الذي امتد من المغرب جنوباً مع الاتجاه العربي القديم حتى سيطرت فرنسا على السنغال وغينيا وغيرها من مواقع غرب إفريقية . . . هذا المد الفرنسي الذي سار في أعقاب المد العربي الإسلامي . . . لم يلبث أن أرتد وأن خرج من مواقع كثيرة في غرب إفريقية ومنها موريتانيا ومالي والسنغال وغيرها . وهذه قصة تعكس كلها تناوب « المد » بين العروبة والإسلام من جهة وبين الاستعار الفرنسي في أقصى الغرب من جهة أخرى .

أما عن ايطاليا وامتدادها إلى شيال إفريقية ، فإن التوسع الايطالي جاء متأخرًا عن كل من التوسع الإنجليزى والفرنسي ، ولم يبق أمام إيطاليا إلا أن تحاول أن تقفز على ما تبقى من الفريسة في الساحل الشيالي من إفريقية . وكان ذلك الجزء المتبقى هو أرض ليبيا . وقام النزاع بين إيطاليا وتركيا العثمانية وغزت إيطاليا أرض ليبيا في عام أرض ليبيا أرض ليبيا في عام استقرت هناك بضعة عقود حتى خرجت وعادت من حيث أتت ، بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ، وإن كان بعض امتدادها الثقافي قد بقى في تونس

المجاورة إلى الغرب بفضل هجرات كانت قد جاءت من إيطاليا إلى ذلك الركن المواجه لها في شمال إفريقية .

وأما العنصر الأوربى الرابع الذى حاول التوسع إلى شال غرب إفريقية فهو العنصر الأسباني . وكانت أسبانيا بعد أن دفعت بالعرب الأندلسيين إلى خارج بلادها قد اندفعت واحتلت بعض شواطئ « الريف » المغربى ومرافشه فى مواجهة جبل طارق ، كما أنها امتدت إلى ما أصبح يسمى « بالصحراء الأسبانية » بين المغرب وموريتانيا والجزائر وبدأت استغلال بعض الموارد هناك . وقد قامت المنازعات بين آسبانيا والمغاربة فى أرض « الريف » أول الأمر ثم انتشرت المنازعات إلى بقية المغرب الأقصى ، وانتهى الأمر بانسحاب أسبانيا من كل ما احتلته ماعدا ثغرين صغيرين على مضيق جبل طارق ، وأغلب الظن أن النفوذ الأسباني فى المنطقة كلها هو إلى زوال .

#### 非 非 非

هذه صورة عامة للعلاقات التاريخية بين المغرب العربى في شيال إفريقية والمشرق العربي في مصر والجزيرة العربية وهي صورة أبرزت عدة نقاط هامة منها:

أولاً: إن المشرق العربى والمغرب العربى لم يكونا أبدًا منطقتين منفصلتين الواحدة عن الأخرى ، وإنها كانتا من الناحية الطبيعية والناحية الحضارية منطقة واحدة ، هي التي ورثها العرب في قلب العالم القديم ، وأقاموا عليها جانبًا من « أرض العروبة » التي نفرد لها هذا الكتاب .

ثانيًا: إن الاتصال بين المشرق العربى والمغرب العربى ليس اتصالاً طارقًا ولامنقطعًا، وإنها هو اتصال قديم ومستمر متجدد، وترجع أصوله الأولى إلى العصور المحجرية قبل التاريخ، ولم يكن الدور «العربى» إلا تتويجًا لصلات أصلية وعريقة... وقد تزامن هذا الدور مع العهد الإسلامي والحضارة الإسلامية التي أعطته الطابع التاريخ الذي بقي على الزمن، والذي قام كله على ثقافة متكاملة ومتهاسكة بين أقطار المشرق وأقطار المغرب، بل هي التي فرضت نفسها في التاريخ أيام قيام الأزهر الشريف على أيدى الفاطميين وأيام رجال أمثال عبد الرحمن ابين خلدون عرفوا شمال إفريقية وعرفوا «الفيوم» وأرض

مصر . . . ثم خلدهم التاريخ الفكرى حتى أيامنا المعاصرة . بل إنها ثقافة عربية عرفت العمل القومى والسياسى حين جاء عهد الاستعار فربط من جديد بين مصر ومشرقها العربى وبين جميع أقطار العروبة في شمال إفريقية . . ومن هنا كان تكامل « العروبة » الذى نفرد له أيضًا هذا الكتاب .

ثانثًا: إن التاريخ كان دائمًا يعيد نفسه في الصلات بين المشرق والمغرب ، وهو في كل مرة يعيد فيها نفسه كان يجلى روح العروبة وتكامل العروبة بل ودورها الإنساني الفريد في الربط بالإسلام بين شعوب البشر وألوان الحضارات بل وحتى المذاهب السياسية التي جارت بها رياح التغيير الفكرى والإنساني المعاصر . ولعل موقعها الجغرافي الفريد أن يجعلها سبيلًا للربط بين أقطار الأرض وحضاراتها ومذاهبها الفكرية على نحو قد يكون سبيلًا حقًا إلى اشاعة أسباب السلام بين شعوب الشرق والغرب والشهال والجنوب في عالمنا المعاصر .



« **0** »

العرب وانتشار الإسلام ( أثر العوا مل الطبيعية والبشرية فى حركة الانتشار)



## العرب وانتشار الإسلام ( أثر العوامل الطبيعية والبشرية في حركة الانتشار )

## تقديم: عن أصول انتشار الرعاة الأقدمين:

تعتبر حركة انتشار العرب والإسلام مع مطلع العهد الإسلامي من أبرز حركات الانتشار في التاريخ البشري، وأبعدها أثرا وابقاها في التاريخ الحضاري. ولا يمكن أن يتأتى مثل ذلك نتيجة للمصادفة، ولا أن يكون ظاهرة من الظاهرات العادية في التاريخ الحضارى الذى اعتدنا أن تحكمه عوامل فعالة توجه التاريخ وتكيف الاحداث، خصوصا أذا بقيت مؤثرات الأحداث اجيالا متعاقبة ومتصلة كما حدث في حالة الإسلام الذى جاء وأنتشر كرسالة لها أبعادها المتعمقة في ضمير الإنسان وأفعاله وتصرفاته بصرف النظر (صرفا يكاد يكون كاملا) عن أصله أو حنسه أو سلالته.

وظاهرة انتشار الرعاة من بيئة شبه صحراوية أو بيئة رعوية ، هي ظاهرة بالغة القدم . وترجع في أصولها إلى المراحل الأولى من عصور ما قبل التاريخ ، بل ترجع في بلاد العرب وما حولها من الصحارى وأشباهها في آسيا وإفريقية إلى العصر الذي نسميه بالعصر المطير الذي يشمل العصور الحجرية الأولى ( القديمة ) والوسطى والعليا ( وهي الأحدث ) . ولقد جاء العصر المطير في أكثر من دور وأحد ، أذ تخللته فترة واحدة على الأقل من الجفاف الكامل ، وفترة أو فترتان من الجفاف النسبي ، وفي ذلك العصر كانت الأمطار والزوابع المطيرة تتخلل النظام الصحراوي ، فتتوغل أعاصير البحر المتوسط من الشال إلى جوف المناطق

الصحراوية من أطرافها الشالية ، وعلى هيئة أمطار معظمها شتوى ، كما كانت الزوابع المدارية وشبه الموسمية تتوغل في ذلك النطاق الصحراوي من أطرافه الجنوبية على هيئة أمطار أغلبها صيفى . وعلى ذلك فقد كان النطاق الصحراوي دائم المطر على قمتين أحداهما شتوية في الشمال والأخرى صيفية في الجنوب. وقد نها الغطاء النباتي وتكاتف في ذلك النطاق الصحراوي وشبه الصحراوي ، حتى غطت الأدغال قيعان الأودية ورءوس الجبال والتلال العالية في ذلك النطاق ، وبالتالي فقد تكاثرت الحيوانات مما أتاح لإنسان العصر الحجرى الاقدم والأوسط والأعلى أن يعيش على التقاط النباتات والحبوب والثيار واقتناص الحيوان ، وأن ينشىء حضارات تقوم على صناعة الآلات الحجرية والتركز في مناطق تكثر بها الموارد المائية والنباتية والحيوانية ، حتى إن العصر الحجرى الأقدم والأوسط والأعلى كان عصر أزدهار نسبي في الحياه البشرية ، وإن اعترته فترات من الجفاف النسبي ، كان الإنسان يضطر فيها إلى الهجرة إلى خارج المنطقة الداخلية من النطاق الصحراوي ، خصوصا في فترات الجفاف . وبعبارة أخرى فإن النطاق الصحراوي في آسيا وإفريقية كان يمكن تشبيهه بقطعة «الأسفنج» تمتص مياه الأمطار وتزدهر بالحياة والحركة الداخلية خلال الأدوار المطيرة ، حتى إذا ما جاءت فترة جافة انعصرت المياه من الأسفنجة وخرجت جموع السكان في هيئة هجرات كبيرة إلى مختلف الاتجاهات ، وتستمر حالة القحط والهجرة والفرار من الصحراء حتى تعود الأحوال المناخية إلى التحسن من جديد ، فتنقضى الحاجة إلى الهجرة وإلى ترك أودية الصحراء وقممها العالية.

#### العصر الحجرى الحديث:

ولقد أنتهى العصر الحجرى القديم بحلول الجفاف النهائى بعد أنقطاع العصر المطير . ويقال إن ذلك حدث حوالى الألف التاسعة أو الثامنة قبل الميلاد حيث دخلت المنطقة كلها في فترة جفاف طويل وتدريجي حتى عادت الأحوال المناخية فتجددت في دور نسميه « بالدور الممطر » أي أن الأمطار تجددت ، ولكن إلى درجة محدودة ، فلم تكن « مطيرة » بالمعنى القديم ، وإنها كانت تمثل حالة « ممطرة » زاد

فيها المطر بنسبة محدودة إلى أكثر مما يصيب الجزيرة العربية من المطر في الوقت الحاضر. وقد أدى ذلك إلى ظهور الحضارة التي نسميها بحضارة العصر الحجري الحديث التي عرف الإنسان فيها الآلات الحجرية المصقولة ، بعد أن كانت صناعاته الحجرية في العصر القديم مقصورة على الآلات « المشظاة والمشطوفة » دون صقل ظاهري . كما أن الإنسان في العصر الحجرى الحديث عرف صناعة الفخار والآنية التي يحفظ فيها المواد الجامدة كالحبوب والسائلة كالماء والزيت . وعرف اختزان المواد، وأصبح يعيش على تربية الحيوان واستدرار خيره بدلا من مجرد اقتناصه والقضاء عليه . بل إنه عرف كذلك كيف يستنبت النبات ، بعد أن كان يكتفي بالتقاط حبوبه وجني ثهاره البرية . ومن هنا فقد تغير شكل حياة العربان في الصحاري واصبح الراعي يهدف إلى تنمية الحياه واستدرار خيرها بدلا من العيش عالة عليها أو مخربًا لها بالصيد والقنص ، أو التقاط الحبوب وجمع الثيار. بل إن حياة الأعرابي أصبحت حياة « منتجة » تقوم على استثيار مصادر الطبيعة والأخذ بأسباب الآختزان من موسم لآخر . ففي أحد المواسم مثلاً ينتج الناس أكثر مما يستطيعون استهلاكه مباشرة من الشعير أو القمح أو تمر النخيل أو زيت الزيتون أو الثار المجففة أو غير ذلك ، أو حتى من منتجات الألبان كالسمن والجبن ونحوها أو حتى من قديد اللحوم المجففة ، فيخزنون كل ما يمكن اختزانه من تلك المنتجات النباتية أو الحيوانية . وهذا يجعل لديهم فائضًا يمكن أن يتبادلوه مع غيرهم ، مما أنشأ التجارة والتبادل وهي حرف جديدة أضيفت إلى حرفة الزراعة وحرفة الرعى ، مما أوجد لونا جديدا من ألوان تبادل السلع ، وما يتبع ذلك من احتكاك الأفكار والمعاملات ، وأصبحت للأعراب «أسواق » يلتقي فيها الناس ويتبادلون السلع والأفكار والأراء والتجارب ، مما كان بداية لحضارة هي التي عرفناها بحضارة العصر الحجري الحديث وما جاء في أعقابه. ولقد أصبحت الهجرة في هذا العصر هجرة للتجارة والتبادل هي التي تطورت فيها بعد وفي عصر ما قبل الإسلام في الجزيرة العربية ، من رحلة الشتاء والصيف ثم من لقاءات سوق عكاظ وغيرها من أسواق الجزيرة العربية التي وصلنا خبرها، أو مما أهمله الزمان وعفى عليه التاريخ .

## العصر التاريخي القديم:

وفى العصور التاريخية القديمة التى تلت العصر الحجرى الحديث أتسع نطاق الأتصال بعد أن نشأت حضارات مستقرة فى بعض البلاد المجاورة للصحارى والتى تتخللها ، مثل مصر وأرض سورية وأرض السواد فى العراق وما وراءها من جهة ، ومنها بعض جهات إفريقية الشالية والشرقية من جهة أخرى .

وفيها بين تلك البلدان ومواطن الحضارة المستقرة أو شبه المستقرة قام نشاط التبادل والتجارة في ظروف من السلم أحيانا وظروف من الحرب والتشاجر أحيانا أخرى ، وكانت تلك الحركات والرحلات بين أرض الرعاة والرحل وبين أرض الاستقرار والحضارة الزراعية المستقرة . وهي تلك الحركات التي كان يحكمها عاملان أساسيان، هما تغير الأحوال المناخية وميلها إلى الجفاف في بعض الأحيان (مما كان يسميه بعض الباحثين « بنبض الصحراء » ) ثم عامل استقرار الحضارة وقوتها على ردع الرعاة وغزواتهم في بعض الأحيان الأخرى . وفي الحالات الأولى كانت قوة الغزو تطغى على الأرض المزروعة وتخرب حضارتها ، بخلاف حالات قوة الحضارات الزراعية، حيث كان الاستقرار يجمع من القوة ما يردع به موجة الغزوات التي تنكسر على حدوده . ولكننا نلحظ في حالة الغزوات التي كانت تخرج من صحارى شهال بلاد العرب ووسطها أنها كانت في بعض الأحيان تتلقى موجات أضافية تأتى من ناحية آسيا ، فيجمع الرعاة قوة مضافة إلى قوتهم ويجتاحون أرض الاستقرار في يسر يغير وجه الحضارة في أقاليم الاستقرار . وقد رأينا في العصر القديم كيف أن الهكسوس مثلا ومن خالطهم من الحيثيين وسكان الهضاب الواقعة إلى شيال الجزيرةالعربية قد تسللوا إلى أرض الاستقرار في مصر في القرون الأولى من الألف الثانية قبل الميلاد ، واستطاعوا أن يهزوا قواعد الحضارة المستقرة في مصر ، حتى استطاع أبناء الكنانة المستقرة أن يجمعوا من القوة ما يردون به جحافل الرعاة على أعقابهم وأن يتعقبوهم إلى شمال الجزيرة العربية . ويجمل بنا أن نلحظ أن رعاة هضاب آسيا وداخلها قد جلبوا معهم حيوانهم السريع وهو الحصان، الذي أستانسوه وركبوه من موطنه الأصلي في داخلية آسيا إلى غرب آسيا ثم إلى أرض مصر . فأدخلوا به أداة جديدة من أدوات الحركة والحرب ، وقلبوا بذلك موازين هذة الحركة والحرب في أقليم من أقدم أقاليم الأستقرار ، وأستمرت الحال على ذلك حتى فطن المصريون القدماء إلى قيمة هذا العنصر الجديد الذي أدخله المكسوس إلى بلادهم ، فصنعوا «عجلة رمسيس » وانتقلوا بها إلى شمال الجزيرة وأرض فلسطين وسورية القديمة وأعادوا إلى ميزان القوة اعتداله في هذا الإقليم القديم من أقاليم الحضارة في الشرق القريب .

ولنذكر أن دخول الحصان إلى غرب آسيا وبلاد العرب قد نوع مصادر الثروة الحيوانية في الإقليم ، وكان لذلك أثره في الحركة وحياة الاستقرار في البلاد بما في ذلك داخلية الجزيرة العربية ذاتها . ذلك أن الحيوان الأصلى في داخل الجزيرة كان هو الجمل ذا السنام الواحد ، وهو حيوان يصلح لحمل الأثقال والسعى بها بين أطراف الجزيرة ، وبين موانيها على السواحل الجنوبية والشرقية إلى أطرافها في الشمال وعلى السواحل الشمالية والغربية ولا يصلح في الحركة السريعة والحرب (إلا أنواع خاصة منه تعرف أحيانا باسم « الهجين » ). فلما وصل الحصان إلى داخلية الجزيرة حوالي عام ١٠٠٠ قبل الميلاد ( على أيام الملك سليهان وجيوشه من الفرسان) بدأت تظهر فصيلة الحصان « العربي » الضامر ، وهي الفصيلة التي تطورت وضمرت بطونها في بيئة فقيرة نسبيا وتختلف بعض الشيء عن بيئة السهول في داخلية آسيا ، حيث الحشائش أغنى منها في شمال الجزيرة العربية وداخليتها ، وحيث أنواع الحصان الأصلية لا تزال تعيش في حالة برية أو شبه برية ، أما الحصان في داخلية الجزيرة فقد عاش في بيئة صقلتها يد الإنسان والحضارة منذ قديم، فالحصان العربي هو نتيجة «التربية » والتقويم في معيشته وحركاته ، وجرى ذلك على ناموس « الاختيار » في تناسل الصفات ، حتى ظهرت سلالته العربية المنتقاة ، وهي السلالة التي لا يزال يجرى عليها التناسل والاختيار حتى الآن .

## عصر الجاهلية وظهور الإسلام:

وظاهر أن التفاعل في العصور القديمة كان قائما بين العوامل المناخية الطبيعية التي تغير البيئة وبين العوامل البشرية التي تؤثر في انتشار القبائل الرحل أو كبح

جماح الهجرة من الفيافي إلى مناطق الاستقرار . و ظاهر أيضا أن أثر العوامل الطبيعية في العصور القديمة وقبل أن يبدأ التاريخ كان أقوى من أثر العوامل البشرية التي أزداد مفعولها كلها تقدمت الحضارة واستطاع أهل الأستقرار أن يصدوا هجهات الرعاة على أرض الأستقرار . وظاهر أيضا أن « مقدار » التغير في المناخ وكمية الأمطار الساقطة كان أكثر وضوحا في العصر المطير ( الحجرى القديم) والعصر أو الدور الممطر (الحجرى الحديث ) ، وأن ذلك ترك من الآثار الفزيوغرافية ما يمكن ملاحظته وتسجيله في مظاهر البيئة الطبيعية التي تتخلف عن سقوط الأمطار ونحت الأودية أو أرساب الرواسب . وقد يسر ذلك علينا متابعة «الذبذبات » التي اعترت ظروف المناخ في العهود السابقة للتاريخ .

أما في العصر التاريخي القديم . وابتداءً من العهد الأغريقي الروماني مثلا فيان اللبلبات أصبحت أصغر وأقلل في مفعولها الطبيعي ، مما جعل من العسير متبابعة أثرها على معالم الطبيعة من النحت والأرساب ونحو ذلك . كذلك فإن مفعولها أصبح مما يصعب جدا أن نلاحظه ونتابعه بالنسبة لتغيرات الحياة النباتية أو الحيوانية . والواقع أن الباحثين في شئون المناخ القديم يرون أن الدور الممطر الذي ظهر مع العصر الحجري الحديث قد تضاءل أثره شيئا فشيئا حتى منتصف الألف الثالثة قبل الميلاد ثم تضاءل سقوط الأمطار بعد ذلك أكثر فأكثر حتى نهاية « العصر الكلاسيكي » (الاغريقي الروماني) حين ساد جفاف يكاد يشبه حالة الجفاف التاريخية التي عرفت في أوائل العصر المسيحي. وإذا حاولنا أن نتابع أثر ذلك في الجزيرة العربية وداخليتها بالذات ، فإننا نلاحظ أن عصر الجاهلية عرف بالاضطرابات الشديدة بين القبائل وظهور ما أصبحنا نسميه « بأيام العرب » ، وهمى أيام الحروب والغزو بين القبائل ، والتي لعب فيها الحصان العربي دوره الكبير في حملات الغـزو، حتى أن بعـض تلـك الأيام والحروب ينسـب إلى أسياء بعض الخيل، ومن ذلك على سبيل المثال حرب «داحس والغبراء». والواقع أن تلك الحروب الجاهلية قد صاحبها شيء من محاولة للمواءمة بين المصوارد وعدد السكان فظهر ما يعرف باسم وأد البنات، من املاق أو خشية املاق كما أشار القرآن الكريم الذي دعا إلى مكافحة هذه الظاهرة الاجتماعية التي كشفت فوق ذلك عن الروح الأعرابية في التمييز الظالم بين ذرية البنين وذرية البنات .

## الأدلة العلمية على تغير المناخ قبل الإسلام: الأدلة الأثرية \*

تلك بعض « القرائن » على تغير الأحوال المناخية والميل إلى الجفاف التدريجي خلال العصر الجاهلي . ولكن الدراسة العلمية تقتضينا أن نتابع بعض « الأدلة » على مثل هذا التغير المناخي ولعل بعض أدلة الآثار القديمة التي سبقت العصر الإسلامي أن تكون من أهم ما يثبت لنا أن الحالة المناخية في تلك الأيام كانت أكثر رطوبة وتساقطا للأمطار مما أصبحت عليه الحال في العصر الإسلامي. ومن أهم تلك الآثار في شيال الجزيرة العربية ، ما تركه الرومان من صهاريج كانت تجمع المياه المنصرفة عن الأمطار الساقطة إذ ذاك، وهي صهاريج لا تكفى الأمطار الساقطة حاليا لملئها بالمياه . وكذلك فوهات آبار المياه الجوفية وقد كان الرومان يبطنونها بالمباني الحجرية التي تظهر عليها آثار خط المياه الجوفية في العصر الذي بنيت فيه . ويلاحظ أن مستوى هذه المياه في الوقت الحاضر قد هبط بمقادير تتراوح بين مترين وأربعة أمتار . ولما كانت تلك المياه هي في الأصل مستمدة من المياه الجوفية المتسربة في التربة من الأمطار الساقطة على السطح ، فإن هبوط مستواها هو دليل قاطع على أن الأمطار الساقطة والمياه الجوفية المتسربة كانت في عصر بناء فوهات تلك الآبار أغزر بما أصبحت عليه في عصور لاحقة ، وذلك دليل الجفاف الذي حل بالمنطقة ، وهو الجفاف الذي يستدل عليه أيضا من أن صهاريج المياه القديمة في هذه المنطقة وفي امتدادها على سواحل البحر المتوسط في

<sup>\*</sup> سبق للكاتب أن درس هذه الأدلة الأثرية والتاريخية وغيرها على تغير المناخ نحو الجفاف في الفصل الأول من كتاب أصدره عام ١٩٤٢ وأعيدت طباعته في ١٩٨٢ وهو

S . A Huzayyin " Arabia and the Far East " See also

S. A Huzayyin "Spread of the Arabs and of Islam: Its relation to climatic changes and other factors" Bulletin of the Geographical Society of Egypt, vols. LI and LII, 1978 - 79, pages 5 - 22.

منطقة مريوط المصرية قد أصبحت تمتلئ الآن بالرمال بدلا من مياه الأمطار التي تضاءلت بالتدريج في كل هذا الإقليم .

وهناك دليل آخر يمكن اعتباره من أدلة الآثار في شمال الجزيرة العربية ، ذلك هو طرق المواصلات والتجارة القديمة التي كانت تقطع بادية الشام بين القرن العراقي من الهلال الخصيب والقرن الشامي منه ( ويشمل الأردن وفلسطين ولبنان وسورية المعاصرة ) . ويلاحظ أن أقدم تلك الطرق في العهد اليوناني وأوائل العهد الروماني كان يبدأ عند نهاية أرض شط العرب على قمة الخليج العربي عند ميناء قديم كان يطلق عليه « شاراكس سبازينو » ثم يتجه غربا إلى أرض النبط ومنطقة البطراء ومنها إلى رأس خليج العقبة أو شمالا إلى غزة القديمة . وقد بلغ هذا الطريق قمة نشاطه حول بداية العهد المسيحي ، ثم بدأ النشاط التجاري ينتقل نحو الشمال ، فأصبحت قمة الطريق من ناحية الشرق قرب وسط العراق . عند اقتراب نهرى دجلة والفرات من بعضهما البعض ، ثم يخترق الطريق بادية الشام في وسطها وينتهي إلى بُصرِه القديمة وغيرها من حاميات الرومان ذات المباني والآثار الضخمة في جنوب سورية، ومنها إلى البحر المتوسط. وبعد ذلك \_ وأغلب الظن أن ذلك جاء نتيجة لازدياد الجفاف في بادية الشام \_ أنتقل الطريق آخر الأمر إلى أقصى شال بادية الشام ، فكان يبدأ قرب الطرف الشالي لأرض العراق . ويعس الجزء الشمالي الضيق من بادية الشام والذي تركز فيه سقوط الأمطار بعد أن تراجع وانحسر عن جنوب البادية على صحراء النفود، واقتصر على الشمال القريب من أطراف هضبة الأناضول . وظهرت في هذا الدور مدينه بالمرا عاصمة الملكة الزباء، ومنها إلى شمال سورية ثم البحر المتوسط. ولا شك أننا نستطيع أن نستنتج من تراجع خط سير القوافل التجارية من جنوب بادية الشام إلى وسط البادية ثم إلى طرفها الشمالي أنه حدث خلال القرون الأولى من العصر المسيحي أن تراجع سقوط الأمطار من الجنوب إلى الشمال ، وهذا معناه تزحزح خط سير أعاصير الشتاء الآتية من حوض البحر المتوسط والمتجهة نحو الشرق حاملة الأمطار . . . . تزحزح ذلك الخط من الجنوب نحو الشمال ، مما جاء نتيجة لتغير مناخى وقلة تدريجية لأمطار بادية الشام . ولا نزال نلاحظ حتى اليوم الآثار العمرانية التي خلفتها

حاميات الرومان في بعض تلك المناطق من مسارح وملاعب وعمائر وغيرها .

فإذا ما أنتقلنا إلى جنوب الجزيرة العربية \_ وجنوبها الغربي بصفة خاصة \_ فإننا نجد أدلة أثرية مشابهة على تغير المناخ نحو الجفاف خلال القرون القليلة التي سبقت مطلع العهد المسيحي والقرون القليلة التي لحقت به . وقد كان الركن الجنوبي الغربي من الجزيرة العربية مقرا لسلسلة من العهود الحضارية التي تركت آثارها دالةعلى أحوال ماطرة من المناخ ولكنها كانت تتجه بالتدريج نحو الجفاف الذى أثر في مواضع تلك الحضارات ومدى أزدهارها . وتلك الحضارت هي حضارة « معين » (من القرن التاسع قبل الميلاد حتى قبيل العهد المسيحي ) التي ورثتها حضارة أطلق عليها اسم حضارة « سبأ » ( وارثة سبأ القديمة ) التي عادت فازدهرت في أوائل العهد المسيحى . ثم اخيرا جاءت حضارة « حمير ً » التي تداخلت مع حضارة سبأ وورثت عنها الكثير واستمرت حتى جاء الغزو الإثيوبي حوالي القرن الخامس والسادس بعد الميلاد . ويلاحظ في هذه الحضارات المتتابعة أن حضارة «معين » كانت عاصمتها « قرنوه » وهي في أرض « الجوف » الداخلي من هضبة اليمن ، ولا يكاد ارتفاعه أن يزيد على الف متر أو نحو ذلك فوق سطح البحر ، فضلا عن أنه يقع في منطقة « ظل المطر » بالنسبة لهضبة اليمن التي تأتى معظم أمطارها من الجهة الجنوبية الغربية . ويبدو أن الجفاف التدريجي قد حل بمنطقة الجوف التي أزدهرت في القرون السابقة للعهد المسيحي ، ولكنها لم تلبث أن جفت وحلت محلها منطقة «سبأ » التي تقع إلى الجنوب منها وعلى أرتفاع بضع مئات الأمتار فوق الجوف وعاصمتها مأرب ذات السد التاريخي المعروف الذي كان يجمع مياه أمطار الهضاب العالية الواقعة إلى الغرب منه . وهو السد الذي استمر حتى القرن الخامس بعد الميلاد، . وكانت الأراضي المجاورة له والمحيطة به ( وارتفاعها في المتوسط نحو ١٥٠٠ متر فوق البحر ) مقرا لحضارة سبأ والحضارة الحميرية التي لحقت بها واختلطت بنشاطها وثقافتها وامتدت إلى بعض أطراف اليمن وحضر موت ، كما استمرت حتى جاء الغزو الإثيوبي .

ولكن علينا أن نلاحظ فوق ذلك أن قبائل اليمن القديمة كانت تتجه بالتدريج من مناطق الجوف الداخلية والمعرضة للجفاف إلى مناطق أعلا في الأرتفاع وأقرب إلى مصادر مياه الأمطار في الغرب وفي قمم الهضاب والجبال ، حتى إذا ما جاء الغزو الإثيوبي في القر: من الخامس والسادس الميلاديين كانت مناطق مأرب وسدها القديم (الذي تهدم واندثرت حياته في القرن الرابع أو الخامس من الميلاد) قد جفت ودالت أيامها ليستقر السكان في المناطق العالية عند مستوى ١٨٠٠ متر وأكثر فوق البحر وفي مناطق ذات تربة أغلبها بركاني يحتفظ بالرطوبة وتجود فيه الزراعات. وأصبحت العاصمة هي صنعاء وسهولها المجاورة على ارتفاع يزيد على ألفي متر فوق البحر ، وتصل بعض قممه إلى ما يقارب الثلاثة الآلاف من الأمتار أو ما يزيد . وقد بقيت هذه الهضاب والقمم العالية مقرا للحضارة والاستقرار خلال العهد الإسلامي كله حيث قامت مدائن صنعاء وتعز وإب وغيرها .

انظر : سليان حزيّن « رحلة الجامعة المصرية إلى اليمن وحضرموت » مجلة كلية الآداب الجامعة المصرية ،
 القاهرة ١٩٣٨ .

مياه الشرب والسقيا على الينابيع المتفجرة بين صخور القمم أكثر من اعتهادها على أقامة الصهاريج ، وإن كان بعض هذه الأخيرة قد وجد أيضا ، ولو أن ذخيرته من الماء كانت قليلة أو شبه آسنة .

## أدلة النصوص القديمة على تغير المناخ:

وإذا استمررنا في الحديث عن جنوب الجزيرة العربية فإننا نجد النصوص التي تركها الكتاب من العصر الأغريقي الروماني تدل كذلك على أن الحالة المناخية في أرض اليمن وحضر موت كانت في ذلك العهد غيرها الآن ، لا سيها في أرض وادي حضر موت الذي كان منبت أعشاب البخور التي تجلب من هناك ومن المناطق المجاورة لها أو القريبة منها في جزيرة سقطره وبعض شواطئ البحر الايرترى القديم أوبحر العرب وخليج عمان الآن . وقد وردت أحاديث أرض البخور فيما تركه كتاب العهد الإغريقي الروماني من أمثال ديودوراس سيكولوس وسترابو وغيرهما من كتاب العهد القديم وملاحيه . ويبدو أن اسم « حضر موت » ذاته فيه شيء من الدلالة على الحالة المناخية والصحية في ذلك الوادي الغائر في هضبة الاحقاف وحضرموت . ذلك أن بعض الكتاب يفسر الاسم بأنه مشتق من «الحضور » و «الموت » ، وقد يبرر هذا التفسير ما يذهب إليه كتاب العهد الإغريقي الروماني الذين يصفون الوادي بأنه وادى الموت ، وإن الابخرة والرطوبة مع الحرارة الشديدة ومع الروائح التي تنبعث من أعشاب البخور وأزهاره كانت خانقة أو شبه خانقة بل يقال أن بعض الروائح الكريهة قد تنبعث من تربة الأرض إذا نبشت. كذلك فإن المنطقة الوسطى والسفلى من وادى حضرموت ذاته لابد وأنها كانت كثيرة المستنقعات ويكثر بها البعوض وربها الملاريا مما يجعل الحالة الصحية للسكان غير طيبة . ويذكر بعض الكتاب أن المدينة العاصمة في ذلك الوقت كانت في « شبوه » بالجزء الأعلى من وإدى حضرموت بعيدة عن أسفل الوادي وعلى مقربة من أرض اليمن السعيد وهضابه العالية .

وقد استمرت منطقة حضر موت وما جاورها لاسيها في جزيرة سقطره . . . . . استمرت تمون العالم الإغريقي الروماني بالبخور ، لا سيها بعد أن ازداد الطلب مع

ظهور الكنائس والأديرة المسيحية في المشرق العربي ، وبعد أن صارت المسيحية دين الامبراطورية الرومانية الرسمي ، وعند ذاك يقال أن حضرموت أخذت تعجز عن الوفاء بالحاجة المتزايدة إلى البخور والمواد شبه العطرية ، ولعل ذلك أن يكون مرتبطًا بقلة الأمطار الساقطة على جنوب الجزيرة ، حيث هجر السكان المناطق المنخفضة ووديانها ولجاؤا كها ذكرنا إلى أعالى الهضبة اليمنية ، فارتفعت منطقة العمران من مناطق الجنوب نحو هضبة اليمن إلى مستوى صنعاء وما ماثلها من المدائن ذات الأرتفاع الكبير عن سطح البحر والتي تتلقى الأمطار الصيفية الكافية. ويبدو أنه في هذه الفترة عجز جنوب غرب الجزيرة العربية عن الوفاء بالمطلوب من محصول البخور والمواد العطرية ، فانتقل النشاط التجاري إلى « الهند» وانصرف الملاحون عن شواطئ الجزيرة العربية إلى شواطئ شبه القارة الهندية .

كل هذا عن جنوب الجزيرة العربية وأدلة الوثائق والنصوص القديمة على تغير المناخ في خلال العصر الجاهلي وبعد أنتهاء دور المطر الإغريقي الروماني ( العصر الكلاسيكي ) ، أي فيها بعد القرنين الرابع والخامس الميلاديين على وجه التقريب . أما عن داخلية الجزيرة وشمالها فإن النصوص العربية القديمة تعطينا صورة مشاجهة لما حدث في جنوب الجزيرة العربية من حلول الجفاف التدريجي . ونجد أدلة النصوص هذه متواترة فيها تلقيناه عن العصر الجاهلي من أخبار العرب وأيامهم . والذي نعرفه من هذا الحديث المتواتر عن العرب والأعراب من العصر الجاهلي يدلنا على أن العصر كان عصر اضطراب وهجرات دائمة ، وغزو كثير بين القبائل من أجل التحكم في مصادر الرعى وموارد المياه لسقيا الإنسان والحيوان . والمعروف كذلك أن العصر الجاهلي قد أمتاز بصفة عامة بانقراض تدريجي للثروة الحيوانية المرية والوحشية. فالحيوان المفترس قد قل وانحصر بالتدريج في مناطق الجبال العالية . كهضاب اليمن ومرتفعات عمان وربما بعض أودية نجد العليا ، ذلك أن الغطاء النباتي قد خف بالتدريج فقلت حيوانات الرعى الطبيعي من غزلان ونحوها، وبالتالي فقد قل مصدر الغذاء بالنسبة للحيوان المفترس. ومع ذلك فإن الأمر لابد أن حل بالتدريج ، فنحن نعرف أن بعض شعراء العرب ومغامريهم من أمثال امرئ القيس كانسوا يجوبون الجزيسرة العسربيسة في طولها وعسرضها

طلب للمغامرة والشهرة أو للغزو وفرض الجاه . وقد خرج امرؤ القيس فيها يبدو من الأحفاف في شمال غرب حضرموت، حتى قطع الجزيرة كلها إلى أطراف الأناضول في أقصى الشمال . كذلك فإن من المعروف أن هجرات القبائل العربية جاء اقدمها فيها يبدو من أرض الجوف في شرق اليمن ( وبعد بداية الجفاف فيها ) إلى قلب الجزيرة ونجد وأطراف الخليج حتى بلغ أرض العراق. والمشل العربي المعروف يقول « اليمن مهد العرب والعراق لحدهم » وذلك ينطبق بصفة خاصة على هجرة قبائل الأزد وقضاعة في ذلك الطريق القديم حتى استقروا بأرض السواد بالعراق. أما بالنسبة لشمال الجزيرة العربية فإن النصوص القديمة قد تواترت بشأن حركه القبائل والنازحين عبر بادية الشام إلى الشمال من صحراء النفود . وقد استمر الحديث متواترًا من العصر الجاهلي إلى بداية عصر الإسلام . فنرى كاتبا مثل المسعودي في الجزء الأول من « مروج الندهب » ( القرن العاشر الميلادي ) يشير إلى ماتواتر من أحاديث أواخر عصر الجاهلية من أن الرواة يذكرون أن رجلا عجوزا كان يعيش في مطلع العصر الإسلامي ويروى عن أجداده أن المرأة البدوية في عهدهم كانت تخرج من أطراف أرض العراق لترزور أصهارها على الجانب الغربي من بادية الشام ، فكانت « تخرج من أرض خصبة ذات موارد مائية متاحة لتمر في أرض أخرى عامرة بالماء والكلا » حتى تصل أرض الجانب الغربي من البادية . وذلك بالطبع مجرد قول متواتر ولكنه يدل على أن حالة المطر والنبات كانت غير حالها في مطلع العهد الإسلامي.

## حركة الإنتشار من الجزيرة العربية والعوامل التي أخرت بداياتها حتى ظهور الإسلام:

إن منطق الأشياء بالنسبة للقرائن والأدلة التي سقناها من قبل كان يقتضى أن يبدأ العرب في الأنتشار من جزيرتهم مع حلول الجفاف التدريجي أيام العصر الجاهلي. ولكن الحقيقة والواقع أنه قامت ظروف وملابسات أدت إلى تأجيل حركة الخروج والانتشار. وفي هذا المجال يحسن أن نوازن بين منطقة الإستبس الفقيرة في الجزيرة العربية ومنطقة الإستبس الغنية في داخلية القارة الآسيوية، ذلك

أن هذه الأخيرة كانت أكثر مطرا ، وتأتيها التيارات التي تحمل البخار والماء من مصدرين على الجانبين ، هما المحيط الهادى والرياح الموسمية في شرق القارة من جهة ، والأعاصير المتوغلة من قارة أوربا ، ولا سيا في الربيع والصيف . ومن البحر المتوسط الذى تأتي أعاصيره في الشتاء . ومن هنا فإن مراعي الاستبس في البحر المتوسط الذى تأتي أعاصيره في الشتاء . ومن هنا فإن مراعي الاستبس في هنا أيضاً فقد كانت هجرات الرعاة من داخلية آسيا حركات كبيرة ذات أعداد غفيرة ، كما حدث أيام الهون الذين حطموا الأمبراطورية الرومانية ، وفي أيام المغول والتتر والأتراك الذين حاولوا تحطيم دولة الأسلام في الشرق العربي ، لولا وقوف مصر وجيوشها في وجه ذلك الغزو . أما الجزيرة العربية فقد كانت الإستبس فيها فقيرة ، وكان عدد سكانها القادرين على الخروج والانتشار بالتالي عدودا في جميع الحالات . ويكفي أن نذكر على سبيل المثال أن مجموع الغزاة الذين المحدود فيها يبدو بالنسبة لجحافل الرعاة الذين اندفعوا من داخلية آسيا نحو عدد محدود فيها يبدو بالنسبة لجحافل الرعاة الذين اندفعوا من داخلية آسيا نحو الصين من جهة ونحو العالم الروماني ثم العربي بعد ذلك في اقاصي الغرب من القارة الآسيوية من جهة أخرى .

هكذا كان النزوح من شيال الجزيرة العربية محدودا منذ البداية، فضلا عن أن وجود امبراطوريتين كبيرتين في مواجهة هذا النزوح ، هما أمبراطورية الفرس وأمبراطورية الروم، قد أدى إلى ظهور مقاومة قوية ضد التوسع نحو الشيال الشرقى أو الشيال الغربي من الجزيرة ، بل إن كلا من الأمبراطوريتين قد عملت على استقرار الأعراب على حدودها لتتخذ منهم دويلة حاجزة ضد الهجوم والتوسع العنيف من داخلية الصحراء ، فأنشأ الفرس دويلة اللخميين ، وأنشأ الروم دويلة الغساسنه ، وقام بذلك حاجزان ضد توسع أهل البادية الرحل إلى أرض الأستقرار على جانبي الأمبراطوريتين ونجحت كل من الأمبراطوريتين في أقامة الأمن « المرتزق » ( أو شبه المأجور ) على حدودها . وكان ذلك من عوامل «تأجيل » الخروج الجهاعي وغير المكبوح من داخل الجزيرة إلى خارجها . ومعنى ذلك بعبارة أخرى أن تغير المناخ نحو الجفاف بالتدريج خلال القرون الأولى من

العهد المسيحى لم يترتب عليه خروج تلقائى ومباشر من داخلية الجزيرة العربية إلى خارجها ، وإنها تأجل ذلك بفعل عوامل سياسية وبشرية أخرى زاد من قوتها وفعاليتها أن نمو التجارة الرومانية فى العهد المسيحى مع أزدياد قوة الكنائس وعمران أديرتها واستمرار الطلب على مواد البخور والعطور وغيرها من نتاج جنوب الجزيرة العربية ثم من نتاج الهند ، مما أوجد وظيفة ثانية لبدو الصحارى العربية ، بعد أن تضاءلت مهنة الرعى بسبب الجفاف التدريجي ، فظهرت مهنة ثانية أضافية هي مهنة « الوساطة » التجارية ، التي كان طريق الحجاز وأرض قريش أبرز أمثلتها ( وإن لم يكن المثال الوحيد بالطبع فقد ظهر إلى جانبه طريق آخر من سواحل الجليج إلى داخلية الجزيرة وشهالها ) . ومن هنا فإن طرق القوافل والتجارة الرابحة عوضت عرب الصحراء ولم تضطرهم إلى النزوح والهجرة إلى الخارج .

كذلك فإن هناك فارقا كبيرا آخر بين أرض سهوب صحراء العرب وأرض سهوب آسيا الداخلية . ذلك أن هذه الأخيرة لم تكن في يوم من الأيام مهبط أية ديانة سهاوية، ومن هنا فإن رعاة آسيا الداخلية يعتمدون على بيئتهم الخشنة والبعيدة عن اللين والتهذيب ، فلها خرجت جموعهم إلى الشرق الصينى أو إلى الهند القديمة أو إلى الغرب وحدود الأمبراطورية الرومانية أو إلى سهول المشرق العربي الإسلامي . . . . . . خرجت دائها في هيئة غزوات عارمة وخربة ، وذلك بخلاف غزوات رعاة المشرق العربي الذين عرفوا المسيحية (بل عرف بعضهم اليهودية من قبل) ، ثم جاءهم الإسلام فأعطاهم « رسالة » دينية واخلاقية خرجوا بها وبقيمها الرفيعة وكتابها ودستورها الخالد إلى حدود الإمبراطوريات القديمة في الشهال والشرق والغرب . . . . وكانوا في خروجهم حملة رسالة ودستور إنساني ، هذب غرائزهم وشذب خشونتهم وجعلهم أقدر على « التفاعل » مع حضارات العالم المستقر خارج حدودهم ، بل أعطاهم ما يقدمون لغيرهم وما يشاركون به في بناء عهد جديد من الحضارة الإنسانية . . . . . بل بناء عصر جديد من الحضارة والتاريخ ، هو العصر الإسلامي وعالمه الكبير .

#### عهد الخروج الإسلامي إلى داخلية آسيا:

هكذا مرت الجزيرة العربية بفترة اضطراب سكانى وحركات هجرة وغزو امتص جانبا منها ذلك النشاط الملحوظ في النقل والتجارة وفي الوساطة التجارية الناجمة بين اليمن وجباله وشواطئه من جهة ، وشواطئ الخليج العربى من جهة ثانية ، ثم أسواق الحدود على الجانبين العراقي والشامي إلى شواطئ بحر الروم من جهة ثالثة . وأدى ذلك كله بالتالي إلى امتصاص حركة الخروج بسبب الجفاف ، واستمر الامتصاص خلال قرنين أو ثلاثة هي العصر الجاهلي ، حتى جاء الإسلام برسالته الجديدة في مواجهة تصارع الأمبراطوريتين الكبيرتين ، وتطاحن الفرس والروم ورسالته الجديدة أضعفت الجانبين واتاحت فرصة التاريخ أمام الشعب الجديد ورسالته التي دعت الجميع إلى رحابها ، دعوة بعيدة عن الإكراه قريبة إلى مبادئ العدل الاجتهاعي ، الذي ساوى بين العرب والعجم ، الذين بدأت دولتهم تدول ، وبينهم وبين الروم الذين أنقسمت كنائسهم وساد التنابذ بين أهل الدين وأهل وبينهم والسلطان بينهم ، فنفذ الإسلام بساحته وشموله ، بحيث جاء منقذا لكثير من شعوب حكمها الرومان والروم وحلفاؤهم في فترة انحلال سياسي وعسكرى ، مهد السبيل لسيادة الشعب الجديد ، بل الحضارة التي أطل بها وعسكرى ، مهد السبيل لسيادة الشعب الجديد ، بل الحضارة التي أطل بها الإسلام على أطراف الأمبراطوريات المتهاكة .

ومع ذلك فإن علينا أن نذكر أن الخروج العربى نحو الشهال قد سبقه توسع فى الاتجاه المضاد ، دخلت به جيوش الفرس والرومان ومن قبلها دخل تجار الإغريق إلى أطراف الجزيرة العربية وبعض أجزائها الداخلية . ويهمنا أنه من ناحية الشهال الشرقى للجزيرة كان دخول الفرس بجيوش نظامية دون أن تكون هناك هجرات منتظمة فى أية صورة ظاهرة ، وقد سبق ذلك التوغل حركة أنتشار العرب المسلمين بنحو ألف سنة أو أكثر . وقد توغل الفرس فى أحدى غزواتهم إلى أرض مصر ذاتها وراء الجزيرة العربية فى أواخر العهد الفرعونى ، كها توغل الفرس أيضًا وبلغوا أطراف أرض سبأ القديمة فى اليمن . كذلك فإن الفرس قد أنتشروا بالبحر إلى أرض الخليج العربى وجزره وسواحل عهان فى الجنوب الغربى . أما المؤثرات السلالية من هضاب إيران الشهالية فيبدو أن بعض عناصرها وسكانها الأقدمين قد

نزلوا إلى الخليج وبلغوا عُهان ، حيث أثروا في السلالة تأثيرا ظاهرا ، لا سيها في شكل الأنف الطويل والكبير، وهو ما يعرف باسم الأنف الأرميني أو الآشوري القديم الذي عرفناه من تماثيل الأشوريون الأقدمين وصورهم . وهكذا فإن صلة التوسع والإنتشار بين هضبة إيران والجزيرة العربية هي صلة قديمة ، بحيث يمكن أن نعتبر التوسع العربي في الاتجاه المضاد رد فعل لحركة قديمة سابقة من الشرق إلى الغرب . ولكن حركة التوسع القديمة لم تكد تحمل معها الا النذر من معالم الحضارة والمدنية ولم تترك أثرا يذكر فيها عدا أثرها الخفيف في ناحية السلالة . أما حركة الخروج في العهد الإسلامي فإنها حملت معها حضارة جديدة وعقيدة لم تلبث أن غلبت على ما سبقهامن عقائد فارسية قديمة ، ثم خالطت الفكر واللغة القديمة وزاوجتها مزاوجة آتت ثهارها في الفسلفة والعلم الإسلامي في عهد العباسيين الذين جاءت بعض معالم ثقافتهم ثمرة لتلك المزاوجة التاريخية ، التي تركت أثرها الخالد في تاريخ الفكر الإنساني خلال فترة من أمجد فترات التاريخ .

ولنتابع الان معالم إنتشار العرب بدينهم الجديد وقيمهم الفكرية والروحية والاجتهاعية في بلاد الفرس ، لعلنا أن نتفهم مبلغ تأثر حركة الإنتشار بمعالم الطبيعة الجغرافية على الطريق من جهة ، وتأثرها بالظروف البشرية والحضارية التى وجدها العرب من جهة أخرى . وقد كان لعبور الهضبة الإيرانية طريقان . أحدهما جنوبي والآخر شهالي . فأما عن الطريق الجنوبي فقد كانت تقع فيه منطقة « فارس » القديمة موطن الحضارة والقوة الفارسية على أيام الاكاسرة . وظاهر أن هذه المنطقة واجهت التوغل العربي والإسلامي بقيمه الاجتهاعية التي جاء بها عرب الإسلام الذين يبشرون بالحق والاخاء والمساوة بين الناس بصرف النظر عن أصلهم أو تاريخهم . أما الطريق الشهالي في الهضبة فقد كان أقرب تناولا لجموع العرب الفاتحين والمبشرين بالدين الجديد . وقد سارت جموع هؤلاء الفاتحين عبر العرب الفاتحين والمبشرين بالدين الجديد . وقد سارت جموع هؤلاء الفاتحين عبر العرب الفاتحين فوجدوا هناك قبائل الرعاة الأتراك القدماء ، وهم يعيشون في بيئة تشبه ، ولو من بعض الوجوه بيئة بلاد العرب الشهالية . وهناك أيضا اتخذ العرب لهم قاعدة انتشروا منها في اتجاهين ، أولها نحو الجنوب الشرقي عبر الجبال مرة أخرى قاعدة انتشروا منها في اتجاهين ، أولها نحو الجنوب الشرقي عبر الجبال مرة أخرى

إلى شمال غرب بلاد الهند حيث استقر بهم الحال وبدأ الإسلام يوطد أقدامه بالتدريج في أرض السند وأطراف القارة الهندية الشمالية . أما الاتجاه الثانى للإنتشار فقد كان نحو أطراف أمبراطورية الصين القديمة وبلاد تركستان الشرقية التي وجد الرعاة حافتها الشمالية أصلح لتوسع جموعهم ومعهم حيواناتهم من الجمال ذات السنامين والخيل حتى دخلوا إلى حافات صحراء جوبي وأرض منغوليا، وحتى قرعوا أبواب الصين الشمالية واستعمروا ولايات الأمبراطورية الشمالية الغربية في أقليم سيانفو وما يليه شرقا إلى سهول شمال الصين . وكان هذا الطريق الشمالي، وطرقه (حافة منغوليا الداخلية) ، هو طريق التوسع الأساسي الطريق الشمالي، وطرقه (حافة منغوليا الداخلية) ، هو طريق التوسع الأساسي الحموع الرعاة القادمين من الغرب . . . . أما الحافة الجنوبية لصحراء حوض تاريم والتي تحاذي حافة هضبة التبت ، فإنها لم تكن صالحة تماما لمسيرة الرعاة والغزاة ، ولذلك فإن الإسلام لم يسلك هذه الطريق الجنوبية ، وإنها اقتصر توسعه على الحافة الشمالية لصحراء حوض تاريم .

ومع ذلك فإن علينا أن نذكر أن إنتشار الإسلام في طريقه إلى الصين لم يأت مع تلك الغزوات الأولى حوالى القرنين التاسع والعاشر الميلاديين . وإنها بقى الإسلام محدودا في مناطق الرعاة تلك حتى جاء العصر المغولى بعد ذلك بقرنين أو أكثر ، فخرجت جحافل المغول والرعاة غير المسلمين من حافات صحراء جوبى ، ولم يكونوا قد دخلوا الإسلام بعد . . . خرج التتر والمغول من داخل آسيا إلى غربها ، وغزوا أرض المسلمين في تركشتان الغربية وما وراءها في شهال إيران ثم المشرق العربى الشهالى ، فحطموا بغداد في منتصف القرن الثالث عشر الميلادى ثم اتجهوا إلى أرض الشام وفلسطين ، حيث قابلتهم جيوش مصر التى دافعت عن الإسلام وقاعدته في شهال الجزيرة ، وهزموا المغول والتتر . ولكن الشيء المذهل هو أن هؤلاء التتر والمغول الذين جاءوا إلى المعركة بقوتهم وجبروتهم ، ، دخلوا إلى هؤلاء التتر والمغول الذين جاءوا إلى المعركة بقوتهم مره أخرى نحو المشرق إلى أرض الأتراك ثم إلى أرض المغول في داخلية آسيا الشرقية .

#### الخروج الإسلامي إلى شمال إفريقية وبعض جهاتها الداخلية :

أما عن الخروج في مطلع العهد الإسلامي إلى شهال إفريقية فقد كان طريقه

الأساسى عبر شهبه جزيرة سيناء إلى أرض مصر ، حيث تركز الإسلام واتخذ قاعدته القوية . التي انتشروا منها غربًا ، ثم عادت أحدى موجاتهم فامتدت من بلاد تونس في القرن العاشر الميلادي إلى مصر ، التي لم تلبث أن أصبحت منارة العلم وفقة العقيدة مع قيام الأزهر الشريف ، جامعه وجامعته ، ولكن علينا أن نذكر أن الإسلام لم ينتشر في ربوع أرض مصر فور دخوله ، فقد كان دفع الجزية كافيا لان يحتفظ أقباط مصر بديانتهم إلتى اعتبروها قريبة في بعض أصولها الأساسية من الإسلام ، فضلا عن أن العقيدة الجديدة كانت تقوم على عدم الإكراه في الدين ، ومن هنا فقد بقى معظم أهل الريف في مصر على ديانتهم حتى القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين ، حين كانت الكنيسة قد ضعفت ، ودخلت جموع متزايدة إلى الإسلام . كذلك فإن الإسلام لم ينتشر من رأس الدلتا إلى الصعيد ثم إلى النوبة والسودان إلا بعد انقضاء نحو خمسة قرون على دخول الإسلام إلى مصر في منتصف القرن السابع الميلادي ، فقد بقى العرب الأوائل متركزين في شيال مصر واكتفوا بالهجرة منها على ساحل البحر المتوسط إلى شيال إفريقية . أما انتشارهم نحو الجنوب فقد بقى حتى جاءت موجات جديدة من قبائل الجزيرة العربية ، وبدءوا ينتشرون جنوبا على طول الوادي وحافاته المجاورة للصحراء ، وذلك في القرن الثاني عشر وما بعده . واستقر الكثيرون وهم في طريقهم ، وأنشأوا نجوعا باسهاء عربية مثل بني سويف وبني مزار وبني قرة وبني عدى ونجع حمادي وغيرها من الأسماء الكثيرة . ثم رحلت طلائعهم إلى النوبة (حيث اختلط بعضهم بالنوبيين ا) ثم إلى شمال السودان وشرقه وغربه . واستمر توسعهم حتى صدمته هضبة الحبشة التي سبقتهم إليها المسيحية القبطية منذ القرن الخامس الميلادي وما بعده . وهكذا حتى بلغت طلائع العرب حوض النيل الأعلى في بحر الغزال وبحر الجبل . ولكن يبدو أنه في ذلك الوقت كان المد العربي قد طالت به الطريق وضعفت به الخطوات ، فضلا عن أن الغزو التركي في شمال الجزيرة ومصر في القرن السادس عشر قد قطع سيل العروبة عن جذورها في الجزيرة، فانقطع المدد العربي الذي يغذى سيل القبائل من الشمال الشرقي إلى مصر ووادي النيل في السودان . ومن هنا توقف المد واستمرت الحال على ذلك حتى جاء عهد الاستكشافات الحديثة في داخلية إفريقية ، ودخلت سلطات الاستعار ومعها هيئات التبشير المسيحية من أكثر من كنيسة واحدة ، وأخذت المسيحية تستند إلى سلطة المستعمرين ودولهم ، وأخذت تنتشر بين القبائل ذات العقائد الفطرية ، وصور المستعمرون تجار المسلمين ودعاتهم على أنهم تجار رقيق ينبغى أن يتحاشاهم أبناء القبائل والسكان الأصليون ، وبالتدريج أصبحت محاربة أنتشار الإسلام والسعى بالقطيعة بينه وبين السكان الأصليين سياسة مرسومة لدول الإستعار في تلك المناطق . وقد استمر هذا الأمر حتى بعد أن بدأ ظل الاستعار ينقشع عن هذه المناطة .

وفى هذه الأثناء كان انتشار تجار المسلمين بالبحر قد بدأ يصل إلى القرن الأفريقى عن طريق باب المندب ( بعد أن كان الإنتشار المباشر من الحجاز إلى شواطئ البحر الأحمر الغربية قد بقى ضعيفا ومحدودا ) . وكذلك امتد إنتشارهم بالمباشرة من جنوب بلاد العرب وجنوبها الشرقى ( عمان ) إلى سواحل إفريقية الشرقية . ولكن هذا الإنتشار من البحر لم يلتحم بالإنتشار الإسلامي الآتي بالبر من الشمال عن طريق السودان الأوسط . وبذلك فقد بقيت منطقة بحر الغزال تمثل نطاقا حاجزا بين الإسلام الآتي من الشمال والاسلام القادم عن طريق القرن الإفريقي .

وإذا عدنا إلى الشيال وإلى أرض مصر فإننا نجد أن التيار الإسلامى انطلق منها إلى شيال إفريقية في ليبيا ثم في تونس ومنها غربا إلى الجزائر ثم المغرب. ومن هناك دار إلى الجنوب نحو موريتانيا (حيث استقرت بعض القبائل العربية النازحة وارست قواعد اللغة العربية والفقه والأدب في واحاتها) ، بعد أن كان أثر الإسلام في قبائل البربر في جبال أطلس المغربية والجزائرية . كيا أن المد الإسلامي سار مع سواحل المغرب إلى السنغال وأطراف إفريقية الإستوائية ، وإن كانت القبائل النازحة قد فضلت عدم التوغل في النطاق الإستوائي ، ورغبت عن ذلك إلى التوسع والدوران شرقا مع الجزام السوداني نحو مالي وشيال نيجيريا وتشاد ، حتى التقت موجة الإسلام القادمة من شيال إفريقية وغربها بالموجة القادمة مع النيل من مصر إلى شيال السودان ووسطه وأطراف جنوبه . أما عن الطرق الصحراوية التي تقطع الصحراء الكبرى من شيالها إلى جنوبها وتتبع خطوط الواحات وبعض

الأودية الصحراوية الداخلية التى تغذيها أمطار مرتفعات تبستى . . . هذه الطرق كان روادها من التجار الذين ربطوا إسلام ساحل البحر المتوسط بإسلام مناطق السافنا في النطاق السوداني الغربي . وبذلك كانت تلك الطرق سبل اتصال حضاري وتجارى ، ولم تكن طرفا لانتشار القبائل كها كانت الحال بالنسبة لطريق سواحل إفريقية الغربية ، وإذا عدنا إلى سواحل إفريقية الشيالية مره أخرى فإننا نجد أن التوسع الإسلامي عن طريق غرج اللسان التونسي وصقليه كان محدودا ، أما التوسع عن طريق الريف المغربي إلى جنوب إسبانيا فقد كان طريق التوسع الإسلامي الذي بلغ بالإسلام ربوع الأندلس وجنوب إسبانيا وجنوبها الشرقي ، حتى وصل التوسع إلى قلب أيبيريا ، بل خرجت واحدة من طلائعه في يوم من الأيام إلى جبال البرانس وما وراءها في جنوب فرنسا ، حيث عجزت عن أن تبلغ بالإسلام إلى غايته في ذلك الطرف من القارة الأوربية .

# الخروج الإسلامي بالبحار الجنوبية من شواطئ الخليج وبحر العرب:

إن الأمر المشهور والمتداول بين عامة الباحثين هو أن الأمة العربية أمة « برية » ، كان إنتشارها الأساسى عن طريق البر . وظاهر أن مرجع هذا الرأى إلى أن حركة الإنتشار الكبرى إنها تمثلت فيها عرضنا له من أن العرب خرجوا بجموعهم وحضارتهم وعقيدتهم وقيمهم العربية والإسلامية من شهال شبه الجزيرة إلى إيران حتى حدود الهند والصين من جهة ، وإلى أرض مصر وشهال إفريقية إلى المغرب والإندلس ، ثم كذلك إلى موريتانيا وشواطئ إفريقية الغربية ، ثم رجعت مع سهل السودان الغربى حتى السودان الشرقى وبعض أطراف إفريقية الإستوائية . وتلك حركات خروج كبرى يندر أن تناظرها حركات مماثلة في التاريخ ، بل إنها عركات غيرت وجه التاريخ الإنساني بصفة عامة في قارتين هما أكبر قارات العالم حركات غيرت وجه التاريخ الإنساني بصفة عامة في قارتين هما أكبر قارات العالم القديم وبعض أطراف من جنوب القارة الأوربية التي دخلها العرب والإسلام من ناحية الأندلس وايبيريا ، وجاءت محاولة مترددة ليدخلها عن طريق صقلية ، كها دخلها الإسلام على أيدى الأتراك (بدل العرب) إلى أرض البلقان (شبه الجزيرة في الجنوب الشرقي) من القارة الأوربية . ولقد كان ذلك كله انتشارًا بريًا لم يركب

العرب (والأتراك) البحر فيه إلا ركوبا عابرا وقصير المدى ، وحتى ساحل البحر المتوسط الذى ورث فيه العرب مواقع الفينيقيين الأوائل كان خروج الملاحين العرب منه خروجا محدودا ، وقفوا به فى وجه الغزو الصليبى ، خرجت به جموع قليلة من أحفادهم الذين خرجوا فرادى أو فى مجموعات مغامرة قليلة وصلت بهم إلى بحر الظلمات (الأطلنطى) وما وراءه إلى بعض شواطئ قارتى العالم الجديد فى عهد قديم (؟) أو فى عهدنا هذا الحديث إلى بعض سواحل إفريقية الغربية أو فى عهدنا هذا الحديث إلى بعض سواحل إفريقية الغربية أو فى التجارية فيها نسميه الأن بأرض المهجر الأمريكى الشهالى أو الجنوبى أو أرض المهجر الأفريقي.

ولكن الحقيقة أن العرب لم يكونوا أمه « برية » فحسب ، وإنها كانت لهم جموعهم « البحرية » التي خرجت من شواطئهم على الخليج وسواحل بحر العرب والركن اليمني ، وكان خروجهم من تلك الشواطئ في ثلاث مراحل، أولاها سبقت الإسلام وقيل فيها أن الخروج من شواطئ الخليج وموانيه القديمة يمثل الموجة الفينيقية القديمة حيث تعلم أسلافهم ركوب البحر على شواطئ الجزيرة الشرقية قبل أن تنتقل بهم التجارة البريــة إلى شواطئ البحر المتــوسط ، حيث أقــاموا موانئهم الجديدة وركبوا البحر ناقلين معهم حضارتهم وفكرهم متأثرين بالفكر المصري القديم ، حتى بلغوابه أرض قرطاجة في تونس . وإلى جانب تلك الموجات البحرية القديمة والتي كان لها ما يناظرها على شواطئ اليمن وجنوب غرب القارة الآسيوية ، والتي ارتبطت ملاحتها بملاحة البحر الأحمر القادمة من شواطئُّ مصر في شيال ذلك البحر إلى بلاد « بونت » القديمة في العهد الفرعوني ، كانت هناك موجة أو موجات بحرية بعد ذلك في العهد الكلاسيكي القديم ، ارتبطت بالنشاط البحري في العهد الإغريقي الروماني ، وانتشرت بها الحضارة والتجارة في البحر الأحمر من جهة ، وعند رأس الخليج العربي من جهة ثانية ، ثم من قواعد البحر الأريثري ثم على شواطئ اليمن وحضر موت القديمة وبعض شواطئ الصومال من جهة ثالثة . وأخيرا جاء العصر الحديث في أعقاب عهد الاستكشافات الأوربية ( من غرب أوربا على أيام الإسبان والبرتغال ومن جاء في أعقابهم من هولنديين وانجلو سكسونيين وكانت هذه هي الموجة الأحدث في انتشار الملاحين العرب الذين جاء أغلبهم من جنوب بلاد العرب وبعض شواطئ الخليج ( لا سيها مسقط ) ، وهذا هو الانتشار الذي حمل الإسلام في اتجاهين متقاطعين ، هما الاتجاه البحري الشرقي إلى سواحل الهند ثم إلى أندونيسيا وجزر الجنوب الشرقي الآسيوي حتى شواطئ الصين الجنوبية والوسطى من جهة وشواطئ جزر الفلبين الجنوبية من جهة أخرى ( بلاد واق الواق في أغلب الظن)، فضلا عن أنه مر بالكثير من جزر المحيط الهندي لا سيها في منطقة المالديف.

على أن هناك ملاحظتين ينبغى أن نسجلها في هذا الانتشار البحرى للعرب من الغرب والشرق. أولاهما أنه لم يكن مجرد خروج من الشواطئ وإنها كان متمها للنشاط العربى العام، وهو نشاط مثلث الأطراف، فقد كان هناك النشاط البحرى الخالص في الشواطئ الجنوبية والشرقية إلى جانب النشاط البحرى في الشواطئ الفينيقي قدليها وحديثا. وكان هناك النشاط البرى في داخلية الجزيرة العربية والذي تأثر بتغيرات المناخ قبل الإسلام في الجزيرة وصحاريها وأشباه صحاريها من جهة ثانية. ثم نشاط «الوساطة» التجارية والنقل البرى بالقوافل بين مواني الجنوب ومواني الشيال من جهة ثالثة. ومن هنا فإنه لا يمكن أن يفهم النشاط العربي في صورته الكاملة إلا إذا ربطنا النشاط البحرى بالنشاط البرى وبنشاط البرى ووحدالية فكر وبنشاط الوساطة التجارية التي تعلم العرب عن طريقها أن يكونوا حملة فكر ورسالة ، بل حملة عقيدة وقيم إنسانية غير بها العرب وجه التاريخ ، واختلفوا كل الاختلاف عن أقرائهم رعاة داخلية آسيا الذين صاحب خروجهم غزو بعيد وطغيان خرب بعض معالم الحضارة ، وبذلك فقد أصبح العرب بناة للحضارة بل حماة لها في كثير من الأقطار التي خرجوا إليها في آسيا وإفريقية وبعض أطراف القارة الأوربية .

أما الملاحظة الثانية التي نود تسجيلها بالنسبة للخروج العربي البحرى من الجنوب والجنوب الغربي لبلادهم فهي أنه كان خروجا « سلميا » ، فلم يعرف التاريخ أن حملة عسكرية بحرية واحده خرجت من شواطئ الجزيرة ، وإنها هي

كانت كلها حملات تجارية تنقل السلع وتنقل الأفكار . . . . وقد كان رجال تلك الحملات من التجار وحملة الرسالة إلى جانب أنهم كانوا بحارة يكسبون عيشهم عن طريق النقل البحرى المسالم ، ولم يكونوا من قطاع البحر وقراصنة الطرق البحرية . وهذه حقيقة هامة ميزت التوسع البحرى العربى الإسلامي وجعلت منه مدخلا إلى لقاء وتزاوج حضاري لا يكاد يناظره تداخل حضاري آخر . فقد التقت حضارة العرب وثقافتهم مع حضارات الهند والهند الشرقية والملايو واندونيسيا والهند الصينية والصين والفليين وحتى أطراف أرض « شيلا » القديمة في شبه القارة الكورية . وكان ذلك اللقاء كله لقاء سلميًا لم تكن تخالطه أية حروب من ذلك النوع الذي كثيرا ما يحدث على سبيل المثال عندما التقت حضارة أوربا بحضارات التقاليد ، كها حدث على سبيل المثال عندما التقت حضارة أوربا بحضارات الأمريكتين القديمة ، فشار الصراع من أجل الحياة بين الغزاة وسكان البلاد الأصليين . وذلك ما لم يحدث شيىء منه عندما التقي العرب المسلمون بأهل آسيا المخوبية والجنوبية الشرقية ، وبعض أطراف تلك القارة الشرقية .

#### من هم العرب الذين نشروا الإسلام\*

تحدثنا فيها سبق ، عن البيئة التى انتشر منها العرب ، وشرحنا كيف أن تلك البيئة متنوعة فى أقاليمها ، ومميزاتها الجغرافية ، وكيف أن ذلك التنوع ، كان له أثره الواضح فى الصفة التى اتخذها توسع العرب من تلك الأقاليم . بالبر حينا والبحر حينا آخر ، كها شرحنا كيف أنه على الرغم من اختلاف تلك الأقاليم بعضها عن بعض ، فإنها تؤلف فيها بينها تلك البيئة العامة التى سميناها بالبيئة العربية .

وكذلك الشأن في سلالات العرب فهم على اختلافهم في الشمال والجنوب وعلى تنوع مميزاتهم الظاهرية في البادية والحضر، وفي الداخل والجهات الساحلية فإنهم

<sup>\*</sup> فى الفقرات التالية سنحاول تعريف «العرب » من حيث خصائصهم السلالية ومن الناحية الانثروبولوجية (علم السلالات البشرية). أما التعريف العام للعرب من الناحية الاجتهاعية والسياسية، فإنه فى رأينا كالآتى: «العربى من كانت اللغة العربية وعاء ثقافته وكانت العروبة محط انتهائه » سليان حزين .

يمثلون في الواقع شعبا واحدا ، له مميزاته العامة المشتركة ، وثقافته الواحدة في اللغة والاتجاه الديني والفكري العام .

ولذلك فإننا إذا حاولنا الآن أن نتبع أصل العرب . إنتهى بنا البحث إلى أن ذلك الاصل ليس ضيقا ولا محدودا . وإنها هو متشعب غير محدود ، وإلى أن العربي يجمع في تكوينه السلالي بين مميزات أهل آسيا الغربية وأهل البحر المتوسط ، وبعض أهل أفريقية الشرقية ، ويرث هذه العناصر جميعا ، أو يشترك معها على الأقل ، في كثير من المزايا والملكات والمؤهلات التي تضيف إلى تراث العرب السلالي والثقافي جميعا .

وهناك نظرية تجعل من الشرق الأدنى الوطن الأصلى للإنسان ، أو بعبارة اصح المنطقة التى انتشرت منها السلالات البشرية الكبرى التى تعمر العالم فى الوقت الحاضر . وتقوم تلك النظرية على أساسين : أولها : الموقع الجغرافى ، إذ يجمع الشرق الأدنى بين قارات العالم القديم الكبرى (آسيا وأوربا وإفريقية) ، كما يجمع بين بحار الشهال (أى البحر المتوسط وما يليه شهالا وغربا) ، وبحار الجنوب (أى البحر الأحمر وبحر العرب وما يليها جنوبا وشرقا) ، وثانيها : إن سلالات البشر الكبرى من عناصر آسيا الداخلية (الأتراك البيض والمغول الصفر) ومن العناصر البيضاء (أى الشقر فى شهال أوربا والبيض السمر فى جنوبها وفى شهال إفريقية) ، البيضاء (أى الشعرة والسوداء (فى إفريقية وجنوب الهند وجنوب شرق آسيا ثم أستراليا البعيدة) . هذه العناصر كلها تتقارب بعض أطرافها ، فى الشرق الأدنى ، اللذى يبدو أنها انتشرت منه أو من جواره نحو الشرق فى حالة سكان آسيا الداخلية ، ونحو الغرب والشهال فى حالة العناصر البيضاء ، ونحو الجنوب الغربى والمسوداء والسوداء .

وإذا صحت هذه النظرية ، وهو ما يرجحه أغلب الباحثين ، لاسيها فيها يختص بالعناصر البيضاء والسوداء ، وإن لم يسلموا به جميعًا فيها يتصل بالمغول ، فإنه يجب أن ننتظر أن يجمع أهل جنوب غرب آسيا في دمائهم وتكوينهم السلالي مزيجًا من المميزات والصفات ، وأن يكون هناك شيء من الاختلاف بين أهل الجزيرة العربية في مختلف جهاتها ، لاسيها الشهال والجنوب ، وهو ما أنتهت إليه البحوث الحديثة بالفعل .

تغلب على العرب في جملتهم الصفات التي يعرفها علماء الانثروبولوجيا (أو علم السلالات البشرية) بالصفات «القوقازية» والتي يطلق عليها أحيانا بشء من التسامح، اسم الصنبات «السامية»، وإن كان من الأفضل أن يقتصر استعمال هذا اللفظ الأخير على الناحية الثقافية عامة واللغوية خاصة، وألا يكون له مدلول سلالي معين. وأهم تلك الصفات العربية، البشرة السمراء أي القمحية اللون، والقامة المعتدلة، أي فوق المتوسطة، والرأس المستطيل أو المتوسط الاستدارة، وملامح الوجه القسيمة الوسيمة فيها عدا استطالة الأنف وبروزه في بعض الأحيان، والشعر المجعد تجعيدا خفيفا، واللحية المتوسطة الكثافة، ولون الشعر الكستنائي، والعيون العسلية الغامقة، والأطراف المتناسبة مع القامة التي يغلب عليها أن تكون نحيلة، لا سيها بين أهل البادية، حيث يقل الغذاء ويكثر التنقل وتطول المسافات.

على أن هذه الصفات وإن كانت غالبة ، فإنها فى الحقيقة لا تتمثل على صورة واضحة خالصة ، إلا فى جهات محدودة من الجزيرة ، لا سيها فى الأجزاء الداخلية منها ، مثل نجد وبعض جهات الحجاز وبادية الشام . وربها كانت هذه الأخيرة الوطن الأصلى لبعض العناصر التى عرفت فيها بعد بالساميين .

كذلك من المهم أن نلاحظ من الناحية السلالية اختلاط المظاهر والمميزات في بعض المناطق. ففي العراق مثلا اختلط الأعراب، ومن يعرفون بالساميين، بعناصر أخرى انحدرت من الهضاب، حيث يمتاز السكان فيها الآن باستدارة الحرأس وانبطاح مؤخرة الجمجمة، وارتفاع اليافوخ وأم الرأس ارتفاعًا ظاهرًا، وانحدار الجبهة وتقهقرها إلى أعلى، وشدة بروز الأنف وأرتفاع قنطرته وغلظ جوانبه، فضلا عن أن القامة متوسطة، وإن الجسد يميل إلى الامتلاء بعض الشيء. وهذه الصفات بالطبع لا توجد خالصة إلا فوق الهضبة نفسها، أما في بعض جهات العراق فإنها تتمثل مخففة ومختلطة بالمميزات الاعرابية المشار إليها من قبل. ويظهر أن بعض عناصر الهضبة هاجرت نحو الجنوب وأن أثرها لم يقف عند العراق وإنها امتد مع الخليج إلى عمان، ومنها غربا إلى وادى حضرموت، حيث تظهر بعض المميزات شبه الارمينية بين سكان ذلك الوادى كها سنرى بعد قليل.

كذلك تأثر سكان الشام ، لا سيها جبال لبنان ، بالعناصر التى انحدرت من هضبة الاناضول فى الشهال ، ويرجع بعض تلك المؤثرات إلى أيام الحيثيين الذين توسعوا فى لبنان القديم ، وأثروا فى سكانه ، كها تجددت تلك المؤثرات فى أيام الأتراك الذين امتد تأثيرهم ، فشمل أجزاء مختلفة من سورية ولبنان وفلسطين . وتتمثل هذه المؤثرات الشهالية أيضا فى استدارة الرأس ، وانبطاح مؤخرة الجمجمة انبطاحا خفيفا، وغلظ الأنف نسبيا ، وغزارة شعر الوجه ، إلى غير ذلك من المميزات المعروفة بين أهل الأناضول .

فإذا ما انتقلنا إلى جنوب الجزيرة العربية ، وجدنا الاختلاف أكثر وضوحا بين أهل ذلك القسم من الجزيرة . وقد لاحظ علماء الانثروبولوجيا منذ بدأوا يبحثون هذا الإقليم ، امتياز سكانه في جملتهم ( ما عدا شمال اليمن ) باستدارة الرأس استدارة يختلفون بها عن أهل الشيال عامة . كما لاحظوا ظهور المؤثرات شبه الارمينية ، التي أشرنا إليها ، في كل من عُمان ووادي حضرموت . ويظهر أن وصول هذه المؤثرات الأخررة، أمر حديث نسبيا، فهي في وادي حضر موت تكاد تقتصم على أهل الواحات المستقرة في قاع الوادي دون « القبائل » ، وهم البدو المتنقلون في فيافي حضر موت الجافة ، ويمثلون حالة متوسطة بين القوقازيين أو الساميين في الشمال وفي اليمن من جهة ، وبين سكان شواطيُّ بحر العرب والبحار الهندية في الجنوب من جهة أخرى: بل إن الصفات الهندية والتقارب بين بعض الحضارمة ، لاسياعلى الشواطئ الجنوبية لبلاد العرب ، وبين بعض سكان الهند. الغربية وهضبة الدكن أمر واضح ملموس ، كذلك توجد مميزات زنجية خفيفة جدا تتمثل في بروز الفم ، وفرطحة طرف الانف الادني ، بين بعض سكان شواطئ حضر موت، وإن كان من الجائز أن تكون هذه المؤثرات، راجعة إلى تجارة الرق ونقل الزنوج من شرق إفريقية إلى جنوب بلاد العرب، ثم اختلاطهم هناك بالسكان الاصليين.

فأما عن هضبة اليمن ، فإنها تمثل منطقة اختلطت فيها العناص القوقازية من ذوى الرأس المستطيل ، بعناصر جنوب بلاد العرب من ذوى الرأس الأكثر استدارة ولهذا الاختلاط ، وكذلك لاتصال اليمن بالشال ، وتبادل الهجرات

بينها، تاريخ طويل طريف، ولكن يكفى أن نذكر الآن على وجه الاجمالى، وإنه فى القرون الأولى من الحضارة السبئية (أى فى بضعة القرون السابقة للعهد الميلادى) حدثت عدة هجرات متلاحقة من الشمال إلى الجنوب، ولا يزال أثرها ظاهرًا بين سكان منطقة حاشد فى شمال بلاد اليمن، فى حين أنه فى أواخر الحضارة الحميرية (أى فى بضعة القرون السابقة للهجرة) انقلبت الآية واتت أغلب الهجرات من اليمن نحو الشمال، ولعل هذا هو السر فى أن كثيرًا من القبائل العربية فى صدر الإسلام، كانت تدعى لنفسها أصلاً يمنيًا، بل لعل هذا هو السر فى ظهور المثل الذى أشرنا إليه: "اليمن مهد العرب والعراق لحدهم "إشارة إلى أن العرب فى العهد الجاهلى وفجر الإسلام، كانوا يخرجون من اليمن ويهاجرون شمالاً، حتى يستقر بهم المقام فى أراضى السواد بالعراق.

الخلاصة من كل هذا ، أن العرب الذين انتشروا من شبه الجزيرة ، واختلطوا فيما بعد بسكان بقية العالم العربى و الإسلامى فى خارج الجزيرة ، كانوا يمثلون شعبا متنوع المميزات والملكات ، ولكن ليس معنى هذا التنوع أن العرب خليط من الاجناس ، وإنها معناه الصحيح أنهم سلالة متجانسة ذات تنوع من الناحية السلالية ولكنها موحدة التكوين من ناحية الفكر والثقافة . وقد أفاد التنوع من السلالية ولكنها موحدة التكوين من ناحية الفكر والثقافة . وقد أفاد التنوع من بيئات متباينة بعيدة عن الجزيرة والوطن الأصلى ، كما أفادت وحدة الفكر والثقافة فى أنها ربطت بين مختلف أجزاء العالم العربى والإسلامى فى داخل الجزيرة وخارجها ، بها فى ذلك مصر وشمال إفريقية من جهة ، وشرق إفريقية وبعض جزر جنوب شرق آسيا من جهة أخرى .

### صفوة القول في خروج العرب وانتشار الإسلام:

إن خروج العرب وانتشار الإسلام بهم ومعهم من الجزيرة العربية إلى أقطار الأرض والبحار شرقا وغربا وجنوبا ليمثل ظاهرة تاريخية فريدة ، جعلها الإسلام تتسم بسمة من الإنسانية والحضارة والاتصال الروحي المفتوح بين شعوب لم تكد تعرف مثل هذا الاتصال السمح من قبل . وقد يكون من الخير أن نوجز في ختام

هذا البحث بعض ما يميز حركة الخروج والتوسع العربي وحركة انتشار الإسلام التي جاءت في أعقامها وذلك في النقاط الآتية :

١ \_ أن ظاهرة الخروج العربي ثم الإسلامي من الجزيرة لم تكن ظاهرة مستقلة بذاتها في التاريخ ، ولا ظاهرة مفردة في هذا التاريخ البشري ، وإنها هي واحدة من سلسلة متصلة الحلقات من حركات الخروج والانتشار من النطاق الرعوى وشبه الصحراوي والصحراوي ( الآن ) في كتلة قارتي آسيا وإفريقية . ولقد كان نطاق مراعى الاستبس في القارتين نطاقا يتلقى الرطوبة والأمطار من المحيطات والبحار التي تحف القارتين ، وكان مقدار الأمطار الساقطة عليه يتأثر دائها بمدى توغل التيارات الهوائية واعاصيرها من الشرق أو الغرب أو الجنوب ، وهو توغل كان يتأرجح ويتذبذب خلال العصر التاريخي المناخي للأرض ، بل وبصورة أوضح خلال ما يعرف باسم العصر المطير الجيولوجي (البلايستوسين). وحتى هذا العصر المطير لم يكن متصلا في دور واحد، وإنا كان له دوران أو ثلاثة أدوار تفصلها فترة أو فترتان من الجفاف ، فكان النطاق الصحراوي وشبه الصحراوي في القارتين يتأرجح في مقدار أمطاره الساقطة وغطائه النباتي وما يعيش عليه من حيوان وإنسان ، إبان ما يعرف بالعصر الحجرى القديم . وكانت المناطق الصحراوية في كل من القارتين تشبه الاسفنجة التي تمتلئ بالماء ويكسوها الغطاء النباتي والحيواني والبشرى إبان كل من أدوار المطر . ثم تعتصر كل هذا وتدفع به إلى خارجها عندما يحل الجفاف ، بل كانت محصلة ذلك التتابع بين المطر والجفاف أن كانت الهجرات البشرية الكبيرة أو الصغيرة تخرج من نطاق السهوب وأشباه الصحارى إلى الأراضي المجاورة ومناطق الاستقرار القديم على بعض أطراف القارتين وما يتصل بها من سهول أوربا التي تعتبر امتدادا للقارة الآسيوية.

٢ ـ ولن ندخل فى تفاصيل تلك الذبذبات والهجرات فى عصور ما قبل التاريخ .
 وإنها الذى يعنينا فى هذا البحث هو العصر التاريخى ثم العصر العربى والإسلامى منه بصفة خاصة . وفى العصر التاريخى القديم ( والذى تَوافق مع جانب من العصر الفرعونى فى مصر ) خرجت غزوات متعددة لا سيها من

منطقة السهوب في داخلية آسيا . فقد خرج « الهونج نو » القدماء إلى شمال الصين وخرج الآريون ومن سار في أعقابهم إلى شمال الهند وهضبة إيران، وخرج الهكسوس من داخل تركستان إلى أطراف إيران والاناضول ثم إلى مصر في أواخر الألف الثانية قبل الميلاد ، ولابد أن هجرات مماثلة ( وإن كانت أقل في عددها وأثرها ) قد خرجت من داخل الصحراء الإفريقية إلى الأراضى القابلة للاستقرار في شمال إفريقية ) أو في مصر أو على طول النطاق السوداني جنوب الصحراء ، حيث قامت حضارات قديمة ولكنها أحدث من السوداني جنوب الصحراء ، حيث قامت حضارات قديمة ولكنها أحدث من لا تزال تستحق المزيد من الدراسة والتقصى بالنسبة للتاريخ الحضاري في كل من آسيا وإفريقية وما يلامسها من مهاد الحضارات القديمة في البحر المتوسط وما إلى شماله من جهة ، وفي داخلية إفريقية وجنوب آسيا من جهة أخرى .

٣ أما عن العصر العربي ومولد الإسلام الذي داخله فإن الصورة أوضح وأكثر جلاء. وقد بدأ العهد العربي بمفهومه اللغوى والثقافي خلال القرون الأولى من العهد المسيحي . وبعد أن تطورت الكتابة العربية من الكتابة النبطية ، وتطورت اللغة عن أصولها السامية واتخذت نطقها ومنطقها العربي الذي تطور كثيرا وبلغ صورته الأولى المجيدة فيها نسميه بالعصر الجاهلي ، حتى أنزل كتاب الله في مطلع الإسلام فاضفي على اللغة بهاءها وجلالها قولا وترتيلا وكتابة وصياغة وبلاغا حتى أصبحت العربية هي لغة التلاوة والعقيدة والعبادة ، وتوطدت مكانتها لغة للأدب والفن وجمال التعبير البشري ، بـل لغة الخضارة والمدنية والثقافة والسياسة جميعا ، وحتى بالنسبة لمن لم تنتشر العربية بينهم مـن المسلمين غير العرب فإن جمال التذوق الحسى والسمعي للقرآن جمع بينهم وبين المسلمين العرب وأبناء العربية . ومـن هنا كان الدور التاريخي الكبير بينها لعربية لغة دين ولغة حضارة في آن واحد ، بحيث تصعب التفرقة بين العروبة وبين الإسلام اللذين جعلت منها لغة العقيدة أمة وإحدة .

٤ ـ وفي هذا العهد الإسلامي وما سبقه من العهد الجاهلي ، لم تكن التغيرات المناخية التي صاحبت الجفاف النهائي الذي لا نزال نعيشه . . . . لم تكن هذه

التغيرات إلا بمقدار ضئيل في حد ذاته ، وما نظن أنه تجاوز السنتميترات الخمسة أو العشرة بالنسبة لكمية الأمطار السنوية في أقاليم الصحارى العربية ، ولكن هذا القدر من التغير نحو الجفاف كانت له فعاليته الكبيرة والبالغة ، لأن الأمطار الساقطة كانت تمثل هامش « الكفاف » ، فإذا زادت أو قلت أو تذبذبت من سنة لأخرى فإنها تكون ذات أثر بالغ بالنسبة لحياة الرعاة والأعراب ، بل حياة الكلأ والحيوان والإنسان جميعا ، وأغلب الظن أن الجفاف الذي حل اتخذ صورة الذبذبة من سنة لأخرى مع ميل إلى قلة الزوابع الماطرة بالتدريج مع تقدم الزمن ، حتى استقرت حالة الجفاف الحالية خلال نهية القرن الخامس بعد الميلاد ، وإن كان هذا في حد ذاته تقديرا واستنتاجا شخصيا أكثر منه استنباطا علما دقيقا .

- وسندنا في استقراء ما حدث من تغير مناخى وجفاف تدريجى في تلك الفترة هو سند ذو شقين . فأما الشق الأول فهو القرائن التاريخية التى تستنبط من النصوص القديمة التى وصلتنا عن كتّاب العهد الإغريقي الروماني ، لا سيا عن جنوب الجزيرة وأرض اليمن وحضرموت ، أو تستقى من بعض الحكايات والروايات التى بقيت لنا فيها تركه كتاب العرب في العهد الإسلامي الأول ، لاسيها من شهال الجزيرة . كذلك ما تداولته الأجيال عن حركات الاضطراب والهجرة داخل الجزيرة العربية ، ومنها إلى أراضى الاستقرار وموارد المياه الجارية أو الساكنة في آبار الأرض وواحاتها خلال العهد السابق لظهور الإسلام ، وخلال «أيام » العرب وحروبهم التى وصلتنا أنباؤها لتقص علينا عبرة الاضطرابات القبلية والنزوح والتشاحن بين البدو في وقت شح فيه المطر ونضبت الآبار وجف الكلأ الذي كان الأعراب يعتبرونه « ملكية مشاعة» بينهم لكل منهم فيه نصيب يحل لصاحبه أن ياخذه ولو غلابا .
- ٦ أما الشق الثاني من سندنا في افتراض تغير المناخ فهو « الأدلة » الأثرية أو «الاركيولوجية » . ويستمد هذا السند من دراسة الآثار القديمة التي خلفتها الحضارات والشعوب القديمة في مختلف ارجاء الجزيرة العربية . وهذه الآثار يوجد بعضها في شهال الجزيرة ومثيلتها في جنوبها . ففي الشهال هناك

«الصهاريج » القديمة التي بنيت لتجميع مياه الأمطار في العصر الأغريقي الروماني ( أو ما يعادله ) وهي الآن جافة لا تكفي الأمطار المتسربه إليها لملئها، فضلا عن أن بعضها قد ردمته الرمال والأتربة المتراكمة . كما أن شمال الجزيرة توجد به آبار حفرت في عصر الرومان وبطنت جوانبها بالحجر . ولكن الملاحظ الآن أن مستوى المياه الجوفية في هذه الآبار قد انخفض عنه في العصر الكلاسيكي ( اليوناني الروماني ) . ومعنى ذلك هو بالطبع انخفاض كمية الأمطار الساقطة والتي هي المصدر الأساسي للمياه الجوفية . وفوق ذلك فإن شمال الجزيرة العربية عامر بآثار المباني القديمة الضخمة وبعض بقايا المدن التي اندثرت لأسباب طبيعية أو أسباب بشرية أخرى . أما جنوب الجزيرة (ومنطقة اليمن وحضر موت العليا بالذات ) ففيها آثار كثيرة لصهاريج قديمة لا تكفى مياه المطر الحالي لملئها. وفضلا عن ذلك فإن الحضارات القديمة في بلاد اليمن وأطراف حضر موت ، وهي حضارة معين وحضارة سبأ وحضارة حمير قد قامت أولاها في جهات داخلية ومتوسطة الأرتفاع ( في منطقة الجوف التي لايكاد أرتفاعها أن يزيد على نحو الف متر فوق البحر ) ثم حدث بالتدريج أن اضطرت القبائل في عهد سبأ وحمير إلى الأرتفاع على المرتفعات إلى مستوى نحو ١٢٠٠ متر فوق البحر أو أكثر ثم إلى مستوى ١٨٠٠ متر ( وما فوقها ) ، وظاهر أن هذا الارتفاع والتسلق التدريجي نحو القمم إنها جاء نتيجة لجفاف داخلية الهضبة وجفاف سفوحها الداخلية السفلي وتركز الأمطار على مناطق القمم العالية.

ومثل هذه الأدله الأثرية لا بد وأن تكون موجودة في جهات أخرى من الجزيرة العربية، لا سيها في منطقة عهان ونحوها من المناطق العالية والتي تتلقى الرياح شبه الموسمية وأمطارها التي يبدو أنها ضعفت بالتدريج في خلال القرون القليلة التي سبقت ظهور الإسلام.

وإذا صح ما نستنتجه من أن الفترة ما بين القرن الثالث والقرن الخامس أو السادس بعد الميلاد كانت فترة جفاف تدريجي حل ببلاد العرب ، فقد كان من الواجب أن ننتظر خروجا للبدو من الجزيرة في تلك الفترة . ولكن أسبابا

أخرى أدت إلى « تأجيل » هذا الخروج ، وربها كان من العوامل الأساسية في هذا التأجيل أن الجزيرة العربية كانت في أصلها فقيرة بالسكان بسبب أن سهوبها ومراعيها أفقر من منطقة السهوب في أواسط آسيا وافقر من مناطق السافنا في سهول السودان أو شرق إفريقية ، وبذلك فإن العدد الإجمالي للبدو العرب كان محدودا نسبيا . ومن هنا فإنه لم يكن كافيا لخروج كبير شامل كذلك الذي خرج من داخلية أسيا إلى شرقها وغربها ، وإنها كان عدده كافيا بالكاد لاحداث الهجرات الداخلية في الجزيرة ولحركات الغزو المحلي الذي ساعد عليه ظهور الحصان العربي ، الذي زاد من سرعة الحركة ، وكان وسيلة الغزو الأساسية في حركات الاضطراب .

٨ ـ وهناك عامل آخر سياسى قد ساعد أيضا على تأجيل حركة الخروج . وذلك أن الأصل في حركات خروج الرعاة أنهم يسعون للتوسع والسيطرة على بلاد الحضارة المستقرة المجاورة ، كها حدث في حالات خروج الرعاة من داخلية آسيا إلى مناطق الاستقرار في الصين والهند وأطراف الأمبراطورية الرومانية وقت ضعفها ، بل وفي أوقات ضعف بعض الدول الإسلامية المستقرة في أرض العراق وأطراف الشام ، حين أغرى ذلك جحافل المغول والتتر ثم الأثراك على غزو أطراف العالم الإسلامي في غرب القارة . وأما في حالة العرب قبل الإسلام فقد كانت هناك دولتان عظيمتان هما دولة الفرس ودولة الروم ، وقد أقامت كل منها « دويلة » عربية من اللخميين والغساسنة على حدودهما وجعلت منها سياجا يحول دون توسع البدو وغزوهم للأراضي حدودهما وجعلت منها سياجا يحول دون توسع البدو وغزوهم للأراضي المستقرة . وقد نجحت الأمبراطوريتان في حفظ الأمن واحتواء الأعراب في جزيرتهم . وهذا عامل سياسي كان له أثره التاريخي الكبير في تأجيل الخروج العربي لقرنين أو ثلاثة قرون .

٩ ـ ولكن السمة التاريخية والحضارية الكبرى للخروج العربى فى عهد الإسلام هى أن العرب لم يخرجوا هذ المرة من بلادهم صفر اليدين من الناحية الحضارية والفكرية والروحية ، بل إنهم حملوا معهم ـ ولأول مرة فى تاريخ الجزيرة العربية ـ رسالة العقيدة الجديدة التى لم تكن مجرد ديانة بالمعنى الضيق للكلمة ،

وإنها كانت تمثل غطاء جديدا من الحضارة يجمع بين العقيدة واللغة والنظام الاجتهاعي الجديد ، بل يسجل نبراسا من الحكم ينطوى على مبادئ الإخاء والمساواة والعدل ، كها يربط بين العبادات والمعاملات جميعا في نسيج متكامل . ومن هنا فقد هدف خروج العرب هذه المرة إلى العطاء قبل الأخذ ، وكان العطاء الروحي والاجتهاعي الذي لم تألفه الغزوات التي كانت تخرج من مناطق السهوب وأشباه الصحارى في فترات القحط والجفاف والمجاعة ، وبذلك فإنها كانت حركة تستهدف البناء الحضارى ، ولا تنزع إلى التخريب المادى أو الفكرى .

وهناك ملاحظة هامه ينبغي تسجيلها في مجال انتشار الإسلام . ذلك أن توسع السلطان العربي قد استند إلى قوة الغزو العسكرى . ولكن انتشار الإسلام كدين وعقيدة لم يؤمّن نفسه بالقوة بين الشعوب المفتوحة . فقد ساد المبدأ الأساسي « لا اكراه في الدين » منذ اللحظة الأولى للغزو الذي كان غزوا عربيا أسلاميًا بالمعنى الديني الخالص . ومن المفيد في هذه المناسبة أن نذكر على سبيل المثال أن أنتشار الإسلام وعقيدته في داخلية آسيا إلى مناطق السهوب الشرقية في أرض المغول لم يحدث مع أنتشار سلطان العرب إلى تركستان وأطراف المناطق الرعوية المغولية بل لم يأث في وقت قوة التوسع العسكري والسياسي في القرن الثامن وما بعده ، وإنها جاء بعد ذلك بقرنين آخرين أي في عهد ضعف السلطان العربي وغزو المغول للشرق الأوسط وأحراق أحدى عواصم الفكر السياسية ( وهي بغداد ) فقد وصل المغول إلى الشرق الأوسط وهم على غير الإسلام ، ثم لم يلبث الإسلام أن فتح قلوبهم وأنتشر في عقر دارهم في وقت كانت القوة السياسية والعسكرية للإسلام أضعف من أن تفتح بلادهم وتنشر فيها العقيدة الجديدة . ومعنى هذا بعبارة أخرى أن انتشار الإسلام في أرض المغول والتترلم يتزامن مع عصر قوة العرب السياسية والعسكرية.

• ١ - لقد كان من الطبيعي أن تأتى حركة الإنتشار الكبرى من بلاد العرب الوسطى والشهالية ، وأن يكون الخروج الأساسي بالبر لأن معظم العرب رعاة وبدو

بريون. وقد كان محور هذا الخروج البرى إلى الشمال (إيران وما وراءها) من جهة والشيال الغربي (مصر وما وراءها) من جهة أخرى . أما اتجاه الشيال المباشر للجزيرة أي نحو جبال الأناضول وأرمينيا ، فإن اتجاه الجبال هنا كان من الشرق إلى الغرب متعامدا على مسار الخروج العربى ، كما كانت تقل فيه المنافل والأودية التي تخترفه في اتجاه منطقة أرمينيا . ولذلك فإن العرب لم يتقدموا في هذا الاتجاه و إنها انحرفت حركة التوسع نحو إيران وما وراءها . أما إنتشار الإسلام في الأناضول ذاته فإنه قد جاء على أيدى الأتراك العثمانين اللذين جاءوا من ناحية الشرق وساروا في اتجاه سلاسل الجبال حتى دخلوا أودية الأناضول وهضابه ، ثم وصلوا آخر الأمر إلى مداخل البلقان وجنوب شرق شبه القارة البلقانية . وهذا مثل طيب لأثر الظروف الطبيعية والتضاريس في اتجاهات التوسع والأنتشار البشرى، ولقد سبق لنا أن عالجنا تفاصيل التوسع البرى والانتشار عن طريق الهضبة الإيرانية إلى تركسان في القرن الثامن والقرنين التاسع والعاشر ، ثم العودة من هناك إلى شمال غرب الهند والدخول بالإسلام إلى هناك ، بعد أن كانت طلائع الانتشار من تركستان في اتجاه الشرق قد توقفت عند أبواب أمبراط ورية الصين ، حتى جاء الوقت ففتح الإسلام قلوب المغول وجحافلهم في أيام قوتهم وغزوهم للمشرق العربي في القرن الثالث عشر فخسروا المعركة التي وقفت مصر في وجهها، ولكنهم كسبوا الدخول إلى ساحة الإسلام . كذلك سبق أن عالجنا حركة الخروج بالبر إلى شمال سيناء ثم مصر ومنها إلى شمال إفريقية التي خرجوا منها إلى الأندلس ، كما دارت قبائلهم مع المغرب إلى سواحل إفريقية الغربية ثم إلى سهول السودان العربي وسهول السودان الشرقي حتى التقى التيار الآتي من الغرب مع التيار الذي جاء إلى السودان الشرقى عن طريق مصر ووادى النيل. وهذه حركة من أهم حركات التوسع والانتشار البرى وأبرزها واطولها في جميع شهال القارة الإفريقية.

١١ \_ ولكن القصة التي تعتبر العرب أمة « برية » كان خروجها الأساسي بالبر ، لا يجوز أن تغطى على الحقيقة الشانية والهامة ، وهي أن العرب من حيث مكانهم

في نشر الإسلام كان لهم دورهم « البحري » بقدر لا يقل كثيرا عن دورهم البرى. والواقع أن تسمية « الجزيرة العربية » في حد ذاتها تدل على أرتباط اليابس بالماء في الطبيعة ، وحتى إذا اعتبرنا أن بلاد العرب هي في حقيقتها «شبه جزيرة » وليست « جزيرة » بالمعنى الكامل ، فإن تداخل الماء باليابس و إحاطته به إحاطة شبه كاملة كان له أثره الكبير والدائم في حياة العرب وارتباط العديد من شواطئ شبه الجزيرة بالنشاط البحرى في مختلف أعصر التاريخ . ولقد كان لبلاد العرب أربعة بحار تطل عليها الشواطئ الطويلة . وتقوم عليها المرافى الطبيعية والموانى العريقة. وأول هذه الشواطئ شاطئ فينيقية القديم الذى عرف أحيانا ( في العصور القديمة والوسيطة ) باسم الشاطئ « الليبنطي » وهذا هو الشاطئ الذي قامت عليه مواني فينيقية القديمة ثم المرافئ التي خلفتها في العصور اللاحقة. وقد نشطت الملاحة بينها وبين شواطئ مصر القديمة ، حيث كانت تنقل الأخشاب القديمة إلى مصر وتنقل الأفكار والمعالم الحضارية من مصر إلى هذا الشاطئ الشرقى للبحر المتوسط ، كما أن المعالم الحضارية المصرية القديمة (وأهمها « الكتابه » القديمة ) أنتشرت من فينيقية إلى قرطاجة على شواطئ تونس في مغرب البحر المتوسط . وفي العهد الوسيط نشطت التجارة بين هذا الشاطئ وشواطئ أيطاليا وغرب البحر المتوسط ، ثم أخيرا في العهد الحديث أصبح شاطئ ليبنطة ولبنان مصدرًا « للهجرات » العربية الحديثة إلى أراضي «المهجر» في الأمريكيتن، وكذلك على شواطئ إفريقية الغربية الاستوائية وشبه الاستوائية.

والشاطئ الثانى للجزيرة العربية هو شاطئ البحر الأهمر ولكن هذا الشاطئ العربى لم تكن له حافة برية (جبلية مخضرة) كتلك التي كانت لشاطئ ليبنطة ، ولم يكن به غير القليل من الموانى الطبيعية الصالحة كقواعد للملاحة ، فضلا عن أن شطوط المرجان وجزره كانت تكتنف أغلبه . ولذلك كله فإنه لم تكن هناك هجرات ولا اتصالات ملاحية واسعة النطاق ، وإن كان الأمر لم يخل من بعض الهجرات القليلة العدد والتي خرجت من أرض الحجاز وما إلى جنوبه وعبرت البحر الأهمر إلى شواطئ إفريقية المقابلة ، ولكن على دفعات

متباعدة وقليلة الأثر . ولعل من أبرزها ما بقى لنا من آثار الهجرة الأولى (على دفعتين) للمسلمين الأوائل الذين اضطهدتهم قريش فهاجروا بدينهم وحريتهم إلى شواطئ أريترية المقابلة .

والشاطئ الثالث والهام للجزيرة هو شاطئ الخليج ، ويلاحظ فيه أن الجانب الغربي ( العربي ) كان أقدم في نشاطه ( الذي يرجع إلى ما قبل التاريخ) من الجانب الشرقي ( الفارسي ) . كما أن الاستقرار فيه أنشأ حضارات يرجع بعضها إلى ما قبل أن يبدأ التاريخ ، بل إنه ليقال ( في رأى بعض الباحثين ) إن هذا الشاطئ الغربي للخليج كان الموطن الأول لبعض الفينيقيين قبل أن ينتقل هؤلاء الأخيرون إلى شواطئ ليبنطة القديمة على البحر المتوسط . كذلك فإن الخروج والانتشار البحرى من ذلك الجانب من شاطئ الخليج العربي كان في أكثر من اتجاه . فهناك نشاط بحرى قديم امتد إلى ساحل شط العرب حيث قامت شاراكس سبازينو ( المحمرة ) القديمة على الشاطئ ، والتي التقى فيها نشاط العرب بنشاط الاغارقة القدماء ، وقامت في مخارج شط العرب بعض القواعد التجارية والملاحية القديمة ، لا سيا في جزيرة فيلكمة في مواجهة الكويت الحديثة. أما إلى الجنوب من ذلك فقد قام ميناء « جره » القديم وما تلاه من المواني على الشاطئ أو في جزر البحرين وخلافها ، وهي كلها مرافئ قام فيها النشاط الملاحي ونشاط صيد اللؤلؤ وغير ذلك مما قامت عليه التجارة والتبادل. ومن المفيد أن نلاحظ فوق ذلك أن مواني الجانب الغربي ( العربي) قد وسعت نشاطها وتوسعت في بعض المرافئ والمواني على الجانب الشرقى (الفارسي ) للخليج ، فقد انتشرت بعض القبائل إلى أرض « عربستان » عند رأس الخليح جنوب شرق المحمرة، واستقرت بعض العناصر من الملاحين والتجار العرب في ميناء سيراف القديم على الجانب الفارسي ، واستمرت الحال على هذا النحو خلال العصور الوسيطة ، حتى نشطت بعض العناصر الفارسية بعد ذلك وتوسعت إلى جزر البحرين وغيرها على بعض الشواطئ العربية . . . . . ولكن الشئ الذي ميز منطقة الخليج برمتها هو التوسع من الشواطئ الغربية في منطقة عمان ( بصفة خاصة ) إلى ما وراء البحر في اتجاه الهند

والمشرق البعيد من جهة وشواطئ شرق إفريقية وأرض « الزنج » وزنجبار وسفالا من جهة أخرى . وقد سبق هذا التوسع وصول البرتغال إلى شرق إفريقية وأرض الهند ، ثم استمر بعد ذلك في عهد التوسع الأوربي الحديث على أيدى الهولنديين والبريطانيين وغيرهم . وزاد ذلك من الروابط الوثيقة بين أرض عان وشواطئ إفريقية الشرقية على نحو لا تزال آثاره باقية معنا حتى الآن .

أما الشاطئ الرابع للجزيرة العربية فهو شاطئ اليمن وحضرموت ، وهي شواطئ كانت تكون جانبا من شواطئ بلاد «بُنت » القديمة ، أو هي على الأقل كانت وثيقة الاتصال بها ، وقد كان لها دورها القديم حين كانت على اتصال بأرض مصر منذ الأسرة الحادية عشرة وربها قبل ذلك ، ثم إزداد اتصالها بمصر في عهد الدولة الفرعونية الحديثة ثم في عصر الإغريق والرومان والبطالمة . ثم ازداد التوسع العربي بعد ذلك واستمر مع أرض الصومال وهضبة شرق إفريقية حتى الآن . ولكن الحركة الحديثة والهامة ، إنها هي خروج الحضارمة من واديهم وهجرتهم في أعقاب الاستكشافات البرتغالية والإسبانية والهولندية الحديثة إلى شواطئ الهند ثم الهند الصنية وجزرها من أرض الملايو واندونيسيا ، حيث استقر العرب تجارا ووسطاء بين أهل المشرق الآسيوي البعيد وبين تجار أوربا . ولكن الشيُّ الذي ينبغي أن نتذكره هو أن التجار العرب استطاعوا ( رغم أعدادهم المحدودة نسبيا ) أن ينشروا الإسلام والفكر الإسلامي بين السكان الأصليين وأن يقفوا سدا في مواجهة العقيدة المسيحية التي دخلت مع المستعمرين بحيث إن الإسلام غلب على جزر المالديف وشواطئ الملايو وماليزيا وأرخبيل أندونيسيا والأجزاء الجنوبية من الفلبين وما جاورها . ولم يتوقف المد الإسلامي إلا بسبب الإسبان ودخول ديانتهم الكاثوليكية في شيال جزر الفلبين.

۱۲ ـ والملاحظة الأخيرة التي علينا أن نثبتها بالنسبة للخروج العربي القديم والتوسع بالبر والبحر . . . . . هي أن هذا الخروج قد استند إلى أصول قديمة وسابقة على ظهور الإسلام ، ولكنه لم يتخذ صورة « حضارية » تقوم على إبلاغ

الرسالة ، ونشر « العقيدة » والنظام «الاجتماعي » الجديد ، وتساعد على الترابط الإسلامي ومبادى الأخاء ووحدة « أمة » المسلمين . . . لم يتخذ الخروج العربي هذه الصورة الجديدة التي خلدته على الزمن إلا بعد ظهور الإسلام ونزول رسالته التي اتخذت صفة التبشير ، وفرضت على المسلم أن يبلغها إلى غيره من جيرانه والوقوف وراءهم . ومن هنا فإن الخروج العربي الإسلامي جاء مختلفا عن خروج الرعاة الوثنيين من داخلية القارة الآسوية قبل ظهور الأديان الساوية ، وحتى بعد ظهورها ، فكان خروج الرعاة الوثنيين خروجا مخربًا قام على الفتح الغاشم . أما الخروج العربي في عهد الإسلام فقد جاء ومعه رسالة سماوية تدعو إلى الحق ومبادئ الأخاء والعدل ، بل تدعو إلى إقامة أمة من المسلمين المتساوين في الجاه وفي الحقوق الإنسانية بعامة . ولذلك فإن هذا الخروج الإسلامي لم يكن مخربا ، وإنها هو قد ساوى بين الغالب والمغلوب ، وبين العربي والأعجمي والرومي ، وسمح للمسيحي وأهل الذمة جميعا في الاحتفاظ بعقيدتهم وممارستها في حرية . ولقد كانت هناك أسباب طبيعية ( من تغير المناخ وشيوع الجفاف ) تدعو إلى خروج العرب قبل ظهور الإسلام بقرنين أو ثلاثة ، ولكن قيام الدولتين الرومية والفارسية كما رأينا قد كبح جماح الرعاة وأجل خروجهم من أراضيهم . كذلك فإن قيام الوساطة التجارية بين جنوب بلاد العرب وبحاره وبين شمال الجزيرة وأسواق الشيال ( لا سيها الرومية منها ) ، فقد أوجد فرصة للعمل في التنقل والتجارة الرابحة أمام القبائل العربية ( لا سيها قريش ) وساعد بالتالي على تأجيل الخروج ولكن المهم أن ظاهرة الهجرة إلى الخارج بالبر والبحر لم تتوقف عند حد العهد السابق للإسلام والذي تلا ظهوره مباشرة ، وإنها استمرت بعد ذلك ولو على فترات في حين أصبحت ظاهرة مستمرة ومستقلة جعلت صلة بلاد العرب بما حولها وما وراء بحارها صلة دائمة . حتى إذا ما جاء عهد الاستعمار الحديث وخرجت أوربا إلى ما وراء البحار في الإمريكتين وشواطى إفريقية الغربية والشرقية ثم بلاد الهند وجنوب شرق آسيا ، كان العرب مؤهلين لأن يسيروا· في هذا التيار ، ولأن يخرجوا بنشاطهم البحرى والتجارى والثقافي ( بل

والحضاري العام) إلى بلاد المهجر الغربي أو بلاد المهجر الإفريقي أو المهجر الشرقى الأقصى ، وأفرد لهم ذلك مكانة خاصة بين شعوب العالم الحديث خلال القرون القليلة التي تلت عهد الاستكشافات الأوربية والتوسع الاستعماري الأوربي الحديث ، فلم يكن العرب شعبا مستعمرًا ، ولم تكن حركة التوسع العربي المعاصر حركة تساندها الحكومات أو الهيئات التبشيرية (المسيحية ) الحديثة (كما حدث بالنسبة للتوسع الاستعماري في العالم القديم والعالم الجديد على حد سواء) وإنها كانت حركة التوسع العربي الحديث كلها حركة شعبية قام بها الملاحون والتجار العرب المتحمسون لنشر دينهم وعقيدتهم تطوعا وحبا وكرامة ، على نحو لم تكن تعرفه العناصر الأوربية والحكومية والكنسية التي اختلط عملها الاستعماري بعملها التبشيري . أما العرب المسلمون والمسيحيون ( على سواء ) وهم الذين خرجوا في العهد الحديث من جزيرتهم فإنهم أعادوا السيرة الأولى التي عرفها التوسع العربي في مطلع الإسلام ، فأعاد التاريخ نفسه بالنسبة لقصة الخروج والتوسع العربي ، توسع تجارة وتوسع حضارة وتوسع دين وعقيدة على نحو مازج بين حضارة العرب وحضارات الشعوب الأخرى ، وزاوج بينها على نحو يبنى الحضارة الإنسانية على أساس من التكامل والتآخي والسلام ، وهو درس ما أجدر الإنسانية أن تذكره ، وأن تعي مغزاه التاريخي العظيم . verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



طرق انتشار الإسلام في العالم القديم



# « ٦ » العروبة و مصر (تأصيل العلاقات بينهما فى المكان والزمان )



## العروبة و مصر (تأصيل العلاقات بينهما في المكان والزمان)

موضوع العلاقة بين مصر وسائر أرض العروبة في آسيا وإفريقية موضوع يستأهل النظر والتأصيل ، لاسيها وأن النظرة الظاهرية ترد هذه العلاقة إلى العهد العربي ولا تكاد تتجاوزه في القدم إلى ما قبل ذلك ، إلا بقدر محدود . مع أن حقيقة الأمر أن تلك العلاقات هي أقدم من ذلك بكثير . والنظرة المدققة ترد الاتصال الأول بين مصر وسائر مواطن العروبة إلى عهود موغلة في القدم . حتى إنه كانت هناك مدرسة لبعض الباحثين في أصول مصر الفرعونية تحاول أن تنسب أصل الفراعنة إلى هجرة من شهال الجزيرة العربية إلى أرض النيل الأدنى ، وهو رأى فيه شيء من المغالاة ، لأن تلك الصلات الأولى بين أرض الساميين وأرض النيل كانت صلات تجارية وحضارية ، ولم تأت في شكل هجرة بشرية كبيرة . أما إذا كانت هناك هجرة فأغلب الظن أنها جاءت من جنوب الجزيرة العربية ، ومن موطن اللغة «الحامية » العتيق هناك إلى شرق إفريقية ثم إلى شهالها الشرقي في عهد تكوين اللغة المصرية القديمة ، التي استندت في بعض أصولها إلى اللغة الحامية ، قبل أن تدخل إليها بعض المؤثرات « السامية » التي جاءت مع التجارة والاحتكاك التجارى بين الأرض السورية والأردنية والفلسطينية من جزيرة العرب وبين شرق الدلتا المصرية .

# أوضاع العلاقات المكانية بين مصر والجانب المشرقى من أرض العروبة في عهدها العتيق :

لكننا قبل أن نتطرق إلى العلاقات التاريخية ( وقبل التاريخية ) بين مصر وسائر أرض المشرق العربي يجمل بنا أن نؤصل هذه العلاقات في المكان ، بحيث نربط بين الأحداث التاريخية وبين الظروف الجغرافية الطبيعية التي كيفت تلك العلاقات وحددت طرقها ومسالكها بالبر أو بالبحر . فمصر تربطها بالجزيرة العربية طرق شتى ، قد يكون أهمها وأكثرها مباشرة برزخ شبه جزيرة سيناء . وهوالمعبر البرى المتصل ، والذي دخلت عنه المؤثرات السامية ثم العربية . وقد يكون ثانيها في الأهمية (غير المباشرة) معبر باب المندب ، الذي يربط بين جنوب الجزيرة وباقي أرض بونت القديمة وامتدادها في شرق إفريقية إلى أرض وادى النيل الأدنى ، الذى دخلت إليه مؤثرات اللغة الحامية في عصر ما قبل التاريخ، وقبل أن تتقدم الحضارةالفرعونية ، التي تغلب على لغتها الأصول الحامية قبل أن تضاف إليها المؤثرات السامية القادمة من الشمال الشرقى. ولكن معبر سيناء كان ولا يزال هو المدخل الشرقي الأهم بالنسبة لمصر وبالمعنى الفعلي الصحيح ، وقد حددت الطبيعة المسالك الأرضية التي رسمت طريق الاتصال والهجرة فيه . وأولها وأهمها طريق الساحل الشمالي بمحاذاة البحر المتوسط . وعلينا أن نذكر أن نهر النيل كان في فجر التاريخ وأوائله القديمة يجرى منه فرع أصيل وهام هو الفرع البيلوزي ( أو البلوظي) الذي كانت له دلتا تقع الآن في سهل « بالوظة » جنوب بحيرة البردويل، وتغطيها في الوقت الحاضر رمال سطحية من الكثبان الساحلية ، وهذه الرمال تتشرب الأمطار الشتوية الساقطة حتى تصل مياهها إلى الطبقة الطينية غير المسامية ، فتكوّن طبقة من المياه الجوفية التي يستغلها الإنسان في هيئة آبار من نوع « الجب » الذي أنزل إليه الصبى يوسف (عليه السلام) ، وبقى فيه حتى اكتشفت وجوده سيارة من التجار العابرين للساحل الشمالي إلى أرض الكنانة . وتلك الرمال تستمر شرقًا في شمال شبه جزيرة سيناء وتتخللها كذلك الآبار التي كانت تمد التجار وجموع المهاجرين والقوافل بالماء على طول طريق الهجرة أو التجارة أو الغزو في الاتجاهين . ولا شك أن هذا الطريق الطبيعي كان هـو همزة الوصل الميسر بين مصر وسائر أرض العروبة في المشرق ، وسبيل الاتصال في الاتجاهين عبر التاريخ .

وإلى الجنوب من ذلك الطريق الشيالى المفتوح كانت هناك صحراء التيه . . . تلك الأرض القاحلة التي يتكون معظم سطحها من صخور الحجر الجيرى الذي يبتلع كل ما يسقط عليه من ماء المطر ، ولا يسمح بجريان المياه السطحية إلا في أودية تبقى جافة معظم العام ، مما جعل المنطقة صعبة العبور ، وساعد على تكوين هذه الصحراء التي يبدو أن شعب إسرائيل تاه فيها أربعين عاما دون أن يصل إلى منتهى رحلته . ولا تزال منطقة التيه هذه صعبة العبور حتى الآن ، وتقوم حائلاً دون الاتصال الميسر مع مشرق أرض العرب .

ثم إلى الجنوب من هضبة التيه تقوم الكتلة الصخرية العالية ، التى تكون جبل سيناء بالمعنى التقليدى . وهى مكونة من صخور نارية وتجتذب قممها العالية بعض الرطوبة والأمطار ، وتنبت فى أوديتها بعض الأعشاب التى تيسر المرعى أو قد تقوم فيها بعض الزراعة على العيون أو الآبار . ولقد كان جنوب سيناء الجبلى معبراً آخر بين أرض مصر وأرض مكدين إلى الشرق من جبل سيناء . . . وهى الأرض التى كانت قاعدة لحياة رعوية . أو شبه مستقرة فى بعض مواقعها . . بل كانت قاعدة لحضارة هى أصل الحضارة النبطية التى انبثقت منها بعض جذور الحضارة العربية الأولى ، ولعلها كانت كذلك منبت الكتابة التى تطورت فيها بعد إلى الكتابة العربية ، لأن موقعها بين مصر والجزيرة العربية ، وكذلك بين جنوب بلاد العرب ( اليمن ) من جهة وبلاد الشام من جهة أخرى . . . ذلك الموقع جعل منها عقدة حضارية فى مثلث قديم من مثلثات الحياة والحضارة العربية الأولى ، فكان لها دورها الخاص فى قيام الصلات الحضارية الأولى بين مصر والشام واليمن وسائر أرض العروبة فى المشرق .

كل هذا عن الجسر البرى الكبير الذى أجرى مسيرة الاتصال وحدد معالمها بين مصر وباقى أرض العروبة خلال التاريخ . . . بل وقبل أن يبدأ التاريخ . ولكن هذا الجسر الأرضى كان له جناحان يجريان ، إحداهما إلى الشيال في البحر المتوسط والآخر إلى الجنوب في البحر الأحمر . وكان الجناح البحرى الشيالي يصل بين دلتا

مصر وسواحل فينيقية وليبنطة (الشام الجنوبي والأوسط). والشيء الطريف أن الطبيعة ذاتها قد رسمت لونًا غريبًا من الصلة المادية بين نهر النيل وذلك الساحل العتيد . . . ذلك أن رواسب الحبشة التي يجلبها الفيضان في كل عام إلى ساحل الدلتا الشهالى يتكون بعضها من الرمال الثقيلة التي ترسب عند مصبات النيل ، ويتكون بعضها الآخر من رقائق الميكا البركانية الأصل والتي تطفو على سطح الماء ، لاسيها وأنّ مياه البحر مالحة ثقيلة ، فتدفعها التيارات المائية في اتجاه الساحل نحو الشرق والشهال الشرقي ، حتى ترسب على سواحل فينيقية وليبنطه ، وتمثل بذلك رباطًا ماديًا مع « تربة » نهر النيل . وسنرى فيها بعد كيف أن هذا الرباط كانت له جوانب «حضارية» تمثلت أول ما تمثلت في صلة الثقافة مع أرض فينيقية القديمة ، وما انتقل إليها من حضارة الفراعنة . بل إن واقع الأمر أن اتصال مصر الفرعونية مع ساحل فينيقية وما وراءه من جبال لبنان إنها يرجع إلى عهود قديمة ، مين كانت الأخشاب تنقل إلى أرض مصر لصناعة السفن التي كانت من أشهرها مراكب الشمس التي كُشف عنها في جدار هرم خوفو الكبر .

أما الجناح البحرى الجنوبي للاتصال بين مصر وسائر أرض العروبة فهو ذلك الذي يمتد في البحر الأحمر ... تلك الذراع التي تمتد من القلزم إلى باب المندب . والتي كانت تطل عليها مرافي قديمة ، أو لاها عند رأس خليج السويس ( ارسينوى القديمة ثم القلزم التي تلتها ) ، وتمتد إلى بعض النقاط على الشاطئ الغربي للبحر الأحمر ، والتي تنتهي إليها الطرق العابرة للصحراء الشرقية إلى مرافئ تقصير القديمة ثم عيذاب إلى الشهال من سواكن . . . وكانت الطرق القديمة تمتد من وادى النيل إلى شاطئ البحر الأحمر على طول الأودية الصحراوية ، وتنتهى كلها إلى مرافئ بحرية كانت شواطئها تكتنفها بعض المخاطر بسبب وجود الحواجز المرجانية . . . ولكن مخاطر الملاحة في البحر الأحمر ( ورياحه غير المنتظمة ) لم تحل المرجانية . . . ولكن مخاطر الملاحة في البحر الأحمر ( ورياحه غير المنتظمة ) لم تحل وسط المخاطر ، ورغم تحطم المراكب والأشرعة في مغامرات سجل التاريخ وأحداثها وقصصها خلال العصور . . . وكانت رحلات تلك المغامرات تنتهي إلى الشواطئ الجنوبية للجزيرة العربية ، أو إلى شواطئ إفريقية المقابلة ، أو تمتد إلى عرض المحيط الهندي وبعض شواطئه ، دورانًا حول الجزيرة العربية .

#### بدايات العلاقات بين مصر والجزيرة العربية قبل التاريخ:

كل ذلك عن الأوضاع الجغرافية المكانية التي حدّدت طرق الاتصال بالبر والبحر. ولعل هذا العرض أن يكفى ليوضح كيف أن الطبيعة ذاتها قد مهدت لأن يبدأ الاتصال وأن تتيسر أسبابه منذ البدايات الأولى للنشاط البشرى قبل أن يبدأ التاريخ المكتوب. وهـ ذا في حد ذاته يبرز كيف أن ما درج عليه الكاتبون من قصر الحديث عن صلات العروبة على العصر « العربي » بمعناه الثقافي والذي درج التقليد على أن تبدأه بعد ظهور الكتابات «المعلقات » والآثار الأدبية العربية قبل الإسلام ببضعة قرون قليلة . ولكن الحقيقة أننا نظلم «العروبة » حين نقصر بداياتها على ذلك العهد ( العصر الجاهلي الأخير ) . ولابد لنا من أن نفترض وجود عهد من «الجاهلية الأولى » كانت العلاقات الثقافية والسكانية قائمة فيه عن طريق المسالك البرية والبحرية التي أشرنا إليها ، وإن كانت لم تتخذ طابعها « العربي الكامل » إلا مع ظهور الثقافة العربية كما أسلفنا . . . ومعنى ذلك في رأينا إنه كانت هناك «جاهليتان » أولاهما هي « الجاهلية الأولى » أو « جاهلية ما قبل التاريخ » هناك وثانيتها هي « الجاهلية الثانية » أو « جاهلية ما قبل الإسلام » . وعلى الرغم من أن العروبة بمعناها التاريخي والتقليدي إنها تبدأ مع عصر الجاهلية الثانية ، فإنها بمفهومها « الحضاري » إنها تبدأ قبل ذلك بكثير . . . بل إننا نستطيع أن نذهب إلى القول بأن العروبة لا يمكن أن تفهم فهم الصحيحًا بدون «جذورها » الحضارية في عصر ما قبل التاريخ هناك ، وبدون أصولها «السامية » في الشيال « والحامية » في الجنوب . . . وهي الجذور التي أثرت في نشأة الحضارة المصرية ونشاطها حتى قبل أن يبدأ العهد الفرعوني . . . كما أنها هي أيضًا قد تأثرت بغير قليل من المؤثرات الحضارية المصرية القديمة التي بدأت في وادى النيل ، وانتقلت منه بالبر والبحر إلى قلب الوطن العربي القديم وأطرافه على شواطئ البحر المتوسط الشرقي والبحر الأحمر وما وراءه جنوبًا إلى البحر الهندي وشواطئه العربية . بل إننا بهذا المفهوم الذي يستند إلى الأصول الحضارية التي سبقت التاريخ ، ثم يمتد عبر التاريخ القديم إلى الفترة « العربية» بحيث نستطيع أن نعيد صياغة مفهوم « العروبة »

ذاته... فنحدد حدود العروبة الأولى (السامية والحامية) على أنها تشمل الجزيرة العربية ومصر وشهال شرق إفريقية ، ثم تمتد إلى مناطق امتداد الحضارات السامية والحامية والمصرية الفرعونية فى أرض شهال إفريقية ، حيث كانت لها القاعدة القرطاجية العتيقة فى تونس ، ثم القاعدة الحامية البربرية التى سبقت ظهور العروبة الجزائرية والمغربية بعد ذلك ، حين اكتملت صورة العروبة بمداها الواسع الكبير ، الذي امتد ليشمل ما نسميه الأن بالوطن العربي الكبير في اسيا وإفريقية ، والذي كانت له امتدادات تاريخية موقوتة فى أرض الأندلس ، وامتدادات حضارية محدودة وموقوتة حاولت أن تحمل المؤثرات العربية فى اتجاه أوربا الجنوبية عن طريق صقلية أيام الملك روجر والجغرافي العربي الكبير الشريف الإدريسي .

على أنه قد يكون من الخير ، ونحن نعالج العهد الذي سبق قيام العروبة ومها. لها تمهيدًا حضاريًا . . . لعل من المفيد أن نسترجع بعض مظاهر الحياة والحضاءة فيها نسميه بالعصر الحجري الحديث ، وهو عصر قيام حرفتي الرعبي والزراعة اللتين ميزتا حياة العرب والعروبة بعد ذلك بحقبة طويلة . ولقد كان ظهور حرفس الرعى والزراعة بمثابة ثورة بعيدة الأثر انتهت بعد فترة تطور تاريخي طويل بظهور حضارة العروبة . ولكن الشيء الطريف هو أن صلات الحياة والحضارة قد امتدت خلال فترة التطور الطويلة بين شقى الإقليم الذي أصبح فيها بعد هو موطن العروبة بمعناها التاريخي والثقافي . ولقد شمل ذلك الموطن القديم جنوب غرب أسيا من جهة وشهال شرق إفريقية من جهة أخرى . وكان هناك " تكامل " قديم جداً بين هذين الشقين ، وتمثل التكامل في كل من مجالي الرعى والزراعة . فأما عن مجال الرعى واستئناس الحيوان وتربيته فقد كان أحد الحيوانات المستأنسة في جنوب غرب آسيا هو فصيلة البقر ذي القرون القصيرة والتي تخرج مستقيمة من جانبي الرأس ، وهو حيوان بدأ استئناسه في الشق الأسيوني ولم يدخل إلى مصر إلا في عهد الدولة الفرعونية القديمة . وأما الشق الافريقي ( المصري ) فقد كان حيوانه البقرى المميز هو فصيلة البقر الإفريقي الذي يمتاز بقرونه الكبيرة والتي خورج ملتوية على جانبي رأس الحيوان . وقد بدأ استئناسه في مصر وشرق إفرىفية في العصر الحجري الحديث ، ولكنه استمر خلال العصر الفرعوني التاريخي ، وأضيف إليه البقر الآسيوى الذى أشرنا إليه . وبذلك تكاملت الثروة الحيوانية وأثريت الحياة والحضارة في المنطقة العريضة التي أصبحت فيها بعد « منطقةالنواة » بالنسبة لوطن العروبة .

وكذلك فقد حدث مثل هذا التكامل بين جناحي « منطقةالنواة » المشار إليها ، وذلك بالنسبة للثروة النباتية ولنشأة الزراعة والاستقرار الأقدم في قلب العالم القديم . ولقد امتاز كل من الجناحين بنبات خاص من الزراعات التي تعتمد على الأمطار الشتوية ، فلقد كان جنوب غرب آسيا ( ولاسيها منطقة جبل حرمون وسفوح جبل الشيخ في أرض الشام ) موطنًا تنمو فيه نباتات القمح البرى . وأغلب الظن أن هذه كانت أقدم منطقة اهتدى فيها أسلاف الإنسان العربي إلى زراعة القمح واستنباته ، ويبدو أن زراعة القمح قد امتدت من هناك في أكثر من اتجاه ، بها في ذلك الامتداد إلى أرض مصر والنيل الأدنى . ولكن هذه المنطقة الأخبرة (وامتداداتها في شرق إفريقية والحبشة القديمة من جهة وشمال إفريقية من جهة أخرى ) كانت بدورها منطقة نمو « الشعير » البرى ، بحيث ابتكر سكان وادى النيل زراعة الشعر المستنبت قبل أن يعرف ذلك غيرهم من الشعوب، حتى في جنوب غرب آسيا، وبذلك كان سكان وادى النيل الأدنى أسبق الناس إلى زراعة الشعير ونشر زراعته إلى باقي شيال إفريقية وشيال شبه جزيرة سيناء والمناطق شبه الصحراوية المجاورة والتي يناسب مناخها زراعة الشعير ، لاسيها وأنها أيسر من زراعة القمح ، وتتحمل ذبذبة ظروف المطر . ومن هنا فقد كانت مصر ( التي تتمتع بفيضان النهر وبأمطار الشتاء على ساحلها الشمالي ) أصلح البقاع بالتحديد للجمع بين زراعة الشعير وزراعة القمح . ولعل هذا الجمع أن يكون من أسباب أن حضارة العصر الحجرى الحديث وما جاء بعده كانت أقوى جذوراً وأغنى ثروة في أرض مصر ، والتي أصبحت قاعدة صالحة لظهور حضارات العصر التاريخي التي تلت ذلك . والكن المهم أن نذكر أن هذه المنطقة في جملتها ـ وفي كل ما أصبح فيها بعد أرض العروبة في آسيا وإفريقية ـ لم تعرف الانعزال حتى في تلك العهود البعيدة ، وإنها عرفت الترابط والاتصال الذي مهد لظهور عهد العروبة الأولى مع مطلع التاريخ ، ثم عرفت بعد ذلك بقرون طويلة التمهيد لظهور العروبة الكاملة

مع نهايات عصر الجاهلية السابق لظهور الإسلام .

ويصح هنا أن نعرض لاكتشاف الزراعة ، خصوصًا زراعة الحبوب الشتوية ممثلة في القمح والشعير ، وهما النباتان اللذان ميزا منطقة العروبة الآسيوية الإفريقية فيها نسميه بالعصر الحجرى الحديث ، وهو عصر يصعب تحديد بدايته ، إذ يبدو أن « اكتشاف » الزراعة لم يكن أمرًا مباغتًا ولا هو قد جاء نتيجة « لاختراع » يشبه ما نعرفه من الاختراعات المفاجئة الحديثة . وإنها جاء « اكتشاف » الزراعة تدريجيًا بحيث كانت هناك مرحلة من الانتقال من مرحلة الجمع والالتقاط إلى مرحلة « حراسة » الحقول البرية ، وذود الطير والحيوان عنها حتى ينضبج الحب ، فكأن الطبيعة علمت الإنسان كيف يرعى النبات البرى قبل أن « يستنبته » . وإنه ليصعب في مرحلة معرفتنا الحالية أن نحكم ما إذا كانت زراعة القمح قد سبقت في الزمن زراعة الشعير ، أم العكس . ولابد أن ننتظر الوقت حتى نعثر على أدلة أثرية قاطعة تعتمد على وسائل التحليل الاشعاعي (كربون ١٤ وغيره) يمكن معها تحديد تواريخ بعض بقايا القمح أوالشعير المزروع القديم . . . وعند ذلك نستطيع اجراء المقابلة التاريخية بين المواقع الأثرية في الشام ( والعراق ) من جهة ، وفي مصر من جهة أخرى . وما دامت هذه الصعوبة قائمة فإننا نفضل ( في مرحلة معرفتنا القائمة ) أن نعتبر أن قيام زراعة الحبوب الشتوية في كل من غرب آسيا وشهال شرق إفريقية ، ظاهرة واحدة متكاملة وقعت على مراحل تدريجية خلال فترة يرجح أنها تقع بين الألف التاسعة قبل الميلاد والألف السابعة أو السادسة قبل الميلاد أيضاً . ولعل هذا أن يبرر اعتبارنا لشقى هذه المنطقة التي تتوسط قلب العالم ممثلين معًا لمنطقة « النواة » بالنسبة لظهور الزراعات الشتوية للقمح والشعير ، وإن كنا مع ذلك نرجح أن يكون « تطور » هذه الزراعة لتكتمل قبيل العصر التاريخي المكتوب قد تم بصورة « أسرع » في أرض مصر ، لا لشيء إلا لأن منطقة غرب آسيا كانت أمطارها شتوية ولكن فيضان أنهارها ( غالبًا بفضل ذوبان الثلوج ) كان يأتى في الربيع وأول الصيف ، بحيث يغرق حقول القمح فيها قبل نضجها . أما في مصر فإن فيضان النيل في الخريف كان يتكامل وأمطار الشتاء ، بحيث يأتي الفيضان ويتراجع عن جوانب النهر ودلتاه في أنسب الأوقات لبذار الشعير أو

القمح ، فتأتى الأمطار الشتوية (القليلة ) لتغذى النبات حتى ينضج مع الربيع وأوائل الصيف . ومن هنا فإن البيئة الطبيعية فى مصر كانت أنسب لتطور زراعة الحبوب وتقدمها على الزمن من البيئة الطبيعية فى جنوب غرب آسيا .

اكتبال العلاقات بين الجزيرة العربية ومصر في العصور التاريخية ( القديمة والعربية):

تلك كانت هي الجذور البعيدة الأولى في الربط الحضارى بين شهال الجزيرة العربية وشهال شرق القارة الإفريقية . ولقد كان من الطبيعي أن تنتهى تلك البدايات إلى اكتهال أسباب الاتصال في العصور التاريخية اللاحقة ، وهي علاقات شملت الطريق البرى البرزخي في سيناء ، وطريق الاتصال البحرى في جناحي البحر المتوسط والبحر الأحمر ، وسارت وفق ذلك النسق الذي لمسناه في أواخر عصر ما قبل التاريخ المكتوب .

ويهمنا في الطريق البرى أن نذكر أن الأحداث كررت نفسها في العصر التاريخي بطريقة ملحوظة ـ فالطريق الشهالي من شبه جزيرة سيناء أصبح هو الجسر المطروق في أغراض التجارة وشيء محدود من الهجرة البشرية . ولعل من الخير كذلك أن نذكر أن الطريق البرى كان ينتهي في مصر عند قاعدة حضارية جديدة في منطقة «المعادي » التي تقع إلى الشهال قليلاً وإلى الشرق من قاعدة مصر الحضارية وعاصمتها في « منف » ( على الشاطئ الغربي للنيل ) وما كان يتبعها كذلك في منطقة «حلوان » مع الشاطئ الشرقي للنيل . وقد عثر في المعادي على آثار ترجع إلى قرابة أربعة آلاف سنة قبل الميلاد وبينها جرار فخارية من النوع «السوري » يكاد يحيط بأعلا الجرة التي تحمل بين اليدين حملاً عن طريق المقابض المتموجة حول يكاد يحيط بأعلا الجرة التي تحمل بين اليدين حملاً عن طريق المقابض المتموجة حول الجرة . وقد عرف الأثريون أن تلك الجرار لم تكن تصنع إلا في أرض الزيتون بالشام . وكانت الزيوت تحمل فيها إلى الأسواق قرب العواصم المصرية القديمة . وهذا دليل التبادل التجاري القديمة إحدى أسواقها عند نهاية الصحراء الشرقية في والشام . وكانت المعادي القديمة إحدى أسواقها عند نهاية الصحراء الشرقية في

إطلالها على وادى النيل . ولابد أن هذا الطريق قد بقى على الزمن ، لأننا نعرف أن الجرار السورية المشار إليها امتدت تجارتها إلى قلب الصعيد ومدائنه في مصر العتيقة قبل أن يبدأ العصر الفرعوني . وذلك كله دليل العراقة في الصلات التجارية القديمة بين الشام ومصر .

أما طريق الجناح البحرى الشهالى فإن صلات الملاحة والتجارة امتدت إلى سواحل فلسطين وفينيقية القديمة . وكانت أخشاب الأرز اللبناتية هى السلعة الأساسية فيها ، وقد استخدمها المصريون القدماء في صناعة المراكب التي حلت في النيل محل القوارب المصنوعة من عيدان البردى التي تنمو في مناقع الدلتا ، والتي ساعدت المصريين على أن ينتقلوا بها على صفحة البحر المتوسط والبحر الأحمر جميعًا، لأن مصر كانت محرومة من الأخشاب الشجرية المناسبة لصناعة المراكب التي تصلح للبحار .

وفضلاً عن ذلك فإن الانتقال التجارى في البحر المتوسط قد صاحبه انتشار وتبادل في الأفكار وألوان الحضارة والثقافة . ولعل فينيقية بها جبل عليه أهلها من التبادل التجارى والفكرى . . . لعلها كانت هي المستفيدة من الاتصال بمصر الفرعونية ، حين دخلت اللغة وأساسياتها إلى فينيقية ، فتطورت إلى لون من الكتابة . . . عاد الفينيقيون فنقلوه إلى غرب البحر المتوسط في أرض قرطاجة وتونس القديمة ، حيث استقرت الحضارة المتأثرة بالمدنية المصرية ، وبروح مصر الثقافية ، وبقيت كامنة في أرض تونس الخضراء حتى آن الأوان وارتد الفكر الروحي في قمة العهد العربي أيام الفاطميين الذين انطلقوا من قاعدة تونس والمقيروان إلى قاعدة مصر « وقاهرة المعز لدين الله » . وكأن الأمر في ربط تونس والمناح الغربي للعروبة بأرض الكنانة لم يكن بالمصادفة أو بمثابة الحدث الطارئ والذي لا أصل له ، وإنها كان انعكاساً من التاريخ ، وصفحة جديدة منه تعيد إلى والذي لا أصل له ، وإنها كان التيار فيها من المشرق إلى المغرب ، ثم عاد بعد قرون عديدة ليرتد في صورة فكر وثقافة ونظم اجتهاعية وسياسية . . . عاد ليرتد من المغرب إلى المشرق . وهكذا أثبتت الجغرافيا مرة أخرى أنها المسرح الأصيل المغرب إلى المشرق . وهكذا أثبتت الجغرافيا مرة أخرى أنها المسرح الأصيل المغرب إلى المشرق . وهكذا أثبتت الجغرافيا مرة أخرى أنها المسرح الأصيل المغرب إلى المشرق . وهكذا أثبتت الجغرافيا مرة أخرى أنها المسرح الأصيل المغرب إلى المشرق . وهكذا أثبت الجغرافيا مرة أخرى أنها المسرح الأصيل

وأما عن الجناح البحرى الجنوبي لاتصالات مصر مع بلاد العرب عن طريق البحر الأحمر ، فإنها كانت تمثل صورة مختلفة بعض الشيء بحكم طبيعة البيئة ومقتضياتها . فهو كان اتصالاً تكتنفه بعض الصعوبات والعقبات الطبيعية التي سعى المصرى لأن يتغلب عليها . فالصحراء الشرقية كانت تقف حاثلاً بين وادى النيل وساحل البحر الأحمر . وهذا الساحل أيضًا كانت رياحه أقل انتظامًا من رياح البحر المتوسط ، كما كانت تكتنفه شطوط المرجان وشعابه بكل أخطارها على الملاحة . وهو ساحل كانت طرق البحر تمتد فيه مسافات بعيدة عن أرض الوطن ، وتنتهى الرحلة فيه إما إلى جنوب الجزيرة العربية التي عرف المصريون فيها أبناء عمومتهم الآخرين من الحاميين ومن اختلط بهم بعد ذلك من الساميين، كما عرفوا أرض البخور في العصور القديمة التي يرجع بعضها إلى أسرات الدولة المصرية القديمة أو الوسطى أوالحديثة ، ثم عرفوا بعد ذلك أرض الحجاز المقدسة التي يقصدها الحجيج المصريون أو الحجيج العابرون من المغرب عن طريق مصر ووادى النيل ومواني البحر الأحمر المصرية في القلزم وعيذاب وغيرها . كما عرف المصريون القدماء أيضًا شواطئ بلاد « بونت » القديمة التي تشمل شواطئ ايرترية والحبشة القديمة والصومال إلى جانب بعض شواطئ جنوب غرب الجزيرة العربية ، وتلك جيعًا هي البلاد التي توثقت صلاتها بمصر الفرعونية، لاسيها أيام الدولة الفرعونية الحديثة والملكة حتشبسوت بالذات . وقد رسمت صور الرحلات إليها على معبد الدير البحرى في منطقة طيبة الغربية . وكانت تمثل أول اتصال مسجل بين مصر وسكان شرق إفريقية المتأثرين بالحاميين (ثم الساميين) الأقدمين. كذلك فإن مغامرات الرحلات المصرية في البحر الأحمر وما وراءه قد سجلت أيضًا في رحلات السندباد البحري ومغامراته فيها وراء البحار.

صفوة القول: السهات الأساسية التي ميزت العلاقة بين مصر والعروبة خلال التاريخ:

لعل فيها سبق ما يبرر الحقيقة الجغرافية والتاريخية ، بل والإنسانية الرائعة ، وهي أن الصلة بين مصر وسائر أرض العروبة ليست صلة طارئة ولا عارضة ،

وإنها هي صلة عضوية أساسية ، استمرت منذ ظهرت الحضارة البشرية في هذا القسم من العالم القديم . وقد كان طبيعيًا مع ظهور الحضارات الإنسانية في العصور الحجرية السحيقة أن يغلب «التشابه » حتى بالنسبة إلى الصناعات الحجرية ( الصوانية ) بحيث يكون هناك تميز «إقليمي » له سهاته المميزة بين الصناعات الحجرية الأولى في الإقليم الذي أصبح فيها بعد موطن العروبة . وإنها كانت الألات الحجرية تتشابه في شكلها وصناعتها وأغراض استخدامها في وقت لم يكن الإنسان يعرف فيه غير الصيد والالتقاط سبيلاً للعيش .

ثم جاء العصر الحجرى الحديث فتميز هذا الإقليم كله بأنه إقليم نباتات الحبوب الشتوية وهي القمح بالنسبة لآسيا والشعير بالنسبة لإفريقية . . . وقد اتصلت الزراعات الشتوية ( المطرية أو المروية ، ولو جزئيًا ، في بعض الأحيان ) . . . اتصلت بعضها ببعض ، وربطت بينها أسباب التطور في زراعة الأرض واستدرار خيراتها وبناء الحياة والحضارة « المستقرة » ، وبداية الحياة المتمدينة في القرى الصغيرة والواحات ، ثم في القرى الكبيرة ، وامتداد التواصل بينها . وهو ما يبدو أنه ظهر في هذا الإقليم قبل غيرة من الأقاليم .

ولقد كانت تلك هي البدايات الأولى لعصر « ما قبل العروبة » وهو عصر «السامية » «والحامية » في هذا الإقليم وامتداداته إلى الأقاليم القريبة . ولكن ذلك كان في حقيقة الأمر يمثل الجذور الأولى لما تطور فيها بعد ، وأصبحنا في العصر التاريخي القريب نسبيًا نسميه بعصر « العروبة » . . . وقد جاء مع ظهور العرب وثقافتهم العربية التي لا يمكن أن نفصلها عن أصولها السامية والحامية الأولى ، وإن كان إطلاق تسمية « العرب » « والعروبة » لم يعتمده الدارسون في مجال التاريخ الا بعد عصر إبراهيم وإساعيل ، وبروز أهل البادية في منطقة «النواة » التي شغلت الجانب الغربي والشالي الغربي من جزيرة العرب وظهور ما يمكن أن نعتبره البدايات الأولى للحياة والثقافة العربية ، التي لم تلبث أن تبلورت في هيئة «كتابة » قديمة بالأحرف النبطية ، التي سبقت ظهور الأحرف «العربية » الأولى خلال القرون القليلة من أوائل العهد المسيحي ، وإن كانت لم تأخذ صورتها المميزة إلا في القرون القليلة السابقة لظهور الإسلام .

وإذن فإن من رأينا أن « العروبة » في اتصالاتها الواسعة بمصر وغيرها هي أقدم كثيراً مما تصوره لنا كتابات بعض المحدثين . ويخطئ الحقيقة من يتصور أن العروبة لا تكون إلا مع العهد الإسلامي . وقد رأينا كيف أن الاتصالات الحضارية بين مصر والأرض التي أصبحت بعد ذلك أرض العروبة ( بالمعنى التاريخي ) إنها هي تسبق فجر التاريخ ، وأن تلك العلاقات قد تنوعت لتشمل اتصالات العرق والتجارة بعامة . ولقد تميزت تلك الاتصالات منذ بداياتها الأولى بسات كثيرة ، قد يكون من الخبر أن نشير إلى بعضها فيايلي :

ا ـ لقد استندت تلك الصلات إلى عوامل جغرافية امتاز بها المسرح الطبيعى الذى كيف أحداث تلك الاتصالات . وقد استعرضنا ذلك فى الطرق البرية والبحرية التى رسمت مسالك الاتصال . فهى إذن قد استندت منذ البداية إلى أسس طبيعية ثابتة . ولعل ذلك أن يكون هو الأصل والأساس فى أنها بقيت على الزمن ، ولم يعرف عنها إنها انقطعت انقطاعًا ظاهرًا فى يوم من الأيام .

٢-أنها كانت علاقات تقوم على «التحدى» منذ كانت . فالظروف الطبيعية ذاتها سواء في صلات البرأو في صلات البحر ـ كانت تيسر الاتصال وتحفز القائمين به على «تحديها» دائماً . ويكفى في هذا المجال أن نذكر أن الظروف الصحراوية تتحدى بطبيعتها أهل الصحراء في أن يتلمسوا طريقهم بالليل والنهار للتعرف على البيئة التي يسافرون فيها ، ويركبون المصاعب ، ويهتدون بانجم الليل لمسيرة الظلام ، « وبتقصى الأثر » لمسيرة النهار ، والبحث عن الدروب والمسالك . كما يعمدون إلى استغلال موارد الطبيعة ( ومنها إبل الصحراء ) لقطع المسافات البعيدة ، وقهر الفيافي ، والسير الحثيث والسريع العبن عليه من معالم الطريق ، وتمثل ذلك كله في حذق الأعرابي المرتحل منذ العين عليه من معالم الطريق ، وتمثل ذلك كله في حذق الأعرابي المرتحل منذ أقدم العصور . كذلك يكفي أن نذكر من جهة أخرى كيف أن ملاح البحر وعواصف البحر وأنوائه ، حتى شق طريقه إلى أقصى جنوب ذلك البحر ، وخرج بعد ذلك إلى مياه المحيط . ثم يكفي أن نذكر كيف أن المصرى القديم لم

يلبث أن أدرك أن موارد الأخشاب فى بلاده لا يمكن أن تعينه على بناء المراكب الكبيرة التى تركب البحر . . . فخرج إلى شواطئ غرب الجزيرة العربية فى شرق البحر المتوسط واستجلب أخشاب الأرز وحملها مسافات بعيدة حتى جاء بها إلى مصر ، فبنى المراكب التى تركب البحر . . . بل والتى أعدها بخياله لتركب بها الأرواح عبر محيط قبة السهاء : كل هذه وغيرها كثير من مظاهر « روح التحدى » التى ميزت أسلاف العروبة فى الجزيرة العربية وفى مصى وما وراءها غربًا ، فأقاموا صلاتهم التاريخية التى غالبت الزمن .

٣-كانت هذه العلاقات منذ قيامها الأول علاقات متكاملة ومتنوعة أشد التكامل وأوسع التنوع . فهى علاقات بالعرق والسلالة ، امتزجت فيها الدماء والعروق وألوان الثقافة والفكر والفن والعقيدة ، حتى اتخذت العروبة طابعها الحضارى العام ، وصارت محصلة لفكر استوعب عقائد التوحيد منذ كانت ارهاصاته الأولى في الجزيرة العربية وفي مصر ، وتتابعت عليها الأديان المتلاحقة منذ أيام إبراهيم وأبنائه الأوائل حتى عصر الإسلام وعقيدته التي مثلت التوحيد الحنيف في أنقى صوره وأبسطها . وقد اتسع نطاق هذه العروبة حتى شمل الأرض كلها من حافات جبال زاجروس ومياه الخليج العربي حتى أقاصى المغرب وشواطئ المحيط الإطلنطي ، فصارت كلها أرضًا للعروبة مترابطة فيها بينها ، ومتصلة في امتداد لا تكاد تتخلله أية جزر غير عربية أو غير معربة ، لاسيها بعد أن نطقت أرض العروبة كلها وشعوبها بلغة واحدة هي العربية . . . لغة القرآن الكريم . . . وخليفة مجموعة من اللغات السامية القديمة ذات الحضارات والفكر اللغوى والروحي الذي ورثه العرب ومن تكلم لغتهم وقاموا عليه إلى يومنا الحاضر .

٤ - على الرغم من أن العروبة قد استندت إلى النظام القبلى منذ قيامها ومنذ عهودها الأولى ، ومن أنها لا تزال حتى اليوم تقوم أساسًا على هذا النظام الاجتماعى الذى تتميز به مجتمعات القبائل فى معظم أرض العروبة . . . وعلى الرغم من أن المجتمعات العربية التي استقرت فى أراضى الزراعة والواحات وأمثالها كانت فى أصلها مجتمعات قبلية ورثت عن أصولها ميزات القبيلة وعصبيتها

التي تتسم بنوع من عدم الاستقرار ومن مشاحنات الغزو والشحناء بين القبائل، وعدم تقبل الحكم المدنى إلا في شيء من العسر . . . على الرغم من ذلك كله فإن تاريخ العروبة لم يكن يعرف شحناء « الحروب الإقليمية » بمعناها الواسع إلا في أمثلة قليلة وإنها كانت له أعرافه التي يسوى بها مشكلاته وهي لا تزال في نطاقها المحلى . وقد ينفعنا في هذا المجال أن نذكر تاريخ مصر الفرعونية في عهد الدولة القديمة ، حين كانت مصر وبقيت أقوى « دولة » بالمفهوم التاريخي ، وبقيت كذلك قرابة ثمانية قرون ، ومع ذلك فلم يعرف التاريخ حالة واحدة ( في عهد الدولة الفرعونية القديمة ) خرج فيها أبناء وادى النيل الأدنى في حرب يشنونها ضد أقرانهم القدماء من أعراب المشرق العربي القديم ، الذي اختلطت حضارته وزراعته ( للقمح ) بحضارة المصريين الذين بادلوهم التجارة والثقافة والفكر وبعض النظم الاجتماعية . . . ولقد فضل أبناء مصر الفرعونية تلك أن ينفقوا طاقتهم الزائدة في بناء « الأهرام » بدلاً من أن يسخروها في شن حرب على الجيران وذوى القربي القديمة. وحدث ذلك كله طوال الوقت الذي لم يدخل فيه « غريب » نواة منطقة العروبة القديمة . وبقى الأمر كذلك حتى دخل « الهكسوس » من رعاة آسيا الداخلية إلى أرض المشرق العربي القديم . . . دخلوا ومعهم حيوان « الحصان » الذي كان حيوان غزو واستعلاء وفتح ، بخلاف حيوان الجزيرة العربية الأصيل وهو «الجمل » الصبور الحمول الذي تألفه حداة الصحراء الأقدمون ، ولم يسع بهم إلى الغزو والفتح . . . لقد كان دخول الهكسوس إلى أرض المشرق العربي القديم سبيلاً إلى إدخال عنصر جديد اضطربه المصريون القدماء إلى أن يتبنوا فنون الحرب والقتال ، وإلى أن يردوا الهكسوس مستعملين سلاحهم الجديد ذاته ، فركب فرعون عجلته وشحذ همة فرسانه وخيوله لطرد الرعاة الدخلاء إلى المشرق من حيث أتوا . وكان ذلك أول درس في التاريخ تعلم به سكان أرض نواة العروبة القديمة فنون الحرب والقتال على نطاق واسع ولمسافات إقليمية بعيدة .

هكذا كانت روح العروبة الأولى في تلك الأيام السحيقة تسير على «السلام»

وتقوم على «السلام» ولا تنزع إلى الحروب إلا مضطرة ومدفوعة بالحاجة إلى دفع خطر الغرباء والدخلاء . . . بل لعل هذه السمة الأصيلة هي التي تكررت في مطلع ظهور الإسلام حين فرض « الجهاد » على المؤمنين لدفع العدوان . . . بل لعلها هي التي تكررت خلال التاريخ فعرفت العروبة « السلام » كسجية عربية ( ومصرية قديمة ) أصيلة ، وخرجت من السلام إلى الحرب ولكن كوسيلة لدفع الدخلاء والمعتدين . . . ولطالما تكرر ذلك خلال العصور . . . وحتى وقتنا الحديث والمعاصر - حين دخل الصليبيون ثم الأتراك ثم الأوربيون المستعمرون ومن سعى وراءهم من غزاة أيامنا الجارية في أرض فلسطين .

٥ \_ للعروبة وضعها العالمي المميز في إحكام الصلات التاريخية والحضارية بين الشرق والغرب. ومرد ذلك إلى الموقع الجغرافي الفريد، لاسيها بالنسبة للمشرق العربي . . . ويلاحظ أن الوطن العربي (الاسيما في شقه الشرقي )يقع في قلب العالم القديم عند مفارق البحار الشمالية والبحار الجنوبية ، وعند الأرض بين القارتين الكبيرتين (آسيا وإفريقية) وعلى مشارف الركن الجنوبي الشرقي لقارة أوربا وراء البحر المتوسط . ويلاحظ كذلك بالنسبة للطرق البحرية أن جزيرة العرب لم تكن جزيرة كاملة بحيث تستطيع المراكب أو السفن التي تقل المتاجر أن تدور حول اليابسة وأن تنفذ من البحار الشمالية إلى البحار الجنوبية دون أن يضطر أصحاب التجارة إلى تغيير وسيلة المواصلات ، فتقف مراكب الشيال عند شواطئ الجزيرة أو شواطئ مصر ثم تنقل المتاجر بالبر أو بوسيلة ماثية نهرية عبر اليابسة ، لتعود فتقف عند شواطئ البحار الجنوبية فتنقلها مراكب أخرى وملاحون من طراز جديد يحملون المتاجر والسلع إلى ما وراء البحار الجنوبية . والعكس صحيح بالنسبة لحاصلات المناطق الحارة التي تجلب من جنوب آسيا أو شرق إفريقية ، فتتغير وسيلة النقل وتعمل قوافل الصحراء وحداة الإبل من أبناء العروبة في نقل سلع الجنوب بالبر عبر البرازخ في جزيرة العرب وفي أرض الزاوية في مصر إلى شواطئ البحر المتوسط ، ومنها بالسفن وعلى يد ملاحي الشمال إلى الشواطئ المقابلة في شمال البحر المتوسط وما وراءه من أقطار الشمال.

هكذا كانت أرض العروبة ومصر هي « أرض الزاوية » ، صاحبة الدور

الخاص فى الاتصالات العالمية . وقد علم ذلك أبناء العروبة ( بها فيهم أبناء أرض الكنانة) أن يصبحوا وسطاء السلع والتجارة ، وكذلك وسطاء الأفكار والقيم الإنسانية والروحية جميعًا . ومن هنا كان الدور التاريخي الذي اضطلعت به أرض العروبة وكانت السمة الخامسة التي ميزت العروبة وأبناءها على مر العصور .

آ وأما السمة السادسة للعروبة وأرضها وأهلها فقد ترتبت على السمة التى أضفاها عليها ذلك الموقع الجغرافي الفريد ، الذي جعل منها منطقة النواة الرابطة بين الشرق والغرب وبين الشيال والجنوب . بل إن ذلك كله قد أثر في بناء شخصية أهل العروبة ، وجعل منها ومنهم شخصية إنسانية عالمية ، مفتوحة الفكر ورحبة الاختلاط بالثقافات القديمة والحديثة ، تقوم في الوقت ذاته على أساس « الأخذ » « والعطاء » وعلى أساس إقامة العدل والانصاف والصدق في المعاملات بين الناس جميعًا ، فضلاً عن سمة الكرم وحسن الضيافة في معاملة القادمين والعابرين ، سواء أكانوا من أهل الجنوب أم من أهل الشيال . . . بل إن هذه الروح المفتوحة في المعاملات قد بلغت حد المبالغة في بعض الأحيان ، فجاء يوم كان المصريون المحدثون مثلاً يقولون فيه عن أنفسهم « أحرار في بلادنا كرماء لضيوفنا »وذلك رغم أن أولئك « الضيوف » كانوا من الغزاة والفاتحين ، وتلك كانت هي صيغة المبالغة من كرم العروبة وحاتميتها التاريخية المتوارثة .

٧-والسمة الأساسية السابعة للعروبة في أوضاعها المكانية والزمانية من هذا الموقع الجغرافي الفريد، ومن تاريخها الحضارى الموغل في القدم، أنها اتسمت بصفة الاستمرار والحيوية المتجددة على مر الزمن . فحضارة العروبة التي غالبت الأيام واحتفظت بالكثير عن أصول هويتها ، وجددت تلك الأصول وحفظتها على الزمن أطول مما استطاعه غيرها من الحضارات في أجزاء أخرى من العالم . . . تلك العروبة قد حفظت ذاتها وقاومت كل محاولات التوغل والاقتحام حتى أصبحت في التاريخ مضربًا للمثل بين الحضارات كلها في القدم والاستمرار والنهوض بعد فترات الهدوء ، وبعث الروح القومية

وتجديدها رغم فترات الانكماش أو الركود . ولعل مرد هذا الاستمرار على الزمن لحضارة إقليم العروبة الكبير ، والذي جعل من هذا الإقليم كتلة بشرية ضحمة لا يكاد يضارعها في الاتساع والاستمرار على الزمن غير كتلة أرض الصين . . . لعل السبب في هذا أن منطقة العروبة بدأت بالنظام « القَبكي » ثم تحولت في كثير من مناطقها ( كمصر واليمن وغيرهما ) إلى نظام «الاستقرار»... تمامًا كما حدث في منطقة الصين الكبيرة والفسيحة الأرجاء... ولقد خالفت العروبة في ذلك عن قارة إفريقية المجاورة والتي بدأت بالنظام « القَبَلي » ولكنها استمرت عليه حتى عصرنا الحديث . وعلينا أن نذكر أن القبيلة في إفريقية لم تنتقل إلى نظام الاستقرار أو نظام « الدولة » وإنها بقيت القارة منقسمة إلى مجموعة كبيرة من القبائل المتفرقة أو المتناحرة، ولم تكد أن تقوم فيها « دولة » مستقرة حتى جاء العصر الحديث . ولم يشذ عن ذلك في إفريقية إلا أرض وادى النيل الأدنى ( وهي جزء من نواة أرض العروبة ) فظهرت في مصر في عصر ما قبل الأسرات الفرعونية « دويلات » إقليمية استقرفيها نظام الحكم وصارت لها هويتها وشخصيتها الإدارية ، ثم قامت الدولة الموحدة بين الوجهين القبلي والبحرى وظهرت أول «دولة » موحدة في التاريخ ، وإن كانت تلك الدولة قد احتفظت ببعض أصول نظامها القبلي السابق ، وظهرت « القرية » أو « مجموعات القرى » لتحل محل القبيلة أو مجموعات القبائل المتجاورة ، حتى استكملت الدولة الموحدة مقوماتها في الحكم والإدارة والطابع العام لما أصبح يعرف فيها بعد « بالحياة المدنية » أو «الحياة القومية » ومثل هذا حدث خارج مصر في جهات أخرى من أرض العروبة ، ومنها العراق القديم بدوله التي لم تستكمل أسباب الوحدة المدنية الشاملة لأسباب جغرافية محلية ، ولكنها مع ذلك تتابعت على أرض العراق، وحفظت لها طابعها الحضاري الذي استمر على مر العصور . كذلك ظهرت فكرة الانتقال من الدور القبلي إلى دور الحكومة المستقرة في جهات أخرى مثل جبال سورية ومثل هضبةاليمن ومثل بقاع أخرى في شمال إفريقية ، وإن كان التاريخ لم يحفظ لنا منها مثل ما حفظه من الكيانات القديمة التي استقرت في مشرق أرض العروبة ،

وهكذا كانت السمة الثامنة والأخيرة للعروبة في عهدها القديم أنها بلغت مرحلة الحكومة ذات الوحدة ( ولو محليًا ) قبل غيرها من أراضي العالم القديم بأجيال طويلة . ولقد استمرت هذه السمة وازدادت وضوحًا بعد أن اكتملت عروبة هذه المنطقة الكبرى في عهد الإسلام الذي أتم الله به على الأمة العربية الأولى نعمة الوحدة التي تدعمها العقيدة الجديدة، فكان الامتزاج والتكامل بين العروبة والإسلام ، وأصبح من العسير علينا أن نتصور العروبة الجديدة بغير الإسلام . بل ظهرت فكرة « الأمة » ( الإسلامية ) لأول مرة في التاريخ ، وقام نظام «الخلافة» ليغطى الوطن العربي كله في مشرقه ومغربه ، وإن كانت الخلافة ذاتها قد أصبحت ذات شقين . . . خلافة مشرقية وخلافة مغربية (تمتد إلى أطراف الأندلس) وكانت تلك هي الصورة القديمة لوحدة العروبة الإسلامية . ورغم الضعف السياسي الذي انتاب هذا التنظيم من وقت لآخر فإن رباط العقيدة كان أقوى من أن يمحوه الزمن . بل إن هذا الرباط قد أضيفت إلى صورته الدينية الخالصة صورة جديدة تمثلت في دور مصر وازهرها في الحفاظ للإسلام بمنبره الفكري والعلمي والتعليمي ، حيث أصبح الأزهر الجامع الذي يربط المذاهب العقيدية ، والجامعة التى تربط الفكر والعلم كسند أساسى للعقيدة التي صار الأزهر معقلها ومنارتها العلمية التي تشع إلى كل أقطار العالم الإسلامي ، مما أضفى على العروبة ومصر ـ حتى في عهود ضعفها اللاحقة \_ سمة الريادة العلمية والفكرية ، بل والروحية ، في العالم الإسلامي كله.

لقد كان عهد الخلافة هو عهد الوحدة فى العقيدة والسياسة فى قلب العالم القديم. وإن كان انتقال الخلافة من العرب إلى الأتراك قد أضعف تلك الريادة العربية للوحدة الإسلامية . . . ثم انتقلت الأمور فتخلى العرب عن استمساكهم بالريادة ذاتها وبالوحدة . . . ودخلت عناصر أخرى إلى المشرق العربى ، فظهر عهد الاستعار الحديث وسيطرت على موقعنا الجغرافي الذى استعرضنا معالمه ومقوماته دول أوربية دخيلة . . . فتفكك العالم العربى ، وارتد عن وحدته التى حققها مع ظهور الإسلام ، وعاد العالم العربى إلى الانحلال والانقسام إلى ولايات عمية ثم دويلات شبه مستقلة أو ساعية إلى الاستقلال ، واستمر ذاك حتى عادت

فكرة « الأمة » وفكرة « القومية » ( بمفهومها الأوربي الحديث ) إلى الظهور في مشرقنا العربي خلال القرن التاسع عشر الميلادي وما بعده، فنهض العرب من سباتهم ، وذكروا أمجادهم السابقة ، حين كانوا أول موطن في التاريخ ظهرت فيه فكرة الدولة ، ثم فكرة «الأمة» وأول من بعثت في أرضهم فكرة « الوحدة » على نطاق جغرافي واسع (لم يناظره في التاريخ القديم غير الصين). ولكن معقبات الاستعمار الحديث عطلتنا من جديد فترة من الزمان ، فتردد العرب بين « القومية الإسلامية » و « الوطنية العربية » ( لكل قطر أو إقليم صغير على حدة ) ، حتى برزت بالتدريج فكرة « القومية العربية » بمفهومها المعاصر الجديد . . . ولكن حتى بعد أن ظهرت هذه الفكرة تردد العرب بين صور مختلفة من مظاهر تحقيقها ، وقامت « الجامعة العربية » ثم اضمحل عملها ، واكتفينا فيه بتحقيق الوحدة الثقافية دون الوحدة الاقتصادية . أما الوحدة السياسية فإن الجامعة العربية لم تجمع غير قليل من أسبابها ، وكان ذلك على خلاف ما لاحظناه من سعى مناطق أخرى من العالم لاستكمال أسباب وحدتها الاقتصادية والسياسية ، ولو بعد تعثرات كثيرة، كما حدث في منطقة غرب أوربا التي سعت في نهاية الأمر إلى التكتل الاقتصادي بأسلوب لعله ينتهي آخر المطاف إلى لون من ألوان الوحدة والسوق الاقتصادية والمالية المشتركة أو الترابط في مجال الاقتصاد والسياسة جميعًا .

ولكن خير ما نتواصى به فى ختام هذا الحديث هو أن الوحدة العربية المنشودة كانت ولا تزال ، كما تصورناها فى تفكيرنا العلمى والقومى الحديث ، إنها هى تجمع بين «العقيدة» و «الحركة ». فأما أنها «عقيدة » فذلك ما لا نشك فيه ، وهو ما آمن به جيلنا السابق وجيلنا المعاصر ثم جيلنا القادم من شباب العروبة . وأما إنها «حركة » فذلك ما لا نزال بحاجة إلى أن نستحث الهمة فيه ، وما نأمل ونرجو أن يكون فى تجاربنا الجارية ما يعين على تنظيم خطواتنا إلى تحقيقه ، وذلك رغم مرارة بعض هذه التجارب . ولعل ذلك أن ينتهى آخر الأمر بأن تعود العروبة إلى دورها التاريخى والإنسانى الذى ميزها بين الأمم والشعوب منذ كان التاريخ .

« ۷ » الشرق الأوسط والحروب العالمية في التاريخ



## الشرق الأوسط والحروب العالمية في التاريخ

إن أحداث الحروب العالمية التاريخية واتجاهاتها الأساسية وخططها الكبرى لاتتأتى عفوًا، وإنها يلاحق بعضها بعضًا، ويترتب بعضها على بعض. وهى فى كل ذلك متأثرة أبلغ التأثر بظروف الميدان الطبيعية، وبالمواقع الجغرافية التى يجتذب بعضها المحاربين بها له من قيمة ظاهرة، وينجذب إلى بعضها الآخر المحاربون أنفسهم بها لهم من بصيرة نافذة يكشفون بها عها لهذه المواقع من قيمة كامنة أو محتملة. ولا شك أن من المواقع ذات القيمة الكبرى في الحروب العالمية موقع مصر وما يتصل بها من بلدان الشرق القريب. فقد كان لهذه المنطقة أثرها الكبير وقيمتها الخطيرة في كل نضال من أجل السيطرة العالمية، ولاشك أنها ستحتفظ بقيمتها هذه مهها تغيرت أحداث المستقبل، ومهها تطورت فنون الحرب في البرأو في البحر أو في الهواء.

ويعنينا في هذا المقام أن نذكر أن الحرب العالمية الثانية ( ١٩٣٩ - ١٩٤٥ ) لم تزد قيمة موقع مصر والشرق الأدنى كله - أو ما أصبح يعرف في السنوات الأخيرة «بالشرق الأوسط» - إلا وضوحًا ، وأن أحداثها جاءت مرددة لما تجاوب به التاريخ من قبل ، في فترات متقطعة ، منذ فتح الإسكندر باب الحروب العالمية ، التي امتد سعيرها بين الشرق والغرب ، والتي لم تكد واحدة منها تشب حتى أصاب الشرق الأوسط منها نصيب يسير أو خطير ، بل حتى غدت هذه المنطقة المتوسطة مسرح النضال وهدف المتسابقين من أجل التحكم في المواصلات العالمة .

والذين يدرسون تاريخ الحروب في العهد الحديث يتفقون فيها بينهم على أن هذه الحرب العالمية الثانية ، إنها بدأت في حقيقتها منذ عام ١٩١٤ . وغاية ما هناك أن النضال الفعلي جاء في جولتين ، لم تكن الأولى منهها حاسمة ولا فاصلة ، فلم

تنكسر جيوش ألمانيا في أرضها مثلاً ، ولم تنهزم هزيمة ساحقة ، ولم يصب نظام الصناعة والإنتاج والمواصلات في تلك البلاد بمثل ما أصيب به من خراب إبان الجولة الثانية . . . لا بل إن أداة الحرب في جملتها ونواة الجيش الألماني ذاته تركت سليمة ، أو شبه سليمة بعد الجولة الأولى ، وقد احتفظت تلك النواة بروحها العسكري وتقاليدها ، ولم تسلم قيادتها بالهزيمة ، وإنها نسبتها إلى الثورة الداخلية في ألمانيا . وهكذا لم تنقض عشرون سنة على إعلان الهدنة حتى نهضت من كبوتها وحتى استطاع المغلوب أن يبدأ بالتحرش والوثوب من جديد .

ومهما قيل في أسباب هذه الحرب وما دفع المتحاربين إليها فقد كان الغرض الأول منها والمحرك الأساسي فيها ، إنها هو السعى إلى السيطرة العالمية والتحكم في مصاير الأمم ، وفيها تقوم عليه صلات الغرب بالشرق ، وصلات أهل البلاد القوية والمستعمرة بأهل البلدان الضعيفة والمستعمرة . ولذلك لم يكن بد من أن تمتد الحرب إلى الشرق الأوسط ، لأن الطبيعة قضت بأن يكون ذلك الإقليم بابًا ينفذ منه الغرب إلى الشرق ، وجسرًا تمتد من فوقه قوات أصحاب السيطرة إلى أولئك الذين قضت ظروفهم أن تكون أرضهم مطمعًا للطامعين ، وأن تكون أرزاقهم ، بل جهودهم في الحياة ، مغنهًا يقتتل من دونه الأقوياء .

وقد تجلى التسابق على الشرق الأوسط فى كل من الجولتين ولكننا قبل أن نعالج ذلك لابد لنا من أن نلم بطرف بما يتصل بالقيمة الاستراتيجية التاريخية لبعض مناطق هذا الإقليم الهامة ومداخله الأساسية ، فذلك بما يعين على تفهم أهداف الحرب وخططها فى هذا القسم من العالم . وأول منطقة تلفت نظرنا فى هذا الإقليم هى مصر والركن الشهالى الشرقى من إفريقية فقد كان وادى النيل الأدنى ودلتاه على الدوام قاعدة عسكرية هامة يمكن الاستناد إليها والتوسع منها نحو قلب الشرق ، وقد تكرر ذلك فى التاريخ أكثر من مرة . فمن مصر توسع الفراعنة أيام إمبراطورية الدولة الحديثة ، ومنها توسع البطالمة بعد الإسكندر ، وإليها ارتكز جانب هام من قوة الرومان فى توسعهم إلى شيال بلاد العرب ورأس الخليج العربى فى أوائل القرن الثانى الميلادى ، وفيها قامت دولة العرب والمسلمين ، ومنها اتسع سلطان صلاح الدين وأمثاله بمن عرفوا كيف يستغلون موقع أرض الزاوية وموارد تربة الكنانة ،

وفيها تجدد الملك لمحمد على وامتد نفوذه إلى جهات مختلفة من الشرق القريب ، لولا ما كان من تألب الدول الكبرى عليه وعلى خلفائه . ثم إليها عادت الإمبراطورية البريطانية فارتكزت آخر الأمر ، لا لتؤمن مواصلاتها مع الشرق الهندى والبعيد فقط ، وإنها كذلك لتوسع سلطانها وتمد نفوذها إلى السودان أول الأمر ، ثم إلى شهال الشرق العربى إبان الجولة الأولى من الحرب العالمية وفى أعقابها، ثم إلى برقة وطرابلس وحتى إلى بلاد اليونان وجزرها في الجولة الثانية من الحرب . فكأن الطبيعة قد أرادت أن تكون مصر وأن تبقى على مر الأيام ، مفتاحًا هامًا من مفاتيح الشرق الأوسط وأن يكون مرجع ذلك ومرده إلى موقعها الجغراف من جهة ، وإلى مواردها الغنية من جهة أخرى .

وموقع آخر هام في الشرق الأوسط هو منطقة المضايق بين آسيا الصغرى والبلقان . وقد كانت قاعدة تحكم منها الإغريق والروم الشرقيون في تجارة البحر الأسود ، ونشر منها البيزنطيون نفوذهم في ذلك البحر وعلى شواطئه ، كما احتفظوا منها بسلطانهم في أراضي المشرق الروماني القديم . وعادت أهمية هذه القاعدة إلى الظهور في عهد الأتراك الذين امتد نفوذهم في كثير من جهات الشرق الآسيوي القريب وبلاد البلقان . وفي العهد الحديث ازدادت أهمية المضايق بظهور روسيا وسعيها إلى الخروج من البحر الأسود إلى البحر المتوسط خروجًا حرًا لاتتحكم فيه إمبراطورية العثمانيين ولا غبرها من الدول الأوربية البحرية التي قد تضغط على العثمانيين أو توحى إليهم بها يتبعونه من سياسة نحو الروس . فلما جاءت الحرب العالمية الأخيرة لم يكن بد من أن تبرز قيمة المضايق كمنطقة عسكرية ذات خطر ، وكمنفذ للبحر الأسود من جهة ، وباب من أبواب الشرق الأوسط من جهة ثانية . وفعلاً اتجهت السياسة الألمانية منذ عام ١٩١٤ بل قبل ذلك إلى القسطنطينية وما وراءها من أراضي الإمراطورية العثمانية ، وأصبحت المضايق نفسها منطقة قتال فعلى شديد في موقعة غاليبولي وما يتصل بها ، واستمر التشاحن بين الدول من أجل تنظيم الإشراف على ممرات الماء خلال الفترة ما بين جولتي الحرب. ويخطئ من يعتقد أن حياد تركيا أثناء الجولة الثانية واستمساكها بموقفها المحايد وبسلطتها الشرعية في الإشراف على المضايق وتحصينها ، . . . يخطئ من يتصور أن ذلك سيحول دون التشاحن الدولى من أجل هذه المنطقة العسكرية الهامة.

وفيها بين برزخ السويس ومضايق تركيا هناك منطقة أخرى يمكن أن تنفذ منها القوة إلى قلب الشرق الأوسط ، تلك هي مجموعة الجزر الواقعة في شرق البحر المتوسط وما يقابلها ويطل على البحر من شواطئ المشرق العربي في لبنان وسورية وفلسطين . وقد كانت هذه المنطقة ـ لاسيها شواطئ لبنان ـ مجال اتصال واحتكاك في التجارة والثقافة خلال التاريخ ، كها كانت طريقًا للتوغل السلمي وبعض التوغل المسلح إلى قلب الشرق . وعادت قيمتها فظهرت في الحرب العالمية المنطريها ، فاقتتل في ميادينها الحلفاء والأتراك (ومن ورائهم الألمان) أثناء الجولة الأولى (١٩١٤ ـ ١٩١٥) ، كها اقتتل البريطانيون وقوات المحور وفيشي في الجولة الأخيرة خيل فيها أن الثانية (١٩٣٩ ـ ١٩٤٥) . بل جاءت فترة خلال هذه الجولة الأخيرة خيل فيها أن المحور يستطيع أن يدور من اليونان وجزرها حول تركيا وأن يكيل ضربة شديدة يصيب بها موقف حلفاء الشرق في الصميم .

والمدخل الأخير للشرق الأوسط من ناحية الشيال هو طريق القوقاز وشيال إيران وهذه منطقة كانت على الدوام تمثل نقطة اتصال للشرق القريب بداخلية آسيا الرعوية . فمن طريق إيران نفذت جيوش الإسكندر إلى تركستان ، ثم جيوش العرب إلى الإقليم نفسه . وعن طريق بمر تفليس في القوقاز مرت قوافل العرب واتصلت تجارتهم بجنوب روسيا وأرض بولندة ( والبحر البلطى ) في القرون الوسطى . وعن طريق تركستان وقزوين جاءت جحافل المغول والتتر إلى شهال ايران ، ثم أرض الخلافة العباسية في بغداد عام ١٢٥٨ . وعبر شهال إيران وكردستان مر السلاجقة ثم الأتراك العثمانيون إلى آسيا الصغرى فالقسطنطينية والبلقان . ومع أن التشاحن خف في هذا الركن الشهالي الشرقي من الشرق والبلقان . ومع أن التشاحن خف في هذا الركن الشالي الشرقي من الشرق عندما ظهرت قوة الروسيا بشكلها القيصري أول الأمر ، ثم بشكلها السوفياتي عندما ظهرت قوة الروسيا بشكلها القيصري أول الأمر ، ثم بشكلها السوفياتي بعد ذلك ، وسعت إلى أن يكون لها منفذ نحو البحار الدفيئة في الخليج العربي . ثم استمرت المسعى في هذا الاتجاه آخر الأمر ، عندما رأت أن الطريق إلى تلك البحار

غنى بموارد الزيت من جهة ، كها أنه يؤدى إلى قلب العالم العربي وإلى البحر المته سط أخر الأمر من جهة أخرى .

وإلى الجنوب من الشرق الأوسط هناك مدخلان أو مخرجان لذلك الإقليم : أحدهما يمتد مع الخليج العربي ، والآخر يمتد مع البحر الأحمر ، وكلاهما يصل بين قلب الشرق الأوسط إلى شواطئ المحيط الهندي وما وراءه من بلاد الشرق البعيد . وقد ذان التسلط على هذين الذراعين من البحر والسواحل المحيطة بها غاية دل عسكرى يريد السيطرة على الشرق ومسالكه ، منذ بدأ الإتصال بين الشرق والغرب، وصارت للمسالك البحرية قيمتها في ذلك. فقد سعى الفرس إلى ذلك و تسلطوا في أو قات مختلفة على الخليج العربي بشاطئيه ، وعلى طرفي البحر الأحمر في الشمال والجنوب . وسعى طرفي الرومان إلى ذلك أيضًا فوضعوا أيديهم على رأس البحر الأحمر في السويس والعقبة ، وعلى رأس الخليج العربي في ميناء أبُّلة القديم في شط العرب . وأدرك العرب المسلمون قيمة هذين الطريقين ، فأنشأوا فيهما المواني ، وأحكموا السيطرة على طرق البحار خلال فترات منقطعة من العهد الإسلامي . حتى إذا ما جاء العهد الحديث ظهر التسابق بين الدول الطامعة في الشرق والمتكالبة على السيطرة على مسالكه ومداخله وبتروله ، فسعت كل منها إلى أن تمكن لنفسها من أحد هذين الطريقين البحريين ، ومن المسالك البرية المؤدية إليه والمشرفة عليه . فالى وحتى فارس والخليج العربي سعت روسيا جهد طاقتها ، ولكن وقفت في سبيلها بريطانيا ، التي جاءت الخليج من طريق الهند أول الأمر ، فبسطت سلطاتها على عمان والبحرين والكويت ، ونشرت نفوذها في أراضي إيران وشواطئها الجنوبية ، ثم جاءت إلى نفس الخليج من بعد ذلك وأثناء حرب ١٩١٤ ـ ١٩١٨ عن طريق الهند والبحر إلى العراق الأدنى ، وكذلك من طريق الشرق العربي الشمالي ، بعد أن كافحت الخطر الألماني الذي سعى مع الأتراك نحو العراق . أما طريق البحر الأحمر فقد سعت إليه بريطانيا ، فوطدت أقدامها في مصر والسودان على شواطئه الشالية والغربية ، وفي عدن وجزيرة بريم وساحل الصومال في الجنوب . كما سعت إليه فرنسا في جيبوتي ، وإيطاليا في إرترية . واستمر الكفاح بين هذه الدول مكشوفًا أو مسترًا حتى ظهرت مشكلة الحبشة وحربها مع إيطاليا ، فكان نذيرًا بها انتهى إليه الأمر من

نضال مسلح على بعض سواحل هذا البحر خلال الجولة الأخيرة من الحرب العالمية الكبرى .

وهكذا نجد في هذا الشرق الأدنى كما يسميه الجغرافيون ، أو الشرق الأوسط كما يسميه العسكريون المحدثون ، منطقة كثيرة المداخل ، متعددة المنافذ ، تطل على بحار الشمال وبحار الجنوب ، وتتصل باليابس في الشرق والغرب . فلم يكن بد من أن تتأثر بالحرب أنى جاءت ، ومن أن يحاول العسكريون والمحاربون أن ينفذوا إلى قلبها من أى طريق . بل لم يكن بد من أن يمتد إلى هذه المنطقة لهب الحرب وأن يكويها سعيرها ، مهما حاولت أن تجنب نفسها موارد التهلكة ومصارع السوء ، أو أن تتقى أهوال الحرب والكفاح المباشر . فهى طرف فى كل حرب عالمية أرادت أو لم ترد ، والشر يسعى إليها عن كل طريق ، ويأخذها من كل حان ، لا يحوله عنها محول ، ولا يرده عنها راد .

بل هكذا قضت الطبيعة أن يكون الشرق الأدنى أو الأوسط ميدانًا من ميادين التسابق والمساومة في اقتصام مناطق النفوذ بين كبريات الدول ، حتى قبل أن يبدأ النضال المسلح في عام ١٩١٤ ففي أوائل هذا القرن كان حلفاء الغرب وأنصارهم في روسيا قد حددوا مناطق نفوذ كل منهم في الشرق الأوسط ومنافذه ، فأطلقت فرنسا يد بريطانيا في مصر وقناة السويس باتفاقية ١٩٠٤ ، واقتسمت بريطانيا وروسيا مناطق النفوذ في الأراضي الايرانية على الجناح الشرقي لهذه المنطقة باتفاقية ١٩٠٧ . ومع ذلك فعندما أعلنت الحرب العالمية الأولى كانت تركيا العثمانية لاتزال سيدة الجانب الأكبر من قلب هذا الشرق ، ما بين جنوب شرق البلقان وبحر العرب ، فكان طبيعيًا أن تحاول ألمانيا أن تنفذ إلى الشرق عن طريق أرض الخلافة ، فمهدت للوصول إلى بغداد في طريقها نحوالخليج وبعثت بعملائها ثم بجيوش حلفائها الترك إلى الشام وفلسطين وسيناء وقناة السويس على باب مصر ببيوش على عاب مصر بريطانيا ، وأن تمنع حلفاء الغرب في الوقت ذاته من أن يحاولوا تطويقها بالالتفاف حول أراضي تركيا أو شق طريقهم والاتصال بالقوات الروسية في بعض جهات مول أراضي تركيا أو شق طريقهم والاتصال بالقوات الروسية في بعض جهات آسيا الغربية . وكانت بريطانيا قبل ذلك وخلال ذلك قد تفاهمت مبدئيًا مع روسيا آسيا الغربية . وكانت بريطانيا قبل ذلك وخلال ذلك قد تفاهمت مبدئيًا مع روسيا

( ۱۹۱۲ \_ ۱۹۱۳ م ۱۹۱۳ ) على أن تكون القسطنطينية من نصيب الروس بعد الحرب ، فكان من الطبيعى أن يعقد اتفاق سرى مقابل للدفاع المشترك بين الترك والألمان ، واستطاعت ألمانيا بفضل ذلك أن توطد أقدامها فى منطقة المضايق . فآذن ذلك بدخول الشرق الأدنى كله فى نطاق الحرب ، حتى قبل أن تعلن بصفة رسمية بين العثمانيين والحلفاء .

وفي مطلع الحرب كانت قوة حلفاء الغرب مركزة على الخصوص في مصر ، التي فرضت عليها الحماية البريطانية ، والتي ما لبثت بريطانيا أن اتخذت منها. بالتدريج تلك التماعدة التي طالما استطاع حكامها وسادتها أن يسخروا مواردها ، وأن ينشروا منها نفوذهم ويمدوا سلطانهم في كل اتجاه . وفعلاً بدأ البريطانيون ُ ينظمون شئونهم في مصر وإن كانوا كعادتهم في أمثال هذه المناسبة ، قد بدءوا متأخرين بعض الشيء ، غير مستعدين تمام الاستعداد ، وإنها كانوا معتمدين على مقدرتهم التقليدية على تكييف الأمور ومواجهة الأزمات أولاً فأولاً . لذلك أعلنوا الأحكام العرفية في مصر في اليوم الثاني من نوفمبر سنة ١٩١٤ ، وأعلنوا معها أنهم يتحملون وحدهم تبعات الحرب . وأنهم لن يفرضوا على مصر أن تساهم فيها بشيء ، ومع ذلك فلم تمض ثلاثة أيام حتى صدرت أوامرهم إلى المدفعية المصرية أن تشخص إلى القناة لتدافع عنها! ولعلنا لا نزال نذكر ما قامت به مصر في عام ١٩١٥ من رد غزوة الأتراك والألمان ، التي جاءت إلى شبه جزيرة سيناء ، والتي استطاعت بعض طلائعها أن تعبر القناة . والحق أن هذا كان أول محك لما تستطيع مصر أن تؤديه في حرب كهذه . وليس يضير مصر ألا تكون بريطانيا قد اعترفت إذ ذاك أو بعد ذاك بها أدته مصر لنفسها وللحلفاء ، فقد ينصف التاريخ أولئك الأبطال الذين دافعوا عن القناة يومًا ما . ولو وقف البريطانيون وحدهم أمام الغزاة لما ثبتوا لهم ولما ردوهم ، بل لوصل الأتراك والألمان في رأى كثير من ثقات الحرب \_ إلى القاهرة في أيام ، ولكان لذلك ، في أغلب الظن ، من العواقب ما قد يتغير معه بعض وجه التاريخ .

ولكن الصدمة الأولى نبهت بريطانيا إلى خطورة الأمر في الشرق ، كما نبهتها إلى أهمية مصر كقاعدة عسكرية لتجمع قوات البر والبحر على السواء . وكان طبيعيًا

أن تستغل بريطانيا ناحية البحر أول الأمر ، وهى الدولة البحرية الأولى ، فاتخذت عدتها واستخدمت مرافئ مصر ومرافقها كقاعدة لتجمع بحرى هائل ، فياعرف بحملة البحر المتوسط Mediterranean Expeditionary Force التي انطلقت من مصر في عام ١٩١٥ نحو غاليبولى ، وكانت غايتها قطع الطريق على الألمان وفتحه إلى الروس . ولكن عوامل ختلفة أدت إلى إخفاق الحملة التي كان ينقصها عنصر المفاجأة . وكما أخفقت جيوش الترك والألمان عند قناة السويس لأنها كانت على مسافة بعيدة من قواعدها عندما ثبت لها المدافعون وردوها على أعقابها ، وكذلك أخفقت أساطيل الحلفاء في الدردنيل لأنها كانت بعيدة عن معقلها في مصر ولاتستند الى شيء في الطريق ، فثبت لها الأتراك وبددوا حملتها تبديدًا .

ولكن البريطانيين كانوا في الوقت ذاته يوالون تنظيم موارد مصر ، ويتابعون إعدادها لأن تكون أداة فعالة في الحرب ، وإن لم يعترفوا بمركزها كشريكة فيها . حتى ما إذا جاءت المرحلة الثالثة من مراحل الحرب في الشرق ( بعد مرحلتي الدفاع عن القناة والهجوم على غاليبولي ) برزت أهمية مصر وتجلت مساهمتها الفعالة في صورة جليدة ، فتألفت في عامي ١٩١٦ ، ١٩١٧ القوة التي عرفت باسم قوة الحملة المصرية Mediterranean Expeditionary Force وتحولت فرق العمال المصرية التي أعدت من أجل غاليبولي إلى مصر الشرقية ، ثم إلى فلسطين والشام وأرض العراق الأعلى ، وارتفع رقم المشتركين في الحملة من المصريين إلى حوالى ٠٠٠, ١٥٠ من الرجال يعملون بعقود لمدة ستة أشهر ، أي بمعدل ثلثائة ألف رجل يشتركون في الحرب خلال العام . وفضلاً عن ذلك فقد سخرت بريطانيا موارد مصر من الأرزاق في الحبوب والدواب والأنعام ، جمعت كلها بقبول من حكومة مصر ومعاونة فعالة منها لتغذية الجيش والحملة نحوالشرق ، مع أن الأمر في هذه الحملة كان قد انقلب من مجرد الدفاع عن مصر إلى التوسع والفتح في أملاك الامبراطورية العثمانية والخلافة الإسلامية ، وهنا تجلى استغلال بريطانيا لمصر وتسخيرها مواردها من الرجال والأموال ، إلى جانب استغلالها موقعها الجغرافي . ومن سخرية القدر أن تكون بريطانيا قد بدأت باستخدام مصر وتسخيرها في فتح الشرق بحجة تحريره من الأتراك فلما استتب لها الأمر فيه وتمكنت قواتها منه ، لم تزدها مصالحها الجديدة في الشرق إلا استمساكًا بهذه الأداة ، وإلا تشبثًا بهذه

القاعدة ، لعلها أن تفيد مرة أخرى ، وفى يوم قريب أو بعيد ، من هذا البلد الغنى، ذى الموارد الحاضرة وذى الموقع الجغرافي الفريد . وقد كان !

ولكن مصر والدردنيل لم يكونا المدخلين الوحيدين اللذين تسرب عنها لهب الحرب إلى الشرق الأدنى ، وإنها نشطت بريطانيا كذلك فى بحر العرب وفى خليج العرب ، وأرسلت الإمبراطورية حملتها على العراق ، فاحتلت البصرة ، ثم دخلت بغداد فى عام ١٩١٧ ، وتقدمت منها فى اتجاه الموصل والجزيرة العليا ، كها واصلت قوات بريطانيا زحفها من فلسطين إلى الشام وصوب العراق الأعلى . وفى أعقاب الحرب تعقد الموقف فى الشام بتسابق بريطانيا وفرنسا إلى اقتسام مناطق الاحتلال ، وبنزول قوات فرنسا فى أرض المشرق ، تم اتفاق الدولتين على اقتسام غنائم الانتداب فى مؤتمر الصلح وعصبة الأمم . كها زاد الموقف تعقداً بمحاولة إيطاليا تحقيق أطهاعها فى جنوب غرب الأناضول تلك الأطهاع التي لوح لها بها الحلفاء فى معاهدة لندن السرية التى دخلت بمقتضاها إيطاليا الحرب فى عام ١٩١٥ ، ولكن هذه الدولة كانت أضعف من أن تحتفظ بقواتها أو بنفوذها فى أراضى تركيا ، رغم أنها كانت تحتل جزر الدوديكانيز منذ عام ١٩١٧ . كذلك انتهت محاولات اليونان ، ومن ورائهم حلفاء الغرب فى التسلط على أزمير، باندحارهم أمام قوات الغازى مصطفى كهال على نحو ما هو معروف .

على أن المهم من كل هذا أن لهيب الحرب قد امتد إلى الشرق الأوسط من أكثر من جهة واحدة ، وكان ذلك أمراً طبيعيًا إذا نحن راعينا كثرة مداخل هذا الإقليم ومآخذه وأهميته الفريدة في صلات الغرب والشرق . بل كان طبيعيًا أيضًا أن يتأثر هذا الإقليم وسكانه بالحرب وأحداثها ونتائجها بها قد يزيد على تأثر غيره من أقاليم الأرض وشعوبها . فقد أطمعت الحرب الظافرين في هذا الإقليم ومراكزه العسكرية ، وموارده التي لا ينقصها غير حسن الاستغلال . وكان ذلك في وقت زالت فيه سلطة الأتراك ، ودال سلطان الخلافة أو كاد ، فتدخلت بريطانيا ومعها فرنسا فاقتسمتا قلب الشرق الأوسط بها جعل للأولى نصيب الأسد وللثانية نصيب النمر . ولولا انقلاب الأحوال في روسيا وظهور ثورة البلاشفة ، وما صاحب ذلك من انكهاش تلك الدولة ثم انطوائها على نفسها ، لكان للروس مطمع في

جانب من الغنيمة . كذلك لو لا تقاعس أمريكا وتخوفها من الشرق ومشكلاته أو ذاك لكانت تلك الدولة شريكًا في بعض أسلاب إمبراطورية العثمانيين .

وانقضت فترة ما بعد ذلك تلك الحرب في قلقلة واضطراب ما كان يستقر معهما الشرق الأوسط وأهله على شيء . وقد أغرى اختفاء ألمانيا المؤقت وراء الأفق كلا من بريطانيا وفرنسا ، فلم تنتبها إلى ما تقتضي به الحكمة من إنجاز العهود وإنصاف أهل هذا الإقليم بعد جهادهم في سبيل هزيمة الأتراك ، بل مضتا أول الأمر في سياسة أقل ما يقال فيها أنها لم تراع ما استأهله فريق من شعوب الشرق الأدنى من حرية تقرير المصير ، ولو في ميدان الحكم الذاتي الصحيح . ولم تكن تلك السياسة مما يمكن أن يدوم أو أن يؤدي إلى الاستقرار . وقد جربت بريطانيا بصفة خاصة أن تجمع بين المتناقضات في سياستها مع مصر إذ منحتها الاستقلال في ظل الاحتلال ، ومع فلسطين إذ جعلتها للعرب وللصهيونيين في آن واحد . وطغت فرنسا في سوريا ولبنان ، فتلاعبت بالعرب وشوهت وحدة بلادهم ، دون رقيب أو حسيب . ولكن انفراد بريطانيا وفرنسا بشئون الشرق لم يكن إلى أجل غير مكتوب ، وظهور ألمانيا أو الشبح الألماني ، من وراء الأفق مرة ثانية لم يكن إلامسألة ، كما أن استثناف الكفاح بين الجبابرة من أجل الشرق كان أمرًا مفروغًا منه عند من يعرفون بواطن الأمور ، وكانت ساعته آتية لا ريب فيها . وكانت بريطانيا بحكم تجاربها ومصالحها المتشابكة ، أسبق في إدراك ضرورة ذلك من فرنسا ، فلم تلبث أن فرغت من بعض مشكلاتها مع العراق ، ثم عقدت معاهدتها المعروفة مع مصر ، والتي تعتبر ولا ريب أخطر عمل سياسي أنجزته بريطانيا في الشرق ، إذ ضمنت به سلامة مواصلاتها ، كما ضمنت استقرار الأمور واستغلال موارد هذه القاعدة وموقعها الجغرافي بها لا يقل عما حدث في حرب ١٩١٨ - ١٩١٨ . كذلك عملت بريطانيا على تهدئة الحال بالنسبة للعرب في فلسطين ، فأصدرت كتابها الأبيض بتحديد هجرة اليهود في عام ١٩٣٩ . وفي الوقت نفسه اضطرت فرنسا إلى أن تسلك بعض ما سلكته بريطانيا ، فحاولت - ولو في شميء من المداورة والتردد - أن تنظم علاقتها مع سورية ولبنان على أساس جديد من بعض الوجوه . وهكذا ترتب على هذه الخطوات من جانب بريطانيا

وفرنسا أن لاحت الحرب الهتلرية ، والشرق الأوسط عند مفترق الطرق . . قد بدأ يستشف طريقه ويتلمس سبيله إلى حياة الاستقرار أو ما يقرب منه ، ولكنه مع ذلك يشفق من المستقبل ولا يطمئن إليه بأكثر مما تسمح به تجاربه خلال ربع قرن كامل .

ولكن التاريخ أعاد نفسه في الجولة الثانية من الحرب العالمية ، وإن كانت تفاصيل الكفاح وبعض ميادينة قلد تغيرت نظرًا لتغير ظروف المحاربين. والشيء المهم أن الهدف الأول من الحرب بقى كما كان ، وهو السيطرة العالمية والتحكم في اتصالات الغرب بالشرق . وقد سعت ألمانيا في هذه المرة إلى قلب الشرق كما سعت في المرة الأولى، ولكن تغير الأحوال جعلها لا تركنز في طريق واحد كما فعلت في الجولة الأولى، عندما اتخذت طريق المضايق دون سواه، فقد وقفت تركيا الجمهورية على الحياد في هـده المرة ، ولم تسمح باستخدام مضايقها في أغراض الحرب الأي فريق من المتحاربين. وترتب على ذلك أن سعت ألمانيا، أو اضطرت إلى السعى ، نحو الشرق الأوسط من غير هذا الطريق واختارت بالفعل طرقاً ثلاثة : أولها طريق القوقاز ، وكان وعرًا صعبًا ، وقفت من دونه جحافل الروس. وثانيها طريق البلقان واليونان والدوديكانيز إلى سواحل المشرق والشام، وقد سعت فيه ألمانيا إلى منتصفه ، ولكنها لم تسرحتي النهاية فاستطاع الحلفاء أن يزحفوا إلى سورية ولبنان وأن يطردوا قوات فيشي وعملاء المحور منها ، كما لم تنجح ثورة الكيلاني في العراق لأنها كانت حركة منقطعة عن غيرها ، وحركة لا تتصل بسلسلة هجوم دول « المحور » . ويظهر أن الألمان لحسن الحظ لم يقدروا أهمية هذا المدخل من مداخل الشرق الأوسط ، ولو قد فعلوا ذلك ، وحولوا جانبًا من قواتهم الضائعة في روسيا إلى البلقان واليونان فسواحل المشرق كما فعلوا في احتلال كريت مثلاً ، الأصبحت لهم قاعدة راسخة في قلب آسيا الغربية ، ولتغير مجرى الحرب في هذا القسم من العالم . كذلك حاول الألمان أن يأخذوا الشرق من مدخل ثالث هو طريق طرابلس وبرقة ومصر ، ولكنهم أخطأوا هنا أيضًا فجاءوا متأخرين . ويظهر أن تحالفهم مع الإيطاليين كان عليهم أكثر مما كان لهم ، فإن إيطاليا لم تكن فيها يظهر متفانية في الحرب ولا مقبلة على التضحية من أجل النصر المشترك ، فهى مثلاً لم تجازف بأسطولها فى تمكين الصلة بين قاعدة المحور فى طرابلس ومواطن التموين فى إيطاليا وألمانيا . وعلى كل حال فقد تقدمت جيوش المحور نحو مصر ثم تقهقرت أكثر من مرة حتى إذا ما جاءت الواقعة الفاصلة فى العلمين كان النصر حليف الجيش الذى استند إلى مصر . . . تلك القاعدة العظيمة التى ساندت الجيش البريطانى ومكنت له من مواردها وخيراتها ومرافقها ومواصلاتها وجهود أبنائها وإخلاصهم فى العمل ، بها كفل له الأمان ساعة الخوف ، والثقة ساعة الإقدام . . وهكذا ارتد « جيش النيل » وتراجع ، ولكن إلى غير انهيار ، حتى إذا ما دقت الساعة تقدم منتصرًا حتى جاوز إفريقية وبلغ إيطاليا بل وشهالها آخر الأمر .

وفي هذا الكفاح الطويل بين « المحور » والحلفاء في الجناح الغربي من الشرق الأوسط لم تتجل قيمة مصر في الدفاع عن نفسها فقط ، وإنها برزت كذلك قيمتها كقاعدة للتموين والإعداد ، وكمركز للتوسع والزحف وانفاذ الحملات بالبر والبحر والجو في كل اتجاه . ويكفى أن نذكر هنا أن قوات الحلفاء توسعت من مصر ( والسودان ) نحو إرترية وشهال الحبشة ، ونحو اليونان وجنوب البلقان ، ونحو فلسطين وسورية ولبنان ، ثم نحو برقة وطرابلس وتونس والميدان الجنوبي في أوربا . وقد تجمعت للحلفاء في مصر جيوش من خمسة وعشرين قطراً وشعباً أو نحو ذلك ، حاربوا جميعاً في أرض مصر ، أو اتخذوها قاعدة إبان الحرب . ولايكاد التاريخ يذكر أن تجمعت جيوش من مثل هذا العدد الكبير من القوميات والشعوب في بلد من البلدان خلال تاريخ الحروب الطويل قبل ذلك .

أما في الجناح الشرقى من الميدان فكانت روسيا في أبلغ الحاجة إلى أن يسند ظهرها ويشد أزرها في جبهة القوقاز والسهل الروسي الجنوبي . ولم يكن هناك طريق يمكن أن يبلغها عنه المدد غير طريق الخليج العربي وأرض إيران وكان أن احتل الحلفاء تلك البلاد واستغلوا مواردها وطرق مواصلاتها بها في ذلك الطريق الحديدي الذي أكمله الشاه بين الخليج وبحر قزوين ، وكأنها أنجز ذلك المشروع لينتفع به المحاربون من غير أهل البلاد قبل أنه ينتفع به أبناء إيران . والغريب أو لعله ليس غريبًا أن إيران قد قاست من جراء حاجة المحاربين إليها مثل ما قاست

مصر وغيرها من بلدان الشرق إبان جولتي الحرب العالمية الكبرى .

ولكن الحق أن هـذه الحروب لم تكن حـرب الجبابـرة وحدهـم ، وإنها شارك فيهـا واكتوى بنارها أبناء الشرق الأوسط وأممه \_ وكانت مشاركتهم فيها بمواردهم وأرزاقهم بل وأرواحهم . وإذا نحن أخذنا مصر على سبيل المثال فقد ينفعنا أن نذكر أنها أعلنت على نفسها الأحكام العرفية في مطلع الحرب. وعلى نحو لم تعلنه بريطانيا ذاتها في بلادها ، وأنها قطعت علاقاتها بالمحور وبلدانه وأصابها من وراء ذلك غرم كثير في التجارة والتبادل انتهى إلى أكثر من الحرمان ، بل إنها قبلت نظامها الاقتصادي والانتاجي كله لتلائم بينه وبين مقتضيات الظروف واحتياجات الحلفاء والجيران في الشرق ، كما وضعت مواصلاتها كلها تحت تصرف الحلفاء من إنجليز وغير إنجليز . وعلى نحو انطوى على تسخير نظام المواصلات كله من أجل الحرب ، فضلاً عن مساهمة جيشها مساهمة فعالة في الدفاع عن القناة والمدن الكبرى ضد الغارات الجوية، وفي حراسة مرافق البلاد ، كما جندت مصر حوالي ربع مليون من أبنائها للعمل في المصانع الحربية والمعسكرات ، وخصصت حوالي نصف مليون من العمال الزراعيين لانتاج المحاصيل والخضر التي تحتاج إليها الجيوش ، واكتوت بويلات الحرب الشديدة في الغارات وحوادث الطرق والأمراض الوافدة ، ومنها الملاريا الخبيثة التي حصدت حوالي الستين ألف هم بلاشك من ضحايا الحرب ، والحمى وغيرها من الأمراض الوافدة بسبب تنقلات الجنود . . . إلى غير ذلك من الآفات الاجتماعية ومشكلات البطالة وغيرها بعد الحرب، وهي كلها تدخيل ضمن تضحيات مصر في الحرب ومن أجل النصر، عما يكشف عن أن ما قبل عن «تحنيب مصر ويلات الحرب » لم يكن إلا أمنية بعيدة المنال ، بل مستحيلة من الناحية العملية؛ فهي وإن كانت قد جنبت مصر كثيرًا من « ويلات القتال المباشر » فإنها لم تجنبها ويلات الحرب بمعناها المعروف . ومثـل هذا يصدق ولو إلى حد ما ؛ على غير مصر من بلدان الشرق فيها عدا تركيا . وليس كثيرًا أن نسجل أنه لولا هذه المساهمات من جانب أهل هذا الإقليم ما كان ذلك النصر الذي انتهت إليه الحرب العالمية الكبرى في جولتها الثانية.

وفوق ما تقدم كله فإن الشيء الذي لاشك فيه أن أعقاب هذه الحرب ونتائجها

لن تقف عندما أصاب سكان الشرق إبان استعار القتال ، بل هي ستتعدى ذلك إلى المستقبل القريب ، وقد تبلغ المستقبل البعيد .

وسيزيد من شدة مثل هذا النضال مستقبلاً أنه لن يكون من أجل المواصلات وسيزيد من شدة مثل هذا النضال السابق ، وإنها سيكون فوق ذلك من أجل موارد البترول وغيرها في هذا الشرق الوسيط .

张 张 张

أما بعد ، فإن الله يداول الأيام بين الناس . وكثيرًا ما جعل الله \_ جلت قدرته ودقت حكمته \_ من الحروب سببًا لهذا التداول . والشرق الوسيط الذي نحن بصدده الآن إقليم قديم عريق في القدم ، قد تداولت عليه أمم وشعوب ، ومر به من الحروب ما غير وجه التاريخ أكثر من مرة . ولكن حربًا واحدة من الحروب القديمة قد تستحق أن يذكرها أهل هذا الشرق ـ لاسيما الجانب العربي منه ـ في حاضرهم ، وفيها هم مقبلون عليه من أيام . ذلك أنه أتى حين من الدهر اقتتل فيه الفرس والروم من أجل السيطرة على هذا الشرق ، وكانت هناك أمة غافلة ، أو شبه غافلة ، كان جبابرة الساعة يعتقدون إذ ذاك أنها لم تخلق ليكون لها في العير أو في النفير ، بل أنهم حاولوا تسخيرها وتوجيه أقدارها بها يلائم مصالحهم هم . وترددت هذه الأمة العربية أول الأمر بين الفرس والروم، ثم مالت نحو هؤلاء الأخيرين في مطلع العهد الإسلامي بحكم أنهم من أهل الكتاب على كل حال. ونزلت في ذلك الآية الكريمة: « ألم . غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين . لله الأمر من قبل ومن بعد . ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم ». ولكن هؤلاء الأعراب ما لبثوا أن أدركوا أنه أولى بهم أن يكونوا لله ولأنفسهم وللإنسانية قبل أن يكونوا للفرس أو للروم . وقد أذن الله أن يتول إليهم الأمر في الشرق بعد أن اقتتبل الفرس والسروم اقتتال فناء، وبعد أن حطم الشر الشر ودوخ الشيطان الشيطان. والآن يقف أهل الشرق الأوسط موقفًا لا يمثل ذلك الموقف القديم ، ولكنه منه على شيء من الشب ولو من بعيد . وليس أدل على ذلك من أن هذا الشرق في قدرارة

نفسه قلق على المستقبل حائر فى أمره ، يخشى أهله أن ينحرفوا أو أن يميلوا كل الميل فتأخذهم الريح أو يجرفهم التيار ، وقد ينفعهم فى هذا الموقف أن يستجمعوا ثقتهم بأنفسهم ، وأن يذكروا ما يفرضه عليهم موقعهم الجغرافى نحو أنفسهم ونحو الإنسانية جمعاء . بل قد ينفعهم أن يذكروا ما انتهى إليه الأمر مع أولئك الأعراب القدماء الذين ذكروا أنفسهم فكانت لهم العاقبة ، ولو بعد حين .

قد يبدو هذا الكلام وهمًا أو خيالاً، ولكن هذا الشرق الأوسط كان في تاريخه الطويل مهد المعجزات ، وسيبقى كذلك ما بقى التاريخ . والله سبحانه وتعالى قادر، في يوم قريب أو بعيد على أن يخرج الواقع من الوهم ؛ وعلى أن يخرج الحقيقة من الخيال وصدق الله العظيم ، وهو القائل في معرض الكلام عن اقتتال الجبابرة القدماء من أجل هذاالشرق ، اقتتالاً ما كانوا ليقدموا عليه لو أنهم أدركوا عاقبته «لله الأمر من قبل ومن بعد . . وهو العزيز الرحيم» .



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## « ۸ » الأمة الوسط والبيت العربي الكبير



## الأمة الوسط والبيت العربى الكبير\*

قال تعالى وقوله الحق:

﴿ وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ، ويكون الرسول عليكم شهيدا ﴾ صدق الله العظيم .

إننا نحن العرب . . . أمة وسط . . . . خير أمة أخرجت للناس ، تأمر بالمعروف ، وتنهي عن المنكر ، وتؤمن بالله ، وتسارع في الخيرات . . . . نحن أمة وسط بين السلالات والأجناس ، ووسط في الموقع الجغرافي بين عالم الشرق وعالم الغرب ، ووسط بين الحضارات .

وإن من ينظر إلى بلاد العرب ، ليجد البحر الأحمر والخليج العربي غير متصلين بالبحر المتوسط ، لعبر بالبحر المتوسط ، لعبر الناس منطقة بلاد العرب ، بواسطة هذه البحار ولتأثر الدور الذي قامت به البلاد العربية في الوساطة ونقل السلع والأفكار .

ولكننا نحن العرب أمة وسطاً . . لا مجرد « وسطاء » ، وتلك ميزة تضاف إلى مانتحلى به من مزايا في الثقافة والروح والسلوك والمزاج وكرم الطباع ورحابة النفس وحسن الأخذ والعطاء ، والتحرر في ذلك كله من مركب النقص ، كما أننا نقدس الحق والخير والتواصى بالبر واحترام العقائد ومناصرة الحق .

وعلى الرغم من «عصبية الجنس» ، إلا أننا نرفض « التعصب » ، وندعو إلى التسامح ، ونفسح للمودة أن تنمو في رحابنا ، وتزدهر بين جنبات وطننا العربى الكبير، الممتد من الخليج العربي شرقا إلى المحيط الأطلنطى غربا .

<sup>\*</sup> خطاب ارتجل(وينشر الأن وبنصه الأصلي مع بعض التعديلات)في ندوة عقدت بمدينة بنغازي ( ليبيا ) .

نحن العرب لم نعرف التعصب كما عرفه غيرنا من الأمم ، وإنما امتزنا برحابة إنسانية رائعة .

فعندما ظهرت الأديان السهاوية في أراضينا ، وأنزلها الله من عنده ، لم يكن ذلك صدفة ، فإن الله سبحانه وتعالى لا يصدر إلا عن حكمة ، ولو شاء ربك لأرسل النبيين والرسل في الهند أو في الصين أو عند القطب الشهالي أو في أراضي أمريكا أو أستراليا . ولكنه لم يفعل ، وإنهابعث رسل الأديان السهاوية الثلاثة إلى الأرض في بلادنا العربية ، ولم يكن هذا إلا لحكمة خاصة ، ذلك أن أرضنا وسط ، وأن شعبنا وسط ، وأن مزاجنا وسط ، وأن روحنا وسط ، وأن عاطفتنا وسط ، وأن ضميرنا أقرب الضهائر إلى ضمير الإنسان .

والله سبحانه حين يتحدث إلى الناس ، وحين يكلمهم إنها يخاطب العقل والضمير معًا ، وإن الإنسان ليمتاز على الحيوان بضميره قبل أن يمتاز بغريزته أو حتى بعقله ، فالغريزة أمر مشترك بين الإنسان والحيوان جميعا ، والعقل يشارك بعض الحيوان الإنسان فيه ، ولو بأقدار قليلة أو متفاوتة . أما الضمير فينفرد به الإنسان .

الله يعرف أن هذا الضمير هو الذى تكمن فيه قدرته وحكمته فى خليقته على الأرض. ذلك الضمير الذي عرفه سكان المشرق العربي منذ قديم ، هو الذي نظم سلوكهم ، ووجهه بحيث يعرفون غيرهم من الأمم ، وبحيث يقدرون مالدي غيرهم من الأمم من رأى أو من فكر أو من حضارة أو من سلوك ، وبحيث تقوم الصلة بين الإنسان وأخيه الإنسان على أساس من السلوك الفردي الذى يمليه الضمير ، والذي يجاسب عليه الضمير كذلك .

وعلى هذا الأساس كان الناس فى هذا المشرق العربي منذ قديم أقدر خلق الله جميعا على أن يدركوا رسالة الرسل ، وعلى أن يعرفوا الله ،وعلى أن يتقوا الله في سلوكهم في الحياة . لذلك فإننا حينها نزلت الكتب السهاوية علينا ، عرفنا أننا جزء من الإنسانية جميعا ، عرفنا أننا نتوسط العالم ، ونتوسط الشعوب ، وأننا نخالط الناس في كل مكان وأننا نعطى الناس كها نأخذ عنهم ، وأن حياتنا تقوم على ما نسميه الآن العطاء والأخذ ، لذلك انطلقنا بهذه الرسالات شرقا وغربا ، حتى نسميه الآن العطاء والأخذ ، لذلك انطلقنا بهذه الرسالات شرقا وغربا ، حتى

أصبح هذا المشرق العربي منذ قديم، وأصبح سكان هذا البيت الكبير « وسطاً بين الناس » .

وفي الحالات التي شذ فيها عنصر من العناصر السامية التى ظهرت في الإقليم في وقت من الأوقات . . . شذ عن هذه السجية ، وهذا الطبع الذي طبع عليه الله سكان هذه الأرض . . . فشل ذلك الفريق من الساميين ، وأظن أنكم تدركون أنني إنها أعني طائفة اليهود . فالديانة اليهودية في أصولها ومبادئها منزلة من عند الله . . . ولكن طائفة اليهود نشزت عها تقضى به طبيعة سكان هذا الإقليم من أنهم جزء من العالم يعيشون لأنفسهم ولغيرهم ، ويعيشون بأنفسهم وبغيرهم ، وتقوم صلات التبادل بينهم وبين غيرهم على أساس من العدل والإنصاف والمحبة . أما اليهود فقد انطووا على أنفسهم ولم يبشروا ديانتهم بين غيرهم ، بل تنكروا في كثير من الأحيان لرسلهم أنفسهم .

وترتب على هذا أن الديانة اليهودية لم تنتشر في الأرض ، وإنها الذي انتشر أو الذين انتشروا هم اليهود ، وفرق بين أن يتفرق الناس وبين أن تنتشر أفكارهم وحضارتهم وديانتهم . . . قارنوا بين هذا وبين ما حدث عندما جاءت المسيحية ، ثم جاء الإسلام .

جاءت المسيحية فأدرك سكان المشرق العربى أنها دين من عند الله أنزله للجميع، وأنها تقوم أساسا على المحبة، ولذلك انطلقوا بها شرقا وغربا فانتشرت المسيحية.

ثم جاء الإسلام ، جاء ديناً للناس كافة ، سمحا توسع إلى بعض أراضى المسيحية الأولى ، وقام على أساس الإخاء بين الناس جميعا ، وعلى أساس المساواة بينهم ، بحيث لم يفضل العربي على الأعجمي إلا بالتقوي ، وفتح مجال المفاضلة على أساس جديد تماما ، لم يعرف اللون ولم يعرف الجنس ، تساوت الألوان ، ولا غرو فقد خلقها الله متساوية ، ولم يعد النسب ولا الحسب مستقر القيمة الإنسانية للفرد ، وإنها أصبح البر وأصبحت التقوي وأصبح التواصل والتراحم بين الناس ، وأصبحت عاسبة الضمير للإنسان وأصبحت معرفة الله عن طريق العبادة الحقة . . أصبح كل هذا أساس المفاضلة بين الناس ، تعارفت الشعوب ، ودخل الناس في

دين الله أفواجا . وانتشر الإسلام شرقا وغربا .

وإننى لأصدقكم عبن أقول: إن الإسلام لم ينتشر بالسيف ، وإن كانت «سلطة المسلمين » في بعض العصور قد انتشرت واتسعت بالسيف . . إنها انتشر الإسلام لأنه كان يدعو إلى الإنسانية ، ولأنه كان ينطلق على يد دعاة ومبشرين من المشرق العربى طبعت فيهم البيئة روح الإنسانية السمحة . . وتوارثوا عن أجدادهم أنهم وسط بين الناس .

لقد اشتغل العرب والمسلمون بالتجارة ، وهي مهنة شريفة ، تتصل بتبادل السلع، ولكنها تيسر أيضا تبادل الأفكار . والنبي عليه الصلاة والسلام كان تاجرا، كما كان رسولا . .

ولقد انتشر الإسلام شرقا إلى داخلية آسيا ، وكان انتشاره إبان ضعف دولة المسلمين العسكرى ، لا إبان قوتها . فقد انتشر في عهد المغول ، الذين طغوا على المشرق العربي ، وبلغوا بغداد وأحرقوها ، ثم حاولوا أن يبلغوا أرض الشام وأرض مصر ، ولكنهم اندحروا لاسيا في واقعة عين جالوت ، بفضل جيش مصر الإسلامية وهو الذي أنقذ الإسلام في يومه العصيب .

وهكذا انتشرت العقيدة والثقافة الإسلامية والعربية إلى قلب آسيا . . إلى أرض المغول أنفسهم ، في وقت لم تكن فيه للمسلمين ولا للعرب جيوش تتوسع نحو قلب القارة أو مشرقها . ثم انتشر الإسلام إلى بلاد ماليزيا واندونيسيا عن طريق البحر والتجارة البحرية . ولم تكن للعرب ولا للمسلمين دولة أقاموها بحد السيف في البحار إلى جزر إندونيسيا ، وكذلك انتشر الإسلام إلى أرض السودان ، وإلى داخلية إفريقية وشرقها ، وانتشر عن طريق هجرة القبائل العربية على طول وادى النيل ، وانتشر الإسلام كذلك إلى شمال إفريقية ، وإلى أرض السنغال ، عن طريق شمال إفريقية وعن طريق الهجرة والتجارة . وانتشرت بينهم الأفكار ، لأن الذين حملوا لواء الثقافة العربية والإسلامية كانوا وسطا بين الناس .

والعرب أيضا كانوا وسطا في صفات أخرى كثيرة ، منها أنهم وسط بين الحضارات . وسط بين حضارة الفرس ، وحضارة الهند في الشرق ، وبين حضارة اليونان وحضارة الرومان وحضارة القرطاجيين في الغرب ، بل بين حضارات

الشمال القديمة والحديثة وبين حضارات إفريقية في الداخل والجنوب . . . والحق أنهم كانوا منذ قديم رسل ثقافة . . . . ورسل حضارة .

هذا هو الذى حدد دورنا في التاريخ ، وهذا هو الذي جعل بيتنا العربى بيتا كبيرا وعريقا . وهذه الصفة لم تجتمع لغيرنا من الأوطان أو الناس ، فغيرنا كان ينطوى على حضارته ، وكان يزور عن حضارات الآخرين ، بل كان يزدرى حضارات الآخرين أي كثير من الأحيان . أما نحن فقد كنا نعتز بحضارتنا ، وكنا في الوقت ذاته نعرف لغير حضارتنا من الحضارات قيمتها ، وهذه صفة انفردنا بها بين الأمم والشعوب ، لاسيها القديمة منها .

فالصين مثلا كانت لها حضارة ، ولكنها بقيت للصين على مرّ العصور ، وانتشرت بعض الانتشار إلى جنوب شرق آسيا ، وانتشرت قليلا في داخلية القارة ، ولكنها لم تنتشر إلى خارج نطاق الصين الكبرى وما جاورها . وكانت للهند حضارة ، ولكنها اختلطت بها دخل إليها حتى أصبحت الهند مستودعا لسلسلة من الحضارات المتعاقبة والمتعاصرة في آن واحد ، كاد منها طابع الحضارة الهندية أن يزول ، وحتى عندما انتشرت الحضارة من الهند لم تنتشر على يد الهنود بقدر ما انتشرت على يد غيرهم من الناس. وكانت للفرس حضارة بقيت ضعيفة النطاق تكاد تقتصر من حيث اللغة على أرض الفرس أنفسهم ، وتكاد لا تتسع في انتشارها إلى أكثر من حضارات مجاورة ، وعادت تلك الحضارة الفارسية فاحتكت بحضارة الإغريق ، واحتكت احتكاكا حربيا وعسكريا بالثقافات وأهل الشواطئ المجاورة لأرض الفرس ، كما حدث حول الخليج العربي ، أو كما حدث على أطراف الهند ، كذلك كانت لليونان حضارة ، ولكنها ضعفت على مر الزمن ولم تستمر ، وكانت للروم حضارة ، ولكنها تمثلت على الخصوص في نواحي الإدارة أو نواحي التشريع أو في بعض النواحي المادية كمدّ الطرق، ولكنها ماتت في آخر وقتها ، ولم تبق على الزمن . أما العرب فحضارتهم كانت حضارة مستمرة وباقية على الزمن حتى وقتنا هذا .

لغتنا العربية ، لغة بقيت حوالى ستة عشر قرنا حية ، فنحن اليوم لا نزال نقرأ الشعر الجاهلي ونتذوقه ونتعشقه ونتغنى به ، في حين إننا لو ذهبنا إلى بلد كإنجلترا

أو كفرنسا ، وحاولنا أن نقرأ شعراً مضت عليه سبعة قرون أو ألف عام فإن البريطانى أو الفرنسى لا يكاد يفهم منه شيئا ، وإذا ما فهم شيئا فإنه لن يتذوقه . أما لغتنا فقد احتفظت بحيوية عجيبة ، فهى قديمة وهى مستمرة على الزمن ، وهى لغة القرآن . . والقرآن حصن اللغة العربية الباقى ما شاء الله .

وثقافة هذا البيت العربى الكبير ثقافة ممتدة شاملة تشمل البيت كله ، فكلنا نقرأ القرآن وزرتله وننتشى بالاستهاع إليه ، كلها رتله المقرءون ، وكلنا نتعشق الإنتاج الأدبى العربى بصوره التى هى بعض نواحى الخلود فى اللغة ، وكلنا فى العهد الحديث ، وبفضل التربية والتعليم ، أصبحنا فى هذا البيت الكبير ، نقرأ لغة واحدة بكتابة واحدة ليس لها مماثل فى العالم كله ، فيها عدا الصين إلى حد ما . فالصين هى البلاد الوحيدة الكبيرة فى المساحة ، والتى تقرأ لغة واحدة . فأما فى المند مثلا فإن الهنود لايقرأون لغة واحدة ، وإذا أراد هندي جنوبى أن يتفاهم مع هندى شهالى فى الوقت الحاضر فإنها يستعملان لغة غريبة عن الإثنين وهى اللغة الإنجليزية .

أما نحن في عالمنا العربي فننعم بنعمة كبرى ، وبمقوم أساسي من مقومات الوحدة بين الناس والترابط والتفاهم بين الأفراد ، ، أفراد البيت الواحد ، هذه النعمة هي اللغة العربية .

ثم إن حضارتنا حين توسطت الحضارات احتفظت بحيويتها . صحيح أننا احتفظنا في هذه الحضارة ، وفي هذا البيت العربي الكبير ، بأصولنا العربية القديمة فاتهمنا بعض الباحثين الغربيين بأننا قوم جامدون محافظون على القديم ، نتعشق الشعر القديم الذي يقال إنه قد جرى عليه الزمن . ولكن الواقع أننا إن كنا نحافظ على القديم الطيب من تراثنا فإننا في الوقت ذاته نجدد في كل يوم .

فنحن العرب، قد اتصلنا بالحضارات القديمة في الشرق وفي الغرب، وأخذنا عنها، ولم نستشعر حرجاً في أن نأخذ عن غيرنا، لأننا نعرف أن الحياة أخذ وعطاء، ولأن الكريم هو الذي يأخذ، ولا يأنف أن يأخذ، لأنه لا يخشى اليوم الذي يرد فيه الجميل أضعاف مضاعفة. وهذه صفتنا نحن العرب، نأخذ من غيرنا في غير حرج، وفي غير مركب نقص، لأننا نعرف أننا إما أن نكون قد سبقنا

بالفضل إلى غيرنا ، وإما أننا قادرون بإذن الله على أن نرد الجميل في حينه وهذه صفتنا . . صفة الكرم ، كرم النفس الحاتمي الذي لا يمكن أن يولد إلا في مكان يتوسط الأرض ويتوسط الناس ، ولا يمكن أن يولد إلا عند مجموعة من البشر عرفت غيرها من الناس وعاشرت غيرها من الناس ، أعطت غيرها من الناس ، وتلك هي الصفه الأساسية في طبعنا العربي ، وتلك هي الصفه الأساسية في طبعنا العربي ، امتدت إلى ثقافتنا منذ قديم .

فنحن العرب ، قد اتصلنا بالحضارات القديمة ، ونظرنا ولا نزال ننظر إلى الحضارات القديمة التي سبقت العهد العربي والعهد الإسلامي على أنها أصل من أصولنا . وإذا كنا نعيش في لبنان مثلا أو في سورية أو في اليمن ، فإننا ننظر إلى الحضارات القديمة التي ظهرت في تلك البلاد جميعا على أنها جذور الحضارة العربية الأولى ، ويجب أن نعرفها ، بل يجب أن ندرسها ويجب أن نحيى الطيب من تراثها ، ويجب أن نستشعر بأننا قدماء في هذه الأرض ، وأننا حينها جاءت اللغة العربية فوحدت بيننا ، وحين جاءت المسيحية فعلمتنا السياحة والمحبة ، وحين جاء الإسلام فعلمنا الإخاء والمساواة بين الناس ، حين جاء كل هذا فإنه بني على أساس قديم من الحضارات الماضية .

لقد حاول الغرب للأسف الشديد أن يشوه هذا ، وحاول أن يضعف ثقتنا بحضاراتنا القديمة السابقة على عهد العرب ، وهي حضارات قديمة ، ولكنها تمثل عهد الجاهلية بالنسبة لعهد الوحدة . وواجب علينا ، وقد بلغنا مرحلة الوحدة ، أن ننظر إلى تلك الحضارات الأولى على أنها بدأت متفرقة ثم تجمعت في حضارة عربية واحدة . وكذلك الحال إذا كنا في أرض مصر ، وكانت هناك حضارة فرعونية ، هي أصل من أصول حضارتنا ، لا يمكن أن نتنكر له ، ولكن من واجبنا أن ندرسه وأن نعى دروسه ، وإذن فسنعرف مثلا أن مصر الفرعونية كانت دائها على اتصال وثيق مع الشعوب المقيمة في الشرق الذي أصبح مشرقا عربيا فيها بعد . كها كانت على اتصال وثيق بليبيا التي جاءت من أطرافها إحدى الأسر الحاكمة في العهد الفرعوني المتأخر في مصر ، كها جاءت أسرة أخرى إلى مصر من شال السودان .

وعلينا أن نذكر أن مصر في الدولة القديمة كانت أقوى بلد في العالم المعروف كله وبقيت كذلك لمدة ثمانهائة عام ، أيام بناء الأهرام ، ولكنها لم تشن حربا واحدة خارج حدودها ، وإنها فضل سكان الوادى إذ ذاك أن يقيموا الهرم الأكبر ، وهو الصرح الكبير من الحجارة ، الذى ينظر إليه العلماء في الغرب الآن ، على أنه صرح كبير ، بددت فيه الجهود ، وسخر فيه الناس تسخيرا ، ولكننا نحن الذين نبحث أصول حضاراتنا في المشرق العربي ، ننظر إليه على أنه متنفس للطاقة الزائدة ، فبدلا من أن تبدد قوتنا في حرب ضروس ، وبدلا من أن يساق الناس سوقا إلى الحرب ، وبدلا من أن يساق الناس سوقا إلى الحرب ، وبدلا من أن يحارب الإنسان جاره ، أقام المصرى القديم صرحا كبيرا من الحجر ، وبقى هذا الصرح رمزا لوحدة الجهود ، ورمزا في الوقت نفسة للإتقان وحسن التنظيم وانصراف الطاقة البشرية إلى البناء بدلا من التخريب .

كذلك الحال في حضارة ليبيا ، وهي أرض عربية عريقة يحاول الغربيون أن يزعزعوا ثقتنا وأن يصورونا بأننا طارئون على هذه الأرض ، وبأن هذه الأرض كانت لغيرنا من اليونان أو الرومان قبل أن يأتي إليها العربي ، ولكن هذا كله تصوير غير دقيق ، بل تصوير غير منصف ، وهذا الكلام إنها أسوقه إليكم كعالم يعرف أن ضميره يحاسبه على قول الحق ، فهذه الأرض كانت لأهل ليبيا الأولين من أقدم العصور ، وسكان ليبيا لم يتغيروا ، والعرب حين انطلقوا من أراضيهم ، كانوا بذرة طيبة ، ولكنهم خالطوا الشعوب المستقرة من قبلهم في الأرض التي انطلقوا إليها ، فهم قد خالطوا سكان وادى النيل ، الذين نظروا إلى العهد العربي والفتح العربي على أنه المنقذ من حكم البيزنطيين ، وانتقل العرب إلى أرض ليبيا فخالطوا السكان الأصليين ، ومارسوا سماحتهم وانطلاقهم ، ومارسوا عقيدتهم التي تدعو الخاسأواة وإلى الإنحاء ، وإلى محو التفاخر والتفاوت بين الناس على أساس من الجنس أو من السلالة ، فأرضكم (يا أهل ليبيا ) ، إذن ، هي أرضكم منذ قديم ، ودماؤكم فيها الدم القديم لسكان البلاد الأصليين ، وفيها الدم العربي الجديد ، وفيها هذه الثقافة التي تربط بين هذه البقعة من البيت الكبير وغيرها من البقاع شرقا وغربا .

ثم إذا ما انطلقنا غربا ، إلى أرض المغرب في تونس أو في الجزائر أو في المغرب ذاته ،

أو فيها وراء ذلك من أرض الصحراء الكبرى . إذا ما انتقلنا إلى هذه المنطقة الغربية ، التى تمثل الجناح الغربى من بيتنا العربى الكبير ، وجدنا أنه كانت هناك حضارات ، وأن غيرنا من الناس يدعى أن الأرض كانت لهم ، وأن قرطاجة كانت غريبة عن إفريقية الشهالية ، وأن سكان إيطاليا فتحوا بعض تلك المناطق من قبل ، وأن بعض سكان إسبانيا فتحوها في عهد من العهود ، ولكن الحقيقة الثابتة ، أن هذه الحضارات ، إنها اتصلت كلها بحضارات المشرق ، الذي يقع في شرق إفريقية وجنوب غرب آسيا ، فاخواننا البربر أنفسهم ، إنها جاءوا في الأصل من شرق إفريقية ( وكانوا بني عمومة مع قدماء المصريين الذين كانوا يمثلون بعض الدماء الحامية ) وكانوا بني عمومة لبعض سكان إريتريا وشرق إفريقية وجنوب بلاد العرب في اليمن وحضر موت .

تلك هى الصلات القديمة \_ صلات الدم ، وصلات العمومة \_ ثم عندما انطلقت الحضارات بعد ذلك من أرض مصر أو من أرض فينيقية ، انتشرت إلى شهال إفريقية ، إلى قرطاجة ، وعمرتها ، ونقلت معها روح المخاطرة ، روح نشر الحضارة ، فانطلقت قرطاجة إلى روما ، ونشرت نشاطها وتجارتها في كل البحر المتوسط .

فحضارة شهال إفريقية إذن ، كان أحد مصادرها الأصيلة ومنابعها إنها هو فى المشرق، وعندما جاء العرب ، جاءوا كموجة جديدة إلى هذا الجناح من بيتنا الكبير ، انطلقوا غربا ، فعمروا شهال إفريقية ، واتخذوا منه قاعدة لنشر الفكر ونشر الثقافة ونشر النور . وانتشروا إلى صقلية ، وانتشروا إلى أرض إسبانيا ، ورفعوا علم الحضارة عاليا ، وكانوا في انتشارهم يمثلون الروح العربية الجديدة .

طارق بن زياد لم يكن فى أصله عربيا من الجزيرة ، وإنها كان عربيا ، لا بلونه وإنها بحياته وكيانه وروحه ، ثم بشعوره ودينه وثقافته .

\* \* \*

هذا البيت العربي الكبير الذي حاولت أن أطوّف به ، في عرض الأرض من ناحية إلى أخرى . . ، هذا البيت الكبير ، هو الذي بدأ في عهدنا الجديد ينتفض ،

بدأ يدرك رسالته ، فهو بيت كبير تسكنه أسرة كبيرة ، ومن طبيعة الإنسان ، ومن طبيعة الإنسان ، ومن طبيعة البشر أن يغفو أو أن ينام بين حين وحين . . . هذا البيت الكبير ، حضارته قديمة ، وسكانه ذوو أصالة كها كانوا دائها همزة الوصل بين الناس ، ورمز التعارف والتآلف ، وكانوا سبيل البر وسبيل الخير ، عرفوا سكان آسيا واتصلوا بهم اتصال خير، نقلوا إليهم معالم الفكر والثقافة ، وعرفوا أهل أفريقية ، وعاملوهم معاملة الأخيه الأخيه ، لم يستعمروا إفريقية ، وإنها نشروا إليها النور ، وحين نشروه عرفوا أن الإنسان أخ لأخيه الإنسان ، وعرفوا أوربا في صقلية وفي الاندلس وعرفوها ناشرين للنور وللفكر وللثقافة لا سيها في بلاد الأندلس ، فأين هذا من صلات غيرنا من الناس بعضهم ببعض ؟

نحن بيت عرف سكانه الصلات الإنسانية منذ قديم . نحن شعب يسكن هذا البيت العربي الكبير ، ويعرف أنه صاحب تراث قديم ، صاحب حضارات قديمة نذكرها بالخير ولكننا نذكر معها أننا كنا متفرقين مشتين في هذا البيت ، قبل أن تظهر الثقافة العربية ويظهر الإسلام ، كنا أعما متفرقة ، لكل منا حضارة ولكنا تعارفنا لأننا نشأنافي إقليم وسط بين الأرض ، ولأن الله شاءت قدرته أن يكون أو أن ينطبع سلوكنا خلال الزمن كله على أساس المحبة والتعارف والتآلف . ثم انطلقنا من عهد الجاهلية الحضارية ذاك البعيد ، وعهد التفرقة ، إلى عهد الوحدة ، حين جاءت اللغة العربية ، وانطلقت مع الإسلام غرباً وشرقا ، حين جمعتنا ثقافة واحدة ، في بيت عربي كبير ، حين أصبحنا في جملتنا أصحاب دينين اثنين متآخيين : واحدة ، في بيت عربي كبير ، حين أصبحنا في جملتنا أصحاب دينين اثنين متآخين : لرسالتها الأولى ، فانطووا على أنفسهم ، وهي الديانة اليهودية التي تنكر أصحابها لبادئ السهاحة والتآلف ، وانطووا على دينهم ولم ينشروه بين الناس ، حتى جاءت المسيحية ثم جاء الإسلام فصححنا الأوضاع ، وأصبحنا أمة وسطا حقيقة ـ بين الناس .

ذلك هو التفسير الطبيعي لسلوكنا فى الماضى والحاضر ، ومن الخير لنا حين نبحث هذه النواحى من حضارتنا ، وحين نحاول أن نفسر سلوكنا ، أن نتفهم هذه الأمور ، وأن نتفهم حضارتنا بأنفسنا على غير ما فهمها أهل الغرب . ومن واجب

الباحثين العرب أن يعيدوا النظر في التاريخ ، وأن يفسروه تفسيره الصحيح ، وعندئذ سنعرف أننا أهل حضارة قديمة أصيلة ، وإننا إن عرفنا «العصبية » ، فإننا لم نعرف «التعصب » ، وأننا نتوسط أرض العالم ، ونهارس وجودنا في أننا صلة الخيريين الناس جميعا ، في الشرق وفي الغرب ، وفي الشهال والجنوب .

ونحن حين ندرس حضارتنا العربية العريقة ، فى أصولها الأولى والقديمة قبل أن يظهر العرب وحضارتهم ولغتهم ، وفي مظاهرها العربية الإسلامية ، وفى اتجاهاتها فى العهد الحديث ندرك أننا نملك من مكامن القوة فى حياتنا ، ما يجعل من استقلالنا ووحدتنا فى هذا البيت الكبير ، مصدر خير ، لا لأنفسنا وحدنا ، وإنها للإنسانية جمعاء .

ولكننا حين بدأنا نهضتنا الحديثة في المشرق العربي في القرنين التاسع عشر والعشرين ، كنا ننقل دروسنا عن الغرب ، وكان الغرب يعلمنا أننا أمة مفككة ضعيفة ، وأننا إذا أردنا أن نعيد بناءنا القومي ، فإن من الواجب علينا أن نبحث عن نواحى الضعف في حياتنا لنقومها كما نبحث عن نواحى القوة في مجتمعنا وحضارتنا فنبعثها بعثا جديدا ، وهي التي تكمن في تاريخنا الإنساني ، وتكمن في سلالتنا وفي دمائنا، وتكمن في أننا شعب يؤمن بالله سبحانه ، وتكمن في أننا شعب لا يعوزه إلا أن يثق بنفسه و يعتز بوطنه ، الذي تكمن أسباب القوة في كل جزء من أجزائه التي اختص كل منها بدوره الخاص في بناء الحضارة العربية .

فأرض البادية في نجد مثلا ، هي موطن البداوة ، والبداوة أصل العروبة ، والبدو هم أصل الحضر ، وإن البداوة التي غشى علينا فنظرنا إليها نظرة استعلاء ، تكمن فيها أصول الفكر والذوق السليم ، واللغة النقية ، وتلك الصفات التي يتحلى بها البدوى ، وأبرزها صفة الكرم رغم الفقر والحاجة ، وصفة البذل والعطاء ولو كان ببذل النفس ، وصفة النخوة والشهامة ، وصفة إجارة المستجير . وهي كلها صفات يمتاز بها البدوى على بساطته ، وهي لا تزال تمثل الأسس التي تقوم عليها حياتنا الجديدة . وإن ذلك لهو النبع ومصدر الوحى الذي نستوحى منه أصولنا الفكرية وأصولنا الثقافية جميعا ، فالبادية والبداوة جزء لا يتجزأ من العروبة كها عرفها التاريخ .

وإذا ما انتقلنا من أرض البادية في نجمد وما وراءها ، إلى أرض العراق ، وجدنا أنها أرض تقع في أطرافنا الشرقية ، نلتقى عندها بغيرنا من الناس وبغيرنا من الحضارات ، نلقى الجيوش الغازية ونتعامل معها ، وقد تستطيع الجيوش أن تحطم بعض مراكز حضارتها ، فتصبح العراق بمثابة الدرع الذي يقى العروبة . حدث هذا في العهود السابقة حين جاء المغول ، وتكرر هذا في العهد الحديث حين جاء الأتراك فغزوا أرض العراق وعطلوا مسيرة الحياة فيها . وحتى في العهد الحديث ، وين احتكنا سياسيا أو عسكريا بغيرنا من النظم السياسية والعسكرية المعاصرة في إيران استطاعت تلك العناصر ، ولو لفترة من الفترات القصيرة أن تنفذ إلى أطراف العراق دون غيرها من أرض العروبة لأن العراق أرضه متطرفة . بل لأنه أطراف العروبة » أو جناحها يتعرض أكثر مما يتعرض غيره للخطر ، ولذلك فإن غيرنا من غير العرب يستطيع أن ينفذ إلى أرض العراق ( من الشرق أو من الغرب غيرنا من غير العرب يستطيع أن ينفذ إلى أرض العراق ( من الشرق أو من الغرب البعيد ) ولكن كان للعراق دوره الخاص وكانت له قدرته على تلقى الصدمات في القديم أو في العهد الحديث أو المعاصر ، فهو قد كان على الدوام الشعب القادر على التصدى للعدوان .

ولأرض الشام وسورية من هذا البيت العربى الكبير ، دورها الخاص ، فالبداوة قد انطلقت من أرض الجزيرة ، واستقرت فى أرض الشام . وسورية التى كانت دائها موطن الحضارة العربية فى انتقالها من مرحلة البداوة الأولى إلى مرحلة التحضر الظاهر ، وسورية إلى جانب ذلك ، كانت تلى العراق ، وتتوسط أرض العرب الشهالية وتتصل اتصالا وثيقا بأرض مصر التى اتصلت بها منذ قديم ، وحتى قبل أيام الفراعنة . وحين جاء الهكسوس غازين من ناحية الأناضول الشرقي وما وراءه إلى الشرق ، وانتقلوا إلى الطرف العربي من أرض المشرق العربي فيها بعد ، ترابطت مصر والشام واستطاعت القوة المشتركة أن ترد الهكسوس ، وغيرهم من الحيثيين . وأن ترد الغزاة الشهاليين . وتكرر مثل هذا مرة أخرى أيام صلاح الدين ، وفي العهد العربى ، فحين جاء التتر والمغول والأتراك وانتقلوا من داخلية آسيا إلى بلاد العرب الإسلامية تحالفت مصر والشام مرة أخرى . واستطاع العرب في مصر والشام أن ينقذوا أرض العرب للعرب وللإنسانية جمعاء ، وتكرر

هذا ولا يزال يتكرر في أيامنا ، وبصورة جديدة عن صوره القديمة ، حتى إنه لقد كان يقال في الحربين العالميتين الأخيرتين إن جذور وحدة جديدة تنبعث ، وإن من يريد أن يدافع عن مصر إنها ينبغى له أن يدافع عن تلال أرض الشام . وهذا التكامل الطبيعى أمر له مغزاه وليس أمرا طارئا ، ولا أمرا مفتعلا ، وإنها هو يمثل صفوة التاريخ الذي يكرر نفسه بين حين وحين ، ومصر لها دورها الفريد كحجر الزاوية في البيت العربي الكبير ، فهي همزة الوصل بين العرب في آسيا والعرب في إفريقية . ومصر كان لها دورها منذ قديم ، إنها لا تستطيع أبدا أن تعيش بنفسها ولا لنفسها ، وإنها هي لأهل هذا البيت الكبير كلهم .

وإذا كانت مصر قد « أممت » نفسها للعروبة ، وإذا كانت الأمة العربية قد تبنت مصر وأبناء مصر ، فذلك كله أمر يتفق وما تقتضيه حكمة التاريخ .

وإذا ما انتقلنا إلى قسم آخر خاص من هذا البيت وهو لبنان . . . فإننا نجد أن لبنان كان «مطل » العروبة على البحر المتوسط . . . وهو النافذة التي يطل العرب منها على العالم في هذا البحر وما وراءه . فنحن نتصل عن طريقه بحضارة اليونان وبحضارة الرومان في القديم ، وبالحضارات الحديثة في العهد الحديث . . . فمن هنا انطلق العرب إلى المهاجر في بعيد الأرض ، انطلقوا من لبنان ومن أرض سورية المجاورة ، فنشروا ثقافة العرب إلى أمريكا ونشروها إلى بقاع أخرى في الأرض البعيدة . ولبنان قد عرف منذ قديم أيضا ، بأنه جزء لا يتجزأ من العروبة ، وبأنه هو النافذة التي يخرج منها نور العرب إلى العالم الخارجي ، ولا بأس عند العرب من أن يدخل النور من الخارج عن طريق هذه النافذة ، ولكن النور الخارجي إذا من أن يدخل النور من الخارج عن طريق هذه النافذة ، ولكن النور الخارجي إذا انقلب نارا ، فلعل مياه شواطئ لبنان أن تكون كفيلة بأن تخفف لظاه !

وأرض السودان ، امتداد طبيعى لأرض الوطن العربى ، ارتبط منذ أقدم العصور بأرض مصر ، لا لشىء إلا لأن النيل يجرى بين الأرضين ، ويجرى بالصلة بالمعروف ، ولأنه صلة من عند الله ـ وحاشا لله أن تنقطع صلة هى من صنع الله ـ وعندما انطلق العرب من بلادهم ، وانطلقت ثقافتهم إلى السودان ، لم يبلغوا السودان مباشرة عن طريق البحر الأحمر ، إلا في أضيق الحدود ، ذلك أن العرب كانوا رعاة وكانوا أهل إبل ، وقد وصلت قبائلهم أرض السودان عن طريق مصر ،

وسارت مع النيل إلى السودان . ومصر كانت دائها طريق الثقافة إلى سهول السودان وأراضيه ، وكانت بصفة خاصة طريق العروبة والإسلام إليه ، ولقد انتشر العرب الذين توغلوا على طول مجرى النيل حتى بلغوا قلب السودان ومشارف جنوبه . ولكن الأتراك ظهروا بجحافلهم ، واحتلوا مصر ، فانقطع فيض العروبة ونورها عن داخلية السودان . ولعل هذا أن يكون هو السر فى أن العرب لم يستطيعوا أن يبلغوا أعالى النيل ومنابعه .

فالسودان كان يتأثر بكل ما تتأثر به مصر ، إن جاء مصر خير فهو لمصر وللسودان ، وإن جاء مصر غير الخير فهو على مصر وعلى السودان ، وهذه حقيقة تاريخية ثابتة ، حقيقة تتصل بأرض النيل وتتصل بالإنسان الذي يعيش على جوانب وادى النيل ، حقيقة لا يمكن أن ننكرها . ولا يمكن أن يتنكر لها أحد ولوحدث ذلك إلى حين .

وإلى الجنوب من السودان ، وامتداداً في اتجاه « القرن الافريقي » فاننا نجد أن العرب قد انتشروا بثقافتهم ودينهم إلى أرض إيريترية ، وجعلوا منها امتداداً طبيعيا للبيت العربي الكبير . ولعل الزمن لا يطول قبل أن تستقل بشئونها ومصيرها (وينحسر عنها الغزو الإثيوبي ) فتلتمس سبيلها إلى جامعة الدول العربية ، كها فعلت كل من جيبوتي والصومال .

ثم ننتقل إلى أرضكم هذه . . في ليبيا الخضراء وفي ليبيا الصحراء وهي كانت بصفة خاصة نقطة اتصال ، فهي تتصل في شطرها الشرقي بمصر أوثق الاتصال منذ أيام الفراعين ، وقبل أيام الفراعين ، وهي تتصل ( في شطرها الغربي ) أوثق الاتصال كذلك مع بلاد المغرب ، وهي تتصل اتصالا وثيقا بأرض السودان (الأوسط والغربي) عن طريق الواحات ، وسكان ليبيا بينهم وبين سكان سهول السودان نسب عريق أصيل ، وهي قد اتصلت بالبحر المتوسط وبحضارات هذا البحر العريق بين الحضارات . . .

ثم ننتقل إلى أرض المغرب ، فى تونس والجزائر والمغرب وأرض شنقيط (موريتانيا ) . وهذه الأرض كانت حصنا من حصون العروبة . كانت مستقرا للحياة العربية منذ قديم ، وعرف العرب أنهم بنو عمومة قديمة مع اخوانهم من

أبناء البربر في المغرب الداخلي والبعيد ، ولقد حاول الاستعمار أن ينفذ وأن يفرق ، ولكنه لم ينجح . ولقد عرف عن الاستعمار بصفة خاصة ، أنه إذا أراد أن يأخذ بلاد المغرب وحضارتها ، فإنه يجب أن يتجه ناحية الغزو الثقافي ، وأن يحاول أن يضعف الثقافة العربية وأن يباعد بين العرب وبين جذور الثقافة العربية والإسلامية في المشرق ، ولا يسمح لنور الثقافة العربية المشرقية أن ينفذ إلى تلك الأراضى لببعث فيها روح الثقة بالنفس وروح العروبة والإسلام ، لعله كان يرمى بذلك إلى أن ينفرد بأرض المغرب العربي . ولكن الثقافة العربية لها حيوية غريبة ، تعرف الهدوء أو السكون المؤقت ، ولكنها بفضل الله لا تعرف النوم . هذه الثقافة استطاعت أن تقاوم وأن تدافع ، وظهرت الجمعيات المختلفة التي تدرس الإسلام وتدرس القرآن وتدرس أصول الدين والثقافة ، والتي تبعث في الناس علما ينفع كثيرا في الاحتفاظ بالروح المعنوية ، وإذا كانت بلاد تونس ، وبلاد الجزائر ، وبلاد المغرب ومن ورائها موريتانيا قد اعتراها نوع من الضعف الثقافي المؤقت ، فإن بذرة الثقافة العربية فيها كانت أقوى من أن تخبو ، فهي قد ضمرت في عهد من العهود ، ولكنها بذرة طيبة في أرض طيبة لم تلبث أن نفذت من تربتها الطيبة وآتت أكلها ولكنها بذرة طيبة في أرض طيبة لم تلبث أن نفذت من تربتها الطيبة وآتت أكلها بإذن الله .

## 张 张 张 张

تلك هي الصورة العامة لبيتنا العربي الكبير . . صورة البيت في أرضه وقواعده وجدرانه . . . صورته في حياتنا العربية القديمة ، وفي حضارتنا العربية الشاملة وفي تاريخنا الماضي وتاريخنا الحديث وحياتنا المستقبلة .

هذه الصورة ينبغى أن نعيها جيدا ، وأن ندرك أن الذى أقامها ورفع دعائمها هو هذا الإنسان العربى فوق أرض العروبة من الخليج إلى الميحط . . . بل الإنسان العربى الذى جمع فى زمرته بين كل من تكلم العربية «كلغة أم» أو «لغة فكر» وتراث مجتمع وجماعة ، فكان من حقه ، ومن واجبه أيضا ، أن يتحدث دائما بنعمة الله عليه أن أقامه على لغة الضاد ولغة القرآن الكريم ، بل من حقه وواجبه أن يكرر دائما مقولته الخالدة « أنا العربى » .

- ـ نعم أنا العربي . . . أنا صاحب هذا البيت العربي الكبير .
- \_ أنا صاحب هذا البيت الذي يمتد من أرض العراق إلى أرض المغرب ، والذي تتكامل فيه الأقطار وتمتد فوق تراب عربي واحد .
- نعم أنا العربى . . . الذي جمع في عروقه بين دماء شعوب قلب العالم ، فتجمعت فيه مواريث تلك السجايا والقدرات والمواهب ، وخرج من أصلابه صفوة الأنبياء وخبرة رسل الله .
- \_ أنا العربي . . . في هذا البيت الذي يتوسط العالم ، يتوسط الشرق والغرب ويتوسط الجنوب والشمال .
  - \_أنا العربي . . . صاحب هذا البيت المستقر العريق في الحضارة .
- أنا العربى . . . وارث الحضارات التي سبقت العرب والتي أعتز بها كأصل من أصولى ، ولكنني أنظر إليها على أنها تمثل عهدا قديها سابقا لوحدتي الحضارية الكاملة .
- أنا العربى . . . الذي ورث الوحدة الكاملة ، منذ ظهر العرب ، وطلع الإسلام.
- \_ أنا العربي . . . الذي عرف المحبة ، وورثها عن المسيحية ، وعرف الإخاء والمساواة والعدل بين الناس ، وورثها جميعا عن الإسلام . .
- \_أنا العربي . . . الذي أعطى غيره من الناس ثمرات ما أنتج في غير من ، وأخذ عن غيره من الناس في غير حرج .
- \_أنا العربي . . . الذي أعطى في جود وكرم وإيثار ، وأخذ في غير طمع ولا جشع ولا أثرة .
- أنا العربي الذى حقق حكمة الله فى الأرض ، حين بعث الإنسان ليقيم فيها الأمن ويشيع فيها النور .
  - ـ أنا العربي . . . الذي نشر نور الله شرقا وغربا وشمالا وجنوبا .
- ـ أنا العربى . . . الذي بنى الحضارة منذ قديم ، واحتفظ بالتراث الحضاري على مر العصور .
- ـ أنا العربى . . . الذى لم يغلبه طغيان ولا استعمار ، ولن يغلبه حتى يرث الله الأرض وما عليها .

- ـ أنا العربي... الذي عرف الوحدة على أنها مستمدة من روح الله، ومن وحدانيته.
  - ـ أنا العربي . . . الذي استوحى المثل العليا في الحياة .
- أنا العربى . . . الذي عرف أن الإنسان يعيش بسجيته وبعقله وبعاطفته وبضميره.
  - \_أنا العربي . . الذي حقق للإنسانية أكثر مما حقق غيره من الشعوب .
    - أنا العربي . . . الذي أودعه الله سره وحقيقته .
  - \_أنا العربي . . . الذي سيبقى على الزمن قائها على رسالة الله في الأرض .
    - ـ أنا العربي . . . الذي يحق له أن يفاخر أبدا بعروبته . . . فيقول :
      - «أنا العربي . . . لو لم أكن عربيا ، لوددت أن أكون عربيا » .



## 9 » تكامل العروبة والاتصالات العالمية في التاريخ



## تكامل العروبة والاتصالات العالمية في التاريخ \*

في موضوع «العرب والسياسة العالمية» يلزمنا أن نستعين بشيء من الجغرافيا ، وبشيء من التاريخ ، لنعرف الوطن العربي ونستعرض المقومات الطبيعية في هذا الوطن ، ثم لنعرف العرب ، ولنحاول أن نستجلي ما في أنفسنا من صفات تجعلنا نختلف عن غيرنا من الأمم ، ومن صفات وجهت أفعالنا ووجهت صلاتنا بسائر العالم خلال التاريخ ، وطبعت هذه الصلات بطابع ميزها عن غيرها من الصلات التي تقوم بين الشعوب بعضها وبعض . وفي ضوء هذا العرض الطويل سنصل إلى تفهم موقف العرب الآن من سياسة العالم .

لنبدأ بالوطن العربى وما يمتاز به من صفات ومقومات . وهذا الوطن العربى شرقا . واسع الأرجاء يمتد في اتصال من المحيط الأطلنطى غربًا إلى الخليج العربى شرقا . ولهذا الوطن أجنحة تمتد إمتداداً قريباً أو بعيداً في أطراف من أفريقية ، لاسيا في شرقى تلك القارة ، في ايرتيرية وجيبوتى والصومال وسواحل زنجبار ، وله أطراف متباعدة تقع فيها وراء البحار ، لا سيها في جنوبى آسيا في بلاد مهاجر العرب . وقد نتجاوز قليلاً فنقول إن لهذا الوطن بعض أطراف بعيدة جدا تقع فيها وراء المحيط الأطلنطى في مهاجر الأمريكتين . ولكننا سنقتصر على الوطن العربى في كتلته الأساسية في آسيا وإفريقية . وسنجد أن هذا الوطن تتمثل فيه ظاهرتان ، أولاهما «التنوع» ، وثانيتهها «التكامل» . فهو وطن متنوع ، ولكنه وطن متكامل . وقد أخطأ بعض الناس وبعض الباحثين فاعتقدوا أن التنوع معناه التفكك ، ومعناه الاختلاف والتفرق . ولكن الحقيقية أن وطننا العربى على ما عرفناه عليه في عصور التاريخ المختلفة وعلى ما نعرفه عليه الآن إذا ما درسناه بتعمق ، هو وطن متكامل التاريخ المختلفة وعلى ما نعرفه عليه الآن إذا ما درسناه بتعمق ، هو وطن متكامل

<sup>\*</sup> هذا حديث ارتجل في ندوة عقدت بالكويت.

حقاً. والجغرافيون الآن حين ينظرون إلى ظاهرة طبيعية كالبحر الأحمر الذي يفصل بين آسيا وإفريقية لا ينظرون إلى هذه الظاهرة على أنها فاصل بين شقين أو بين قارتين كبيرتين من قارات العالم القديم ، ذلك أن البحار ينظر إليها الآن على إنها تصل الشعوب عن طريق الإتصال المائي أكثر عما تفصل بينها ، والبحر الأحمر كان وسيلة من وسائل النقل البحرى التي يسرت الاتصال بين شمال الموطن الموطن العربي وجنوبه ، سواء أكان في جانب شبه الجزيرة العربي أم في الجانب الأفريقي. وحتى رجال الجيولوجيا عندما يبحثون البحر الأحمر يجدون أنه عبارة عن شق طويل في الأرض ، يمتد من البحر الأحمر إلى خليج العقبة ، ثم البحر الميت ، ثم سهل البقاع بين جبال لبنان الغربية والشرقية . وما دمنا ننظر إلى هذا الشق أو هـذا « الفالـق » في القشـرة الأرضيـة في بـلاد العـرب الشمالية والشرقية فإننا لانتصور أنه يفصل الوطين العربي الشهالي إلى شرقه غربه ، ولا نتصور أنه يفصل الجانب الشرقي من جبال لبنان عن الجانب الغربي ، ولعل من الواجب أيضًا أن ننظر النظرة نفسها إلى البحر الأحمر نفسه . ولحسن الحظ أن الطبيعة الجغرافية قد يسرت الاتصال بين آسيا وأفريقية ، إلى حد أن الجغرافيين يعرون الآن عن هاتين القارتين تعبيراً وإحداً فيسمونها في بعض الأحيان «أفريشيا»، أي القارة الأفريقية الآسيوية . والذي يدرس شبه جزيرة سيناء في مصر ، بين آسيا وأفريقية ، يجد أن الله قد حياها بميزة كبرى ، وهي أن في شيالها منطقة تمتد فيها سلسلة من الكثبان الرملية على ساحل شبه الجزيرة الشالي محاذية للبحر الأبيض المتوسط، تسقط عليها الأمطار في الشتاء فتتسرب المياه في الرمال ، وتصبح أكوام الرمال هذه عبارة عن خزانات طبيعية للماء . فيجيء الإنسان ويحفر بين الكثبان آباراً تغذيه بالماء . وعلى هذا الأساس أصبح من اليسير جدًا أن يعبر الإنسان شمال شبه جزيرة سيناء ، وأن تمتـد طرق التجـارة وسبل الهجـرات مـن الشرق إلى الغرب أو في الاتجاه الآخـر، فالطبيعة لم تفصل بين آسيا وأفريقية وإنها يسرت هذا الاتصال ، وكذلك الحال عند باب المندب فعبور المضيق في جنوب البحر الأحمر أمر ميسور غاية اليسر، وحتى في ذلك المعبر الضيق توجد بعض الجزر ، ومنها جزيرة «بريم» مما ييسر الانتقال من بلاد اليمن إلى شرق إفريقية ، وقد انتقل العرب وانتقل الساميون

من قبل من آسيا إلى إفريقية انتقالاً يسيراً جدًّا عن طريق جنوب البحر الأحر.

لذلك كله فإن الذى يفحص الوضع الجغرافي في آسيا وإفريقية لا يلبث أن تبهره هذه الصفة ، وهذه الميزة التي يسرتها طبيعة البيئة الجغرافية ، والتي جعلت من الوطن العربي وحدة متهاسكة ، والتي يسرت للعروبة والفكر العربي والثقافة العربية ولنور الإسلام أن تنتشر جميعًا ، وأن تنتقل انتقالاً حراً طليقاً بين آسيا وإفريقية .

ولكن هذا الوطن العربي يختلف من جهة إلى أخرى في مميزاته الطبيعية . فإذا أخذنا الجزيرة العربية فإننا نجد في وسطها أرض نجد ، وهي أرض البداوة الأصيلة ، وفيها الحياة البدوية التي تسير على سليقتها ، بل هي الينبوع الأول للطبيعة والسجية العربية . ولها امتداد نحو الشيال ونحو الشرق إلى أرض الخليج ، ولها امتداد عن طريق الواحات المختلفة إلى أرض الحجاز أو أرض عسير أو أرض اليمن ، وتستمر الامتدادات منها شهالاً بغرب إلى شبه جزيرة سيناء ، ثم إلى مصر، ثم إلى شهال إفريقية . فنج دوقلب الجزيرة كان لهما وضع خاص في الوطن العربي ، لأنها يغذيان العروبة بأصولها البدوية وشهائلها الأصيلة .

وإلى الجنوب من ذلك نجد بيئة مختلفة تتمثل في اليمن وفي عُمان ، فهى أرض عالية . تتمثل على الخصوص في هضبة مرتفعة في اليمن تسقط عليها أمطار صيفية غزيرة نسبيًّا ، والتربة هناك من نوع جيد يحتفظ بالرطوبة ، ولذلك سميت «بلاد العرب السعيدة» . ولقد أصبحت اليمن بيئة يلجأ إليها البدو من داخل الجزيرة فيجدون هناك التربة الصالحة وإلماء الكافي ، والحياة المستقرة . ويحتفظ العرب هناك بطبيعتهم البدوية من حيث النظام الإجتماعي ، ولكن حياتهم المادية تنقلب إلى حياة زراعة واستقرار فوق هذه الأرض الخضراء ، وتصبح اليمن وطناً من مواطن التقدم الحضاري الذي نشأ في البادية ولكنه استقر فوق الحضار والجبال .

وإذا انتقلنا شهالاً من قلب الجزيرة ، فإننا نجد المنطقة التي تمتد من بلاد فلسطين والأردن إلى لبنان وسورية . ثم إلى سهول العراق ، وهي منطقة أمطارها شتوية أي أنها تختلف عن اليمن في طبيعتها ومحصولاتها ، فهي تؤتى ثهارها في الربيع على حين أن اليمن تؤتى ثهارها بعد الأمطار في الخريف . وهذا ما قصدناه بالتنوع

والاختلاف من مكان إلى مكان . ولكنه تنوع ينطوى على التكامل ، لأن شال الوطن العربي يختلف في إنتاجه عن الجنوب، مما يستدعى قيام التبادل بين الطرفين.

وشيال الجزيرة موطن آخر للاستقرار والتحضر بالنسبة للبدو إذا ما خرجوا من البادية . ولكنه استقرار في ظروف تختلف عن الاستقرار في الجنوب ، واستقرار يتصل بهضاب إيران والأناضول ، وما وراءهما ، وداخلية آسيا ، أو يتصل بالبحر المتوسط وسواحله .

وإذا ما انتقلنا غرباً إلى مصر نجد موطناً احر من مواطن الاستقرار العربى بخرجت القبائل في دفعات متتالية خلال عصور قديمة جداً قبل العصر العربي خرج الحاميون من جنوب الجزيرة العربية ، وخرج الساميون من شهال الجزيرة العربية ، فنزلوا أرض وادى النيل ، حيث وجدوا بيئة تختلف أيضاً عن البيئات الأخرى ، ففي اليمن استقرار فوق الجبال وفي الجانب الشامي من شهال الجزيرة استقرار في واحات كبيرة أو في قيعان وبقاع تقع بين سلاسل الجبال ، وفي العراق استقرار من نوع خاص يتصل بنهرين يجريان من الشهال إلى الجنوب ويفيضان في أشهر الربيع عندما تذوب الثلوج فوق جبال الهضاب الشهالية ، أما في مصر فنوع آخر من الاستقرار . هي واحة ولكنها واحة كبيرة جداً تمتد في واد طويل جداً ، وتتصل إتصالاً قويًا بالبحر المتوسط ، كها وتتصل إتصالاً قويًا أيضًا بالبحر الأحمر ، وتمتد إلى داخلية إفريقية ، وتعتبر نقطة تتصل إتصالاً قويًا أيضًا بالبحر الأحمر ، وتمتد إلى داخلية واسعة ، وتصلح فوق استقرار وقاعدة صالحة لبناء قوة ولبناء مجد ، ولبناء مدنية واسعة ، وتصلح فوق ذلك نقطة ارتكاز للتوسع في إفريقية .

ثم إذا انتقلنا غرباً أيضاً وجدنا «ليبيا» ، وهي منطقة تشبه بلاد «نجد» من جهة ، ولكنها تختلف عنها في المهاوط الأمطار الشتوية ، وتختلف عنها في أنها إلى جانب شريطها الساحلي ذي الأمطار بها واحات داخلية تصلح لأن تستقر فيها بعض القبائل ، حيث تفرغ لنفسها ، وتفكر في حياتها . وتتأمل وجودها ، فتبني لنفسها كاناً روحيًا خاصًا .

هذا ما حدث في عهود التاريخ . وهو ما حدث بالنسبة للحركة السنوسية في العهد الحديث بصفة خاصة ، حين ترك العرب الشواطئ ولجأوا إلى الداخل بعد أن طغى عليهم الاستعمار الإيطالي في الشمال . فرغوا لأنفسهم في الداخل واحتفظوا

بكيانهم الروحي وتجمعوا حول فكرة العروبة والإسلام ، حتى جاء الوقت وحان الحين فانطلقوا إلى الشمال من جديد .

ثم إذا إنتقلنا إلى بلاد المغرب وجدنا بيئة جديدة فيها عناصر حامية من البربر ، ولكنهم في الحقيقة أكثر اتصالاً بالعرب مما صورهم العلماء الغربيون . فهم في الأصل من العناصر الحامية التي خرجت من جنوب الجزيرة العربية (شرق إفريقية) ، وانطلقت إلى وادى النيل ثم سارت على طريقها عبر الصحراء الكبرى حتى وصلت إلى بلاد المغرب ، وبقيت هناك حتى جاء العرب في موجة جديدة في العهد الإسلامي، ودخل نور الإسلام ، ودخلت اللغة العربية إلى تلك البلاد . وهناك اتخذ العرب قاعدة جديدة لهم \_ قاعدة من النوع الجبلى \_ وانطلقوا من هناك إلى بلاد الأندلس ، فحلوا بها وأقاموا فيها حضارة إسلامية زاهرة .

ولكن الشيء الطريف أن العرب حين حاولوا دخول أوربا دخلوها عن طريق أيبريا فوجدوا إلى شيال تلك البلاد جبال البرانس . وهي جبال تمتد فاصلة بين أسبانيا وبقية أوربا . وكان العرب قد بعدوا عن قاعدتهم الأصلية ، ولذلك توقفت مسيرتهم ، وتألبت أوربا من جديد في أيبريا حتى خرج العرب من هناك . ولكنهم حين خرجوا من أسبانيا عادوا إلى قاعدتهم في إفريقية ، وظلوا هناك صامدين حتى جاء الاستعهار الأوربي الجديد ، وطغت فرنسا على شيال إفريقية ، وحاولت أن تميت الحياة العربية والثقافة العربية فيها ، وحاولت أن تقطع الوطن العربي الإفريقي إربًا . ثم استعانت بغيرها من دول الإستعار ، فانفردت هي بشيال غرب إفريقية ، وتركت ليبيا لإيطاليا ، واحتلت بريطانيا مصر ، وانقسم الوطن العربي الإفريقي شرائح شرائح ، حتى أذن الله للنور أن يطلع ، وللظلمة أن تنجلي من جديد .

هذا العرض العاجل للوطن العربي يبين كيف أنه وطن متنوع في صفاته ، ولكنه تنوع يؤدى إلى التكامل ، فهذا الاختلاف في البيئة الطبيعية والمنتجات الزراعية وغيرهما ترتب عليه اتصال قوى لتبادل المنافع ، وترتب عليه أن العرب حين خرجوا من موطنهم الأصلي وجدوا قواعد متعددة ، استقروا فيها . فهم قد استقروا في شيال الجزيرة واتخذوا منه قاعدة للتوسع نحو الشرق في آسيا ،

واستقروا في اليمن وفي حضر موت وعمان واتخذوا منها قواعد للتوسع نحو إفريقية بالبحر، واستقروا في مصر، واتخذوا منها قاعدة أصلية للربط بين الشرق والغرب، واستقروا في شمال غرب إفريقية واتخذوا منه قاعدة للتوسع في جنوب غرب أوربا.

من هذا العرض الجغرافي نتبين كيف أن الوطن العربي يمتد في إتصال ، وكيف أن كل جزء منه كانت له مهمة خاصة تختلف عن مهمة سائر الأقسام . لكن هذه المهام جميعاً كانت كلها متكاملة ، وهي التي أبرزت الدور التاريخي للحياة العربية على مر العصور .

ولكن هناك ناحية ثانية تتصل بالعرب أنفسهم . فإذا كان الوطن العربي متنوعاً متكاملاً فإن العرب كما نعرفهم ـ قد تأثروا بعامل آخر أو بعوامل أخرى أفاءت عليهم طبيعتهم العربية .

ولنحاول أن نفسر ذلك على أساس علمى ، فقد مضى العهد الذى كان يكفى فيه أن نفاخر بها فينا من سجايا ، وبها لنا من مزايا مفاخرة تستند إلى العاطفة وحدها، وأنا وإن كنت من أنصار بعث العاطفة ، فإننى أفضل دائها أن تزكى العاطفة بالعقل، وأؤكد لكم أن من يدرس طبيعة العرب دراسة علمية يجد فيها وفي هذه الدراسة ما يزكى إيهانه بالعرب والعروبة ، وما يقوى عقيدته بأن للعرب رسالة مجيدة في حياة الإنسانية كلها .

والناظر إلى خريطة جغرافية للعالم العربى لا يلبث أن تبهره حقيقة واضحة ، هي أنه على الرغم من أن بحار الجنوب \_ البحار الحارة \_ تمد ذراعين إحداهما فى الخليج العربى والأخرى فى البحر الأهر ، تمدهما إلى الشيال لتصافح بحار الشيال . . فإن المصافحة لا تتم ، وإنها تبقى بحار الجنوب منفصلة عن بحار الشيال ، ولا بد لمن يريد أن يسير بالبحر بين الشرق والغرب أن يعبر الأراضى العربية . فيعبرها فى مصر ، وهى أقصر المعابر وأقربها ، أو يعبرها فى شيال البلاد العربية إلى الخليج العربى . ومعنى هذا أنه لا يمكن لمن يريد أن يقيم اتصالاً بين الشرق والغرب أن يتجاهل العالم العربى ، ومعناه من ناحية أخرى أنه أصبح للعرب دور خاص فى الوصل بين الشرق والغرب ، فأصبحوا كها

ذكرنا في فصل أمة وسطًا، حتى في مكانهم الذي يحتلونه على الأرض، وقد ترتب على هذا أن العرب برزت فيهم صفة خاصة هي أنهم شعروا بوجودهم في قلب العالم، وبأنهم عنصر أساسي في الربط بين طرفي العالم. وقد غلبت عليهم صفة الحربط بين الناس، لأنهم بحكم هذا الموقع كانوا على اتصال دائم بغيرهم من الشعوب. وكان اتصالهم أيضًا بحريًّا عن طريق البحر المتوسط من جهة، وعن طريق الذراعين العظيمتين في شرق الجزيرة وغربها من جهة أخرى. وأدرك العرب أن عليهم رسالة، واعتادوا الاتصال بغيرهم وألفوه، فهم لم يكونوا كأهل الصين مثلاً، بلادهم بعيدة منزوية تقع في نتشر من بلادهم بعيدة منزوية تقع في انتشاراً ضئيلاً. وبلاد العرب لم تكن حتى كبلاد الهند، فالهند شبه جزيرة لا تنتهى إلا إلى جزيرة سيلان، والهند كانت نهاية للهجرات التي وصلت إليها، فليست تقع وراء الهند أية بلاد أخرى غير بعض الجزر في المحيط.

أما بلاد العرب فكانت همزة وصل حقًا ، وكانت همزة اتصال بالبر أو بالبحر . وهذا في حد ذاته طبع حياة العرب ، وجعلهم يشعرون بأن واجبهم أن يصلوا العالم ، وأن يكونوا رباط أمن وسلام بين الأمم والشعوب .

وهناك صفة أخرى أستميحكم فى أن أعرضها عرضًا جغرافيًا ، وأرجو أن تصبروا معى إلى آخر المطاف مها طال بنا حديث الجغرافيا ؛ ذلك أننا إذا ما درسنا البيئة الجغرافية نجد أن هذه البيئة تمتاز بوجود الجمل فيها ، والجمل حيوان أليف صبور ، ينطوى على صفات كثيرة لابد أننا نعرفها جميعًا . فهو حمال أثقال ، وهو خادم ينقل السلع والمتاجر ، وهو يتنقل في صبر وأناة بين بحار الجنوب وبحار الشهال . وهذا كان معناه أن البيئة الجغرافية أمدت العرب بحيوان كان معوانًا لهم على أن يعلكوا على أن يحترفوا التجارة ، وهي أشرف المهن ، ومعوانًا لهم على أن يسلكوا الصحارى على طول طرق القوافل ، ومعوانًا لهم على أن يصبحوا بحق همزة وصل بين الأمم والشعوب .

لنقارن ذلك بها كـان فى داخلية آسيا فى بلاد الهضاب التى تحفّ بنا من الشهال ، هضاب إيران ومـا وراءها فى تـركستان من مـواطن الترك والتتر . فهناك فى آسيـا الداخلية نجد الحيوان الأصيل هو الحصان وهو حيوان للركوب والعدو السريع والغزو، وليس حيوانًا لحمل الأثقال. ولذلك فإن رعاة داخلية آسيا من التتر والترك وغيرهم ألفوا أن يركبوا هذا الحيوان، وألفوا أن يعاشروه، وتأثروا به في طباعهم، فانطلقوا دائماً من مراعيهم غزاة للأراضى من حولهم. كانوا غزاة ولكنهم لم يكونوا رسل تجارة، ولا دعاة ثقافة، وامتازت صلاتهم بالعالم المحيط بهم في الصين أو في الهند أو في أوربا أو في بلاد الشرق العربي امتازت صلاتهم بموت بهذا العالم كله بأنها كانت صلات غاشمة قائمة على الفتح والغزو الغاشم، تموت في أعقاما التجارة، ويموت الاتصال والتراحم بين الناس.

هذا هو الفرق الطبيعي بين العرب والتتر ، العرب حداة إبل . ولئن كان الحصان العربي قد ظهر في بيئتهم فإنه قد ظهر في أعداد قليلة ، وظهر لتتميز به في العربي بعض الخلال الخاصة من الفروسية والنجدة . ظهر ولكنه لم يغلب الجمل ، وإنها بقى الجمل حيوان العرب الأصيل ، الذي يصل بين الناس ، والذي تلائم طبيعة العرب ، والذي كان له دور خطير في الوصل بين بني الإنسان .

أما التتر ومن البهم فهم في الأصل غزاة من وسط آسيا ، بعيدون في نشأتهم عن البحار ، بعيدون عن الوصل بين القارات ، بعيدون عن طرق الاتصال البرى أو البحرى ، عدتهم الحصان ، وطريقهم في الفتح والغزو طريق غاشم مدمر .

على هذا النحو ينبغى أن نفهم الفرق بين بنى العروبة وبين رعاة داخلية آسيا . بهذا العرض أستطيع أن أتصور معكم وطننا العربى ، وطنّا كبيرًا متنوعًا متكاملا، وأستطيع أن أتصور معكم شعبنا العربى شعبًا أصيلاً في بيئته ، مرتكزًا إلى قواعده المختلفة في الوطن العربى ، ولكنه شعب عمل دوامًا على الوصل بين الأمم والشعوب. كان شعبًا متاجرًا ، يعمل في التجارة ، ولكنه إلى جانب ذلك كان صاحب رسالة . وليس أبرز من تلك الحقيقة الخالدة أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان تاجرًا ثم رسولاً . أما غيرنا من الشعوب ، لا سيها تلك الشعوب في داخيلة آسيا ، فهم غزاة بعيدون في نشأتهم عن الشرق الأوسط ، وهم شعوب قامت حياتهم المادية والثقافية في أفق محدود . أما العرب فهم حيث حلّوا أقاموا النور ، وبعثوا رسالته قوية ، ورفعوا مشعله عاليًا . والعرب في كل العهود التي

كانوا فيها أقوياء عرفوا كيف يكون الربط بين الشرق والغرب ، وكيف يكون الوصل بين الأمم والشعوب

ولكن موقعنا الجغرافي هذا الذي يقع في قلب العالم ، والذي يصل بين القارات ويقرب بين المحيطات ـ هذا الموقع لسوء الحظ لم يكن دائماً ملكاً لنا ، وإنها احتله من وقت لآخر قوم آخرون ، لم يكونوا كالعرب ، فهم لا يعرفون الوصل بين الناس ، وإنها كانوا غزاة طامعين ، استغلوا هذا الموقع الجغرافي لا ليصلوا بين أطراف العالم، وإنها ليقيموا فيه قوة تسيطر عي العالم ، وتحقق ما اصطلح الناس على أن يسموه «السيطرة العالمية» . وتاريخنا كله من الناحية السياسية ومن الناحية الثقافية ، وحتى من الناحية الروحية ، تمثلت فيه ظاهرة لا تخلو من دلالة ، هي أن العرب في كل الأدوار التي إنفردوا فيها بالسيطرة على موقعهم الجغرافي كانوا رسل أمن وسلام ونور للعالم كله ، بخلاف العهود التي ضعفوا فيها ، وسيطر غيرهم على بلادهم ، وبني فيها قوة سيطر بها على العالم . ولأحاول أن أفسر هذا الإجمال ، وأن أختار لحديثي في هذا التفسير قلب العالم العربي ، وهو مصر ، لأن موقع مصر تتمثل فيه بصورة مصغرة تلك الصورة الكبرى لموقع بلاد العرب كله بين الشرق والغرب .

ونحن إذا نظرنا إلى تاريخ مصر نجد أنه امتاز \_ فى العهود الفرعونية القديمة التى كان المصريون فيها على اتصال دائم بالحاميين والساميين فى بلاد العرب \_ بأن أرض الكنانة أنشأت مدنية قديمة قوية ، ولكن مصر لم تنزع إلى استغلال موقعها الجغرافى فى سبيل إنشاء سيطرة عالمية . وحتى الفراعنة الأقدمون كانوا يفضلون أن ينفقوا جهدهم الزائد فى بناء هرم كبير بدلاً من أن يشنوا حروباً مدمرة على من حولهم من الشعوب . ولئن كان الباحثون الغربيون يعتقدون أن هذا كان مضيعة للجهد البشرى ، فإن من يتعمق الأمر من الناحية الأخلاقية ، ومن الناحية الاجتماعية ، لا يلبث أن يتفق مع القائلين بأنه من الأفضل لأية أمة من الأمم أن تنفق جهدها الزائد فى بناء هرم كبير عن أن تنفقه فى إثارة حرب على جيرانها فى الشرق أو الغرب أو فى بناء سيطرة عالمية .

ولكن التاريخ العام ، وتاريخ الاتصال بين الشرق والغرب بصفة خاصة ، قد

تغير بظهور رجل كان له أبعد الأثر في تاريخ الإنسانية كلها ، ذلكم هو الإسكندر الأكبر ، الذي كان أول رجل في التاريخ أثار حربًا عالمية بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة . فقبل عهد الإسكندر كانت هناك مجموعة من مراكز الحضارة والفكر والثقافة منها المركز الحامى السامى الذي يشمل مصر والشرق القريب ، ويشمل نواة ما أصبح يعرف فيها بعد في العهد الإسلامي بالمشرق العربي بالمعنى الواضح لهذه الكلمة . ومنها مركز آخر في بلاد الإغريق له حضارة خاصة ، ومركز ثالث في بلاد الفرس ، ومركز رابع في بلاد الهند ، ومركز خامس في بلاد الصين . ولم تكن هناك حروب ولا اتصالات واسعة النطاق ، حتى جاء الإسكندر فخرج من بلاد اليونان وجاء إلى المشرق القريب واتجه نحو مصر ، ثم نحو ليبيا ثم عاد إلى المشرق واتجه نحو مصر ، ثم نحو ليبيا ثم عاد إلى المشرق نزل إلى الهند ، ثم عاد إلى المشرق حيث مات .

وهكذا كان هذا القائد أول من أثار حربًا عالمية شملت العالم كله . . العالم المتحضر آنذاك . ولكن هذه الحرب العالمية أبرزت قيمة الموقع الجغرافي لبلاد العرب ، ولمصر بنوع خاص . وقد برزت قيمة هذا الموقع في أنه همزة الوصل ، وفي أنه القاعدة التي يمكن منها أن يسيطر على العالم ، وانعكست صورة ذلك في تاريخ مصر الطويل ، وفي تاريخ بلاد العرب كله ، لأن التاريخ في هذا القسم من العالم تاريخ متكامل كما سأعرض عليكم بعد قليل .

وإذا ما رجعنا قليلاً إلى الجانب الروحى ، وإذا ما ذكرنا أن الله تعالى قد جعل لكل شيء سببًا ، وأنه حين أنزل من السياء هذه العقائد الموحدة وهذه الأديان السياوية ، أنزلها في مواقيت معينة ، وجعل لكل منها طابعًا خاصًا ، فهو سبحانه أنزل أول ما أنزل الديانة اليهودية ، وكان ذلك قبل عهد الإسكندر الأكبر ، وقبل ظهور الاتصالات العالمية . وكان معنى هذا أن اليهود الذين أنزل عليهم هذا الدين كانوا يعيشون في عهد لم تظهر فيه الإتصالات العالمية ، واحتفظ اليهود بروح الإنطواء وحب العزلة ، وفهموا اليهودية هذا الفهم . . . . فهموها على أنها دين خاص بهم ، وفهموها على أنها دين لا يكلف المؤمن به إبلاغ الرسالة . وبقى اليهود على عقيدتهم هذه حتى بعد أن تغيرت الأوضاع في المشرق العربي ، وحتى

بعد أن برزت قيمة موقعه الجغرافي في الربط بين الشرق والغرب.

واستمر اليهود على هذا النحو القديم فى فهم الرسالة الربانية التي انزلت للناس جميعا . . . ، استمروا على ذلك حتى اليوم . فإن الذى انتشر فى العالم إنها هم اليهود أنفسهم ؟ أما الديانة اليهودية فإنها لم تنتشر ، لأن أهلها لم يفهموا عن هذا الدين أنه يكلفهم إبلاغ الرسالة إلى غيرهم .

فلما جاءت المسيحية وجاء الإسلام كان وقت إرسالهما وإنزالهما بعد أيام الإسكندر، وبعد تلك الحرب العالمية الأولى في تاريخ الإنسانية . وشاء ربك ذلك لحكمة عنده، ولكنها حكمة ظاهرة بالنسبة لمن يدرس الأمور وبالنسبة لمن يريد أن يزكى إيهانه بالعقل والبحث والعلم ، هي حكمة ظاهرة بالغة ، فالمسيحية إنها تقوم أساساً وفي أصولها الأولى على المحبة بين الناس ، والمسيحيون في الشرق الأوسط ، الذي هو رباط العالم ، فهموا المسيحية على هذا النحو . فعندما ظهر الإسلام كانت المسيحية العربية نصيرة له ، ولا تزال المسيحية العربية تفهم المسيحية على أنها دين المحبة .

أما المسيحية عندما انطلقت من الشرق العربى ، ودخلت أوربا ، فإنها دخلت أرضًا جديدة ، واعتنقها أناس لم ينشأوا في المشرق العربى . وكان انتقالها عن طريق الإنتشار والتسرب الخفيف لا عن طريق هجرة كها حدث في حالة انتشار الإسلام من موطنه الأصلى فيها بعد .

والمسيحيون في أورب بحكم موقعهم الجغرافي وبحكم طبيعتهم لم يفهموا المسيحية على أصلها . ولذلك فإن المسيحية في أوربا لم تمارس كدين محبة . وإنها رأينا المسيحيين في أوربا يشنون الحروب بعضهم على غيرهم ، بل يشنون الحروب بعضهم على بعض باسم المسيحية .

وجاء الإسلام في هذا الوطن العظيم الذي اختاره الله ، وجاء دينًا يقوم أساسًا على الإخاء بين الناس ، وعلى المساواة بين الجميع . كان الله قادرًا على أن يبعث هذا الدين في الصين ، أو أن يبعثه في الهند أو في أوربا ، ولكنه اختار وطننا لأنه كان أصلح أرض الله لينزل فيه الدين السمح الكريم الذي يقوم على العدل والإخاء والمساواة بين الناس .

على هذا النحو ينبغى أن نبحث فى العلم لأنه يـزكى إيهاننا بالله ، ويـزكى إيهاننا بلله ، ويـزكى إيهاننا بديننا ، ويـزكى إيهاننا بأمتنا وعروبتنا ، ويزكى إيهاننا بأن الله تعالى حين اختـار أمتنا ، وحين اختار أرضنا إنها فعل ذلك لحكمة بالغة ، وستبقى هذه الحكمة خالدة على مر الأيام .

ولكن لنترك هذا الجانب الروحى ولننتقل إلى جانب السياسة ، ولنركز دراستنا فيها بقى من هذا الحديث على مصر ، لا لسبب إلا لأنها قلب العالم العربى ، وإلا لأن تاريخها يعتبر تاريخًا مصغرًا للتاريخ العربى الإسلامى كله .

ومصر منذ عهد الإسكندر حتى الآن انقسم تاريخها إلى نوعين من التاريخ: فإمّا أنها كانت قوية شديدة الإتصال بالعالم العربي من حولها ، قوية ليس فقط باستغلال مواردها المحلية ، وإنها بتمكين الصلة بينها وبين سائر الوطن العربي ، وفي هذه الحالات كان تاريخ مصر ، وكان تاريخ العروبة كلها ، تاريخًا قويًا حافلا بالأمجاد . وإما أنها كانت ضعيفة متخاذلة مفككة العرى مع جيرانها وأهلها في الشرق والغرب فطغي عليها الغزاة ، وتحكموا في موقعها ، واستغلوا هذا الموقع لأمرين : الأمر الأول هو السيطرة على العالم العربي . والأمر الثاني هو تحقيق السيطرة العالمية . وسأختار لكم أمثلة موجزة لهذين النوعين من التاريخ العربي في مصد .

النوع الأول هو عهود القوة ، ولنذكر منها عهد صلاح الدين ، هذا الرجل العظيم الذى نشأ فى شيال الشيام ، وانتقل إلى مصر حيث بدأ يتخذ لنفسه ولبلاده أسباب القوة . ولو أنه بقى فى سورية لما استطاع أن يحقق ما حقق ، لا لأن سورية ضاقت به وإنها لأن مصر كانت بحكم طبيعة أرضها ووجود النيل فيها أرضا أخصب ، وكانت أصلح وأقدر على الإنتاج ، وإعداد العدة القوية . لقد ربط صلاح الدين بين سورية ومصر فى حياته ، وكان هذا مقومًا أساسيًّا من مقومات عظمته التاريخية . لم ينس أصله ، ولم يتصور فى وقت من الأوقات أن انتقاله إلى جزء من الوطن العربى ينسيه الجزء الآخر ، وبذلك تكتل العرب والمسلمون من حوله ، فخرج بجيشه وقوته ، واستطاع أن يرد الصليبيين ، وأن ينقذ العروبة ، وأن ينقذ الإسلام . ولكن حروبه كانت حروبًا إنسانية قبل أن تكون حروبًا دينية ؛

ذلك أنه تمثلت فيه وفي جيشه وفي رجاله ، وفي رأى العالم العربي إذ ذاك - تمثلت تلك الصفات ، وهي أن العرب ليسوا قوم سيطرة عالمية ، ولكن فيهم من النخوة والرجولة ، والعزة والكرامة ، ما يجعلهم يثورون للحق ويدافعون عنه . على هذا النحو عبر صلاح الدين تعبيراً واضحًا عن روح العروبة الخالدة ورد عن المشرق إثم عدوان سياسي في حرب يطلق عليها حرب الصليب ، ولكنها في الواقع كانت حربًا سياسية تهدف إلى السيطرة قبل أن تكون حربًا دينية خالصة لوجه الله .

ومثال آخر من التاريخ العربى أيضاً: جاء التتر والمغول من داخلية آسيا وكانوا غربين كعادتهم ـ وكانت حروبهم حروب خراب ودمار، تختلف كل الاختلاف عن حروب العرب التي كانت حروب تعمير، وحروب نشر ثقافة ودين ولغة.

جاء التتر والمغول و دخلوا المشرق العربي . و حطموا مركزاً عتيداً من مراكز العروبة والثقافة العربية والإسلامية . حطموا بغداد في عام ١٢٥٨ الميلادي وأحرقوها ، وأحرقوا مكتباتها ، وهدموا دورها ، وأتوا على كل شيء فيها ، وأظلم نور من أنواء الإسلام المتلألئة ، وبدا التاريخ إذ ذاك وكأن العروبة والإسلام قد خبا نجمها أو كاد في المشرق العربي . ولكن مصر هبت مرة أخرى . كانت هي القاعدة التي إن صمد العرب والمسلمون فيها ، وإن صمدت وحافظت على قوتها ، فإنها تستطيع دائماً أن تنقذ الموقف ، وخرجت مصر إلى «عين جالوت» التي ينبغي أن يذكرها كل عربي لأنها نقطة تحول كبرى ، ونقطة نور في تاريخنا المتلألئ ، وفي هذه الموقعة الخالدة دحرت مصر قوات الشر وأنقذت الحضارة والعروبة والإسلام .

وهناك أمثلة كثيرة يتجلى فيها موقف العرب ، ويتجلى فيها ذلك الدور الذى عرفت مصر كيف تقوم به كجزء لا يتجزأ من العروبة . ولكن لأنتقل بكم إلى أمثلة أخرى من ذلك النوع الآخر من التاريخ ، وهى أمثلة إن ذكرناها فإننا سنتفهم الموقف العربى فى الوقت الحاضر تفهاً واضحًا صحيحًا يستند إلى عبرة التاريخ .

لنبدأ بالإمبراطورية الرومانية . جاء الرومان وسيطروا على مصر واتخذوا منها قاعدة أصيلة ، استغلوا مواردها لا لتعود على أهلها بالخير ، وإنها لتكون حقلا ينتج الحبوب لتغذى بها روما جيوشها التي تسيطر على العالم . واستقر الرومان في

مصر قبل مولد المسيح عليه السلام بشلاثين عامًا أو أكثر قليلا ، ثم اتخذوا من مصر قاعدة أولا للتوسع السياسي والعسكرى في المشرق العربي ، وثانيًا للتوسع التجارى مع الشرق . انتقل «تراجان» من مصر على طول طريق شبه جزيرة سينا إلى بلاد النبط في جنوب الأردن . وهم أصل العرب من ناحية الثقافة والكتابة العربية قبل الإسلام . واحتل عاصمتهم «البطراء» . والشيء الطريف أنه انتقل بجيوشه من البطراء شرقاً إلى رأس الخليج العربي . ومعنى ذلك أن الروم ، وقد جاءوا من البحر المتوسط ، عرفوا أنهم لكي يحققوا السيطرة على المواصلات البحرية في العالم ، فإنه يلزمهم بعد أن احتلوا رأس البحر الأحمر أن يضعوا أيديهم على رأس الخليج العربي ، وذلك في حد ذاته يبرز أمامنا الاتصال القوى في التاريخ الحربي والعسكرى بين مصر وبين داخلية البلاد العربية وشهالها ، ثم لم يقف الرومان عند ذلك وإنها انتقلوا بجيوشهم من مصر أيضًا إلى أرض فلسطين ثم منها الى سورية .

وهذا مثال آخر يبين لنا ذلك الترابط العسكرى القوى القديم الذى عاد فانعكس فى العهد الحديث ، حتى فى الحرب العالمية الثانية ، عندما انتقلت جيوش الحلفاء من مصر إلى الشرق القريب وإلى الشرق العربى ، وسارت على الطرق التى سار عليها الرومان قبل ذلك بألفى عام .

تلك كانت قصة الرومان عندما سيطروا على الشرق العربى عن طريق مصر ، وانتقلوا من مصر أيضًا إلى ليبيا غربًا . وانتقلوا بتجارتهم عن طريق مصر ، وعن طريق البحر الأهمر والخليج العربي أيضًا حتى بلغوا الهند ، وأقاموا معها تجارة من دهرة .

وهناك مثال آخر من التاريخ هو ما حدث أيام الأتراك ، فالعهد التركى للأسف الشديد يمثل عهد ظلمة خيمت على الشرق العربي خلال بضعة قرون . وعندما احتل الأتراك الشرق العربي مروا سريعًا في سورية واتجهوا إلى مصر ، فهي مأخذ هذا الشرق العربي ومأخذ العروبة والإسلام . . . استقروا هناك وبنوا مجداً وقوة ، ثم انتقلوا من مصر على طول الساحل إلى شيال إفريقية حتى بلاد المغرب . وانتقلوا مع النيل جنوبًا إلى أسوان ومع البحر الأحمر إلى بلاد الحجاز واليمن . ولكنهم

ركزوا قوتهم فى مصر ، واستندوا إليها ، كما أنشأوا قاعدة أخرى فى سورية ، وانتشروا إلى سهول العراق ، بل كادت قوتهم أن تأتى على الجزيرة العربية كلها لولا أن صمد العرب الأمجاد فى بعض بقاع وطنهم العربى ، بقيت مستقرًا للنور وملجأ للعروبة . . . ومنها الوطن العربى الصغير فى بلاد الكويت .

طغى الأتراك ( وهم الذين لم يكونوا قوم تجارة ولا ثقافة )فحلوا محل العرب فى المشرق العربى، ولكنهم إن كانوا قد سيطروا عليه من الناحية السياسية ، فإنهم لم يكونوا أهل رسالة جديدة . وهم فوق ذلك لم يعرفوا كيف يقومون بدور الوساطة بين الشرق والغرب فعجزوا عن حمل عبء التجارة ، ودعوا بعض أهل البندقية ومدن إيطاليا ، إلى الشرق ومنحوهم من الامتيازات التشريعية ما أصبح فيها بعد أساسًا لتلك الامتيازات الأجنبية التي ورثها الغربيون في العهد الحديث ، وقاسى منها الشرق العربي ، وقاست منها مصر بوجه خاص خلال أربعة قرون .

ولكن لندع هذا العهد التركى ، ولننتقل إلى العهد الحديث . جاء قائد أوربى حديث هو بونابرت ووجد أن مأخذ الإمبراطورية البريطانية ينبغى أن يكون فى الشرق العربى الإسلامى ، وعرف بحصافته العسكرية أن عليه \_كى يضرب بريطانيا فى الهند \_ أن يختار نقطة يضرب فيها ، فاختار مصر ، وكان حكيا فى اختياره من الناحية العسكرية . جاء إلى مصر لأنه عرف أنها قاعدة السيطرة على المشرق العربى كله ، كما أنها قاعدة السيطرة على المواصلات العالمية ، وخرج من مصر إلى فلسطين ، ولكنه لم يوفق لأسباب مختلفة . وجاءت من بعده بريطانيا التى احتلت هذا الموقع بين المشرق والغرب . جاءت إلى مصر ، نقطة الوصل الخالدة ، فاحتلتها عام ١٨٨٨ ، أم لم تكد تقيم فى مصر خمسة عشر عامًا حتى انتقلت إلى السودان فاحتلته . ثم لم تلبث أن نظرت إلى الشرق العربى . وعلى الرغم من أننى لا أعتقد أن البريطانيين درسوا تاريخ الرومان وحاولوا أن يقلدوه ، فإننى أرى أن الظروف العسكرية والسياسية نفسها هى التى مهدت للبريطانيين أن يسلكوا الطريق الذى سلكه الرومان . فهم إنها جاءوا إلى مصر لغاية تشبه تمام الشبه الغاية التى من أجلها جاء الرومان .

استغلوا موارد مصر أول الأمر. نشروا فيها الزراعة عن طريق الرى الدائم، وتوسعوا فيها ولكن لتنتج مصر القطن الذي يغذى مصانع لانكشير أكثر بما تنتج من الغذاء ما يتغذى به أهل مصر ، وما يرتفع بمستوى المعيشة والرفاهية بينهم . ثم استغلوا هذا الموقع ، فجاءت الحرب العالمية الأولى وانطلق البريطانيون أول ما انطلقوا في مخاطرة بحرية من مصر عام ١٩١٥ إلى «الآستانة» وإلى «غاليبولى» . وأخفقت هذه الحملة لكن البريطانيين لم ييأسوا . وما كان لهم أن ييأسوا وهم مسيطرون على موقع مصر الفريد ، فخرجوا من مصر عام ١٩١٧ إلى فلسطين . . . فلا القسم العزيز من الوطن العربي الذي كان دائماً على أتم اتصال بمصر من جهة ، وبسائر الوطن العربي من جهة أخرى . . . خرجوا إلى فلسطين فاحتلوها وامتدوا إلى شرقي نهر الأردن . . . تماماً كما امتد الرومان قبل ذلك بألفي عام . وامتدوا من هناك بجيشهم مرة أخرى إلى بلاد العراق ، وجاءتهم نجدة عن طريق وامتدوا أيضاً إلى أرض الحجاز والأراضي المقدسة .

ثم جاءت الحرب العالمية الثانية ، واستعان الاستعار بأحلافه ، وأصبحت مصر قاعدة قوية غنية ، استند إليها الحلفاء ، وأمدتهم بخيراتها . استندوا إليها فاتسعوا من هناك إلى ليبيا ، واتسعوا غربًا ، واتسعوا جنوبًا عن طريق مصر والسودان إلى أرتيريا وبلاد الحبشة . وتوسعوا بالحرب من مصر إلى بلاد اليونان ، وانطلقوا من مصر أيضًا إلى فلسطين وسورية ، وتواصلت حلقة القوى الإستعارية في الشرق العربي مستندة إلى مصر .

وهكذا نرى أن التاريخ وأن الجغرافيا يعلماننا درساً لا ينبغى أن ننساه! هذا الدرس هو أن موقع مصر مفتاح الشرق العربى ، وأن من يحتل مصر إن كان أجنبيًّا عن العروبة والعرب ، فإنه يضمن بغير شك ، أن يحتل العالم العربى كله لا قدر الله .

هذا الدرس ينبغى أن نفهمه وأن نعيه تمامًا من تاريخنا الطويل. ومن الخير لنا حين ندرس هذا التاريخ ألا نقتصر على قراءة الصفحات المجيدة من تاريخنا. إنها الخبر والعرة أن ندرس تلك الصفحات القاتمة.

من هذا ترون كيف أننا إذا مادرسنا موقع مصر ، وتاريخ مصر ، نجد أن هذا الموقع إنها هو قلب العالم العربى . هكذا تقول الجغرافيا . وهكذا يقول التاريخ . وما أصدق الجغرافيا ، وما أصدق التاريخ !

على هذا النحو رأى أهل المشرق العربى النور ، وتفتحت أعينهم عليه وعلى هذا النحو عرفت مصر أن عليها أمانة كبرى هي أمانة التضامن والتكامل مع أشقائنا العرب في كل مكان .

ومصر صورة مصغرة من الأمة العربية الكبرى التى ينبغى أن يؤمن بها كل عربى فى آسيا وإفريقية . وقد عربى فى آسيا وإفريقية . وقد اختار الله أمتنا وجعلها أمة وسطاً بين الناس ، كما ميزها بوطن هو مهبط الوحى ، وموقع جغرافى فريد جعل من أبنائها همزة الوصل والأمن ، والتراحم بين الناس .

لنذكر أيامنا الماضية عندما ظهر الإسلام ، وكان العرب إذ ذاك أمة ضعيفة هزيلة وكانت هناك قوتان عظيمتان هما قوة الروم وقوة الفرس ، وكها أوردنا في فصل سابق وكان هناك جباران عظيمان يتطاحنان في الشرق والغرب ، وأظن أننا لو سألنا عربيًا من ذلك العهد : أتظن أن الله سيداول الأيام بين الناس ؟؟ لو سألنا عربيًا قبل الإسلام هذا السؤال لما تصور أن العرب ستئول إليهم الأمور بعد قليل . بل إن العرب أنفسهم انقسموا على أنفسهم حين شهدوا صراع الجبابرة ، ونزلت الآية الكريمة : «ألم ، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين» . انقسم الرأى العربي ولكن الله قال بعد ذلك : «لله الأمر من قبل ومن بعد» . وكأن الله كان يريدنا أن نفهم أن الأمر له ، وأنه مها اصطرع الروم والفرس ، ومها انتصر نا للروم على أنهم أهل كتاب فإنه من الخير أن نذكر الله ، وأن نذكر أن الله عندما اختار وطننا العربي ، وعندما اختار العروبة وضع في يدها رسالة النور لتكون خير أمة أخرجت للناس .

هكذا ينبغى أن نذكر الماضى ، وأن نذكره فنرى أننا اليوم فى موقف قد لايختلف كثيراً عن ذلك الموقف القديم . ليصطرع الناس من حولنا ولكن لنكن نحن خير أمة إخرجت للناس ، تأمر بالمعروف ، وتنهى عن المنكر . لنكن نحن العرب

الـذين يمثلون الإنسانية في أوضح صورها وأقربها إلى ما أراد الله لها أن تكون . لنؤمن بالله ، ولنؤمن بوطننا ، ولنوقن تماماً أننا إذا ما احتفظنا بهذه الروح الخالدة فستكون لنا اليـد العليـا في يوم لعلـه ان يكـون أقرب مما يتصور من لا يعرفون التاريخ .

# (( **)** • ))

مقو مات الثقافة العربية ودورها في حياتنا القديمة والمعاصرة



# مقومات الثقافة العربية ودورها في حياتنا القديمة والمعاصرة \*

فى هذا المبحث عن ثقافة العرب أحب أن أبدأ بمقدمة قد تكون طويلة ، ولكنها ضرورية إذا ما أردنا أن نتفهم عن وعيى وبصيرة مرامى هذه الثقافة واتجاهاتها فى المستقبل . هذه المقدمة سأحاول بها أن أعرف الثقافة ومدلولها . وقد تكون أيسر سبيل لتعريفها أن نبدأ بإبراز الفرق بين كلمة «العلم» وكلمة «الثقافة» .

فالعلم هو البحث عن حقائق الأشياء ، والبحث بصفة خاصة عن حقائق الأشياء الطبيعية التي تمس الطبيعة وتمس الكون وتمس الأشياء ، وقد يمتد العلم أحياناً إلى بحث الحقائق التي تمس حياة الإنسان .

والعلم بهذه الصفة ينبغى أن يكون مجرداً ، فالعلم لا يجوز أن يتأثر بالناحية الشخصية في الباحث . والعلم فوق ذلك ينبغى أن يكون عالميًّا ، وينبغى ألا يكون له وطن ، فهو يطلب في أى مكان من الأرض ، ويطلب بطريقة واحدة ، وعلى منهج واحد .

فالباحث الذى يبحث عن حقائق الأشياء فى بلد عربى لا يجوز أن يختلف فى غايته ولا فى طريقته ولا فى منهجه عن الباحث العلمى الذى يبحث فى حقائق الأشياء وأصولها فى بريطانيا أو فى فرنسا أو الهند أو الصين . العلم واحد فى كل مكان . وطريقة البحث العلمى يجب أن تكون واحدة فى كل مكان . والعلم ينبغى علينا أن نطلبه فى كل مكان ؛ نطلبه فى بلادنا أو نطلبه فى الصين مثلاً .

هذا عن العلم ، وبهذا التعريف نجد أن الإنسان يزداد علماً كلما انحصر مجال

<sup>\*</sup> هذا حديث ارتجل في ندوة عقدت بالكويت .

بحثه وكلما تخصص ، وكلما خصص كل وقته وكل فكره وكل عنايته لموضوع صغير يركز فيه جهده ، ويتعمق فيه البحث ، عله يصل إلى حقيقة جديدة يضيفها إلى العلم والمعرفة الإنسانية .

أما الثقافة فتختلف عن كل هذا . فهى تستند إلى المعرفة ، ولكنها تستند إلى المعرفة العامة . والثقافة ليست مجردة ، فنحن لا نكتفى فيها بالبحث عن أصول الأشياء ولا عن الحقائق وحدها ، ولا نبحث فيها بحثاً مجردًا ، لأن الثقافة جزء من الإنسان ، فإذا كان العقل يغذيها فإنها لا تنبع من العقل وحده وإنها تنبع في النفس البشرية ، وتنبع في الأحاسيس وتنبع في التذوق ، وتنبع أكثر من ذلك في الوجدان ، بل هي أيضًا تتصل بالجانب الأساسي الذي ميز الله به الإنسان عن الحيوان ، ألا وهو الضمير . ذلك الذي لا صلة بينه وبين العلم ، وإذا اتصل العلم به فقد يفسد وهو الضمير . ذلك الذي لا صلة بينه وبين العلم ، وإذا اتصل العلم به فقد يفسد البحث العلمي ، فالباحث قد يبحث في حقيقة الذرة مثلا ، ولكنه لايكاد يهمه أن يترتب على البحث العلمي في الذرة أن تفني الإنسانية أو يفني جزء منها ، أو أن يطغي فريق من بني الإنسان ، فهو عالم يبحث عن يطغي فريق من بني الإنسانية أو استضعافها .

أما الثقافة فتتصل بالضمير ، والضمير أعمق وأروع من العقل ، العقل قد يوجد عند الحيوان ولو بدرجة محدودة ، ولكن الضمير لا يوجد إلا عند الإنسان ، والضمير هو الذي تستند إليه آداب سلوكنا في هو الذي تستند إليه آداب سلوكنا في الحياة ، هو الذي تتصل به تلك العواطف الكثيرة التي تميز الإنسان عن الحيوان ؛ حتى أنه ليصدق أن يقال عن الثقافة انها من صميم السلوك الفردي الذي يشمل آداب الخلق ، وضبط النفس ، وتقتضى أن يحاسب الإنسان نفسه عن تصرفاته ، ومنها ما يقتضي فوق ذلك وقبل ذلك وبعد ذلك مخافة الله . فنحن إنها نخشى الله بالضمير ، وان كنا نخافه أحيانًا بالعقل ، ولكن مخافة الله بالضمير هي التي تقرب الإنسان إلى أعمق مراحل الإيهان ، وإذا كان للعقل دور في الإيهان فهو إنها يأتي ليزكي الإيهان لا لينشئه إنشاء .

هذه الصفات الكثيرة التي تجعل الإنسان إنسانًا إنها تنبع في الضمير . فالثقافة

لاتصالها بالضمير ، ولا تصالها بأحاسيس التذوق والفكر العام ، ولاتصالها بالمعرفة العامة ، واتصالها بنواحي الإبداع الإنساني كالأدب الذي يؤلفه الكاتب أو الشاعر لا باستخدام عقله وإنها بإستخدام خياله ، والشعر الذي نقرؤه فتتذوقه ونتعشقه ونتغني به لا على أساس الفهم العقلي وحده ، وإنها على أساس الفهم العاطفي قبل ذلك . والموسيقي التي نسمعها فنتعشقها ونعجب بها ونطرب بها ونطرب لها ، والتي تفسد كل الفساد إن حاولنا أن نتفهمها بالعقل تفها علميًّا خالصًا . . . الثقافة بكل هذا كل الفساد إن حاولنا أن نتفهمها بالعقل تفها علميًّا خالصًا . . . الثقافة بكل هذا تتصل بتكوين الإنسان كإنسان بمعناه الكامل ، وهذه النواحي الثقافية المتعدة لا تستدعي التخصص المتعمق ، وإنها ينبغي فيها الاتساع ، فالثقافية لا يمكن أن تكون ضيقة ، وهي بذلك تختلف بعض الاختلاف عن العلم . وإذا كان العلم لا تمكن فيه الإجادة إلا إذا تخصص العالم في فرع من فروع العلم ودرسه دراسة متخصصة متعمقة ، فإن المصلحة في الثقافة تقتضي أن يكون الإنسان واسع الأفق ، متخصصة متعمقة ، فإن المصلحة في الثقافة تقتضي أن يكون الإنسان واسع الأفق ، والإنتاج الذوقي والإنتاج الذوقي الإنساني ، وقادرًا على أن يتذوق أكبر قدر ممكن من الإنتاج الإنساني ، فالثقافة هي اتساع للحياة الإنسانية في اتجاه أفقي ، على حين أن العلم هو تعمق في اتجاه رأسي . .

هذه المقارنة بين العلم والثقافة ضرورية لكى نتفهم معًا ماذا نقصده بالثقافة العربية ، وليس من شك فى أن كلاً من العلم والثقافة ضرورى لتقدم الحياة البشرية وإنشاء الحضارة بمعناها العام . ولكن العلم يتصل باستغلال الإنسان لخيرات الطبيعة ، يتصل بالحياة المادية للإنسان ، يتصل بمقومات الحياة وارتباطها بالبيئة الطبيعية ، ولكن الثقافة تتصل بحياة الإنسان كإنسان ينشىء الحضارة والحياة الطبيعية ، ولكن الثقافة تتصل بحياة الإنسان كإنسان ينشىء الحضارة والحياة المتمدينة كها نفهمها نحن فى الشرق ، تتصل بحياة الفرد من جهة ، وبحياة الجاعة من جهة أخرى ؛ تتصل بالحياة الأولى وتتصل بالحياة الآخرة . فالثقافة إذن أبعد مدى وأخطر شأنًا من العلم ، بل إننا إذا نظرنا إلى التاريخ فإننا نجد أن الإنسان إذا أراد أن يخلد نفسه فى الحياة فإن السبيل إلى ذلك هى أن يكون شاعرًا مثلاً ، فيكتب من الشعر ما يقرأ الناس من بعده آمادًا طويلة ، كها نفعل الآن حين نقرأ شعر الجاهلية ، أو يستطيع الإنسان أن يخلد نفسه بين يدى الناس بأن يؤلف كتابًا أدبيًّا الجاهلية ، أو يستطيع الإنسان أن يخلد نفسه بين يدى الناس بأن يؤلف كتابًا أدبيًّا

رائعًا ، أو يضع أغنية ، أو يلحن قطعة موسيقية رائعة تبقى بإسمه وتخلده على الزمن .

والذين خُلدوا من رجال الثقافة أكثر كثيرًا من الذين خُلدوا من رجال العلم والبحث العلمى . وليس معنى هذا أن الثقافة أفضل من العلم أو أنها تغنى عنه ، ولكن معناه أن الإنسانية في مجموعها ، ومن بينها الإنسانية العربية ، والإنسانية الأوربية أو الصينية أو الهندية ، كانت تعرف للإبداع الثقافي قدره ، أكثر مما كانت تعرف للإبداع الثقافة تتصل بحياة الناس تعرف للإنتاج العلمي قدره ، والسبب في ذلك هو أن الثقافة تتصل بحياة الناس اتصالاً مباشراً ، في حين أن العلم يتصل بالطبيعة ، ويتصل بالأشياء ، أكثر مما يتصل بحياة الفرد أو حياة الجاعة .

هناك ناحية أخرى تختلف بها الثقافة عن العلم ، وهى الناحية التى تهمنا نحن فى الوقت الحاضر ، وفى العالم العربى . هذه الناحية هى أنه إذا كان العلم لا وطن له فإن الثقافة لها وطن .

الثقافة لا يمكن أن تتجرد عن المجتمع الإنساني ولا يمكن أن تتجرد عن الشعب الذي تنشأ فيه ، ولا يمكن أن تتجرد عن البيئة التي تحيا فيها ، وأنا لا أستطيع أن أتصور الثقافة العربية مثلاً دون أن أقرنها مباشرة بالشعب العربي وبالأمة العربية وبالوطن العربي وبالتاريخ العربي وبالآمال العربية . بالماضي وبالحاضر وبالمستقبل في بلاد العرب . ولا أستطيع أن أتصور الثقافة الأنجلوسكسونية أو الثقافة اللاتينية أو الثقافة الصينية أو غيرها من الثقافات دون أن أقرن كلاً منها بوطن معين وجماعة معينة من بني الإنسان .

فالثقافة إذن تختلف عن العلم . العلم للإنسانية كلها . ولكن الثقافة هي لأمة بذاتها ، ومن هنا ندرك قيمة الثقافة ، في تكوين أمتنا العربية . وإن كنا ندرك أيضًا أن الأمر أمر اختلاف ثم تكامل بين العلم والثقافة في حياة أمة من الأمم ولتكن الأمة العربية . ومن هنا ندرك أننا إذا ما أردنا أن يكون لنا كياننا بين الأمم والشعوب ، فإن علينا أن نعد وسائل تربيتنا وتعليمنا على أساس يجمع بين العلم الذي يمدنا بعدة العمل والإنتاج في الحياة ، والذي يعرفنا بطبيعة الأشياء ، والذي يعيننا على أن نسهم في تقدم الحياة نكافح في ميدان العمل والإنتاج ، والذي يعيننا على أن نسهم في تقدم الحياة

الإنسانية على الأرض . . . . ينبغى أن نجمع في نظم تربيتنا وتعليمنا بين هذا الجانب، وبين جانب الثقافة . جانب الثقافة الذي يعرفنا بأنفسنا ، والذي يعين ناشئتنا العربية على أن تتفهم كيانها في العالم ، وأن تتعرف على وطنها العربي على أساس المعرفة والمحبة لهذا الوطن ، وعلى أساس الإيهان الراسخ بهذا الوطن ، وعلى أساس محاسبة الضمير في كل ما يمس هذا الوطن ، وعلى أساس كل تلك المعالم المختلفة التي يمتاز بها الإنسان عن الحيوان . . . على أساس الأخوة ، وعلى أساس المروءة ، وعلى أساس التقدير للوطن وحقوق الوطنية . بل المروءة ، وعلى أساس التقديس أيضًا . هذه الثقافة في تكوين جيئنا في مدارسنا ومعاهدنا هي التي تجعل منهم رجالاً عربًا أو نساءً عربًا ، يؤمنون جميعًا بهذا الوطن العربي ، ويخشون الله في حق هذا الوطن ، ويخشون ضمائرهم ويحاسبون أنفسهم في العمل لهذا الوطن ، ويحسهم بعضاً ، ويتعاون العمل لهذا الوطن ، ويحب بعضهم بعضاً ، ويقدر بعضهم بعضاً ، ويتعاون بعضهم مع بعض .

على هذا النحو ينبغى أن نسير فى تكوين جيلنا الجديد ، وينبغى أن نذكر أننا فى نظم التربية والتعليم لا بد أن نهدف إلى غايتين متكاملتين هما التعليم والتربية والغاية الأولى هى أن نمّد الناشئ بقدر من العلم يجعل منه إنسانًا قادرًا على العمل والإنتاج وهذا هو التعليم ، هذا هو الإمداد بالعلم وبالوسائل العلمية ، بحيث يصبح هذا الناشئ ، ولداً كان أم بنتًا ، قادرًا على العمل والإنتاج ؛ ويتسلح بعدة العلم ليصبح قادرًا على خدمة نفسه ، أو على خدمة غيره ، أو خدمة أمته عن طريق تسخير العلم في الإنتاج . وأما الناحية الثانية في التربية فهي أن نعد الناشئ ليصبح مواطناً صالحًا ، وكلمة المواطن الصالح هذه كلمة عامة يصعب تعريفها ولكنني سأختار لكم ما أعتقد أنه أبسط تعريف :

المواطن الصالح في رأيي هـو الشخص الذي يعطى وطنه أكثر مما يأخذ منه ، والذي يصبح ديدنه في الحياة ، في معاملاته مع أقرانه و إخوانه أبناء وطنه ، مقيدًا بذلك الناموس الذي ينبع في الضمير ، فيعطى كلا منهم أكثر مما يأخذ منه ، أو قبل أن يأخذ منه ، هذا هو المواطن الدي ثقف ورُبّى

بحيث أصبح قادرًا على أن يضبط نفسه ، ويكبح عواطفه الحيوانية الغريزية التي تحد من رغبته في أن يعطى قبل أن يأخل ، هذه الناحية في غاية الأهمية وهي التي يقوم عليها بناء الوطن ، وهي التي تقوم عليها نهضة الأمة ، بل هي التي امتازت بها أمتنا العربية المجيدة في صدر الإسلام، عندما جاء المؤمنون وعرفوا أن الموت في سبيل الله هو أشرف الغايات ، وأن هذه التضحية الكبرى ، التي هي تضحية النفس ، ينبغي أن ترخص من أجل إعلاء كلمة الحق . هـذه الروح هي التي مينزت العرب ، وهي التي ميزت تاريخهم ، وهي التي ميزت أفعالهم خلال القرون ، فالعرب عندما جاء الإسلام قامت حياتهم على هذا التهذيب الروحي ، على هذه الثقافة الإسلامية التي جاء بها النور الجديد ، قامت حياتهم ومعاملاتهم مع الأمم جميعًا ، وليس فقط مع أنفسهم ، على أساس العطاء قبل الأخذ . على هذا الأساس عامل العرب العجم، وعامل العرب العناصر الأفريقية السوداء في بلاد الحبشة وفيها وراء الحبشة ، وعاملوا العناصر الهندية ، وعناصر الملايو ، وعناصر الصين . بل بهذه الروح التي امتازت بالتسامح ، وامتازت بالإخاء وامتازت بـأن التقوى هي أساس المفاضلة بين الناس ، وامتازت بالمروءة والشهامة والنجدة . . بهذه الروح اتسمت أفعال العرب ، حتى في عهود الكفاح والحروب الطاحنة . والأمثلة كثيرة : فمن هذه الحروب ، الحروب الصليبية ، فهناك تجلت هذه الروح التي لا يمكن أن تنبع إلا في الضمير ، والتي تمثل فيها تهذيب العرب وثقافة العرب، والتي دفعت الأمة العربية ممثلة في شخص محاربيها ، من طور الهمجية الأولى إلى طور الإنسانية الرفيعة ، وهي التي يتمثل فيها جانب الخلود في حياتنا العربية ، وهي التي ينبغي أن نـذكرها دائمًا فنفخر بـأننا بين الأمم كنا دائيًا أقرب إلى الإنسانية الكاملة ، فكنا بحق خبر أمة أخرجت للناس .

هذه هى الثقافة التى جعلت نفرًا من أبناء العروبة فى أيامنا هذه والمستغلين بالعلم وبالبحث العلمى المجرد يميلون شيئًا فشيئًا إلى جانب الثقافة ، هذا الجانب الذى ينبغى أن نعترف بيننا وبين أنفسنا بأننا أهملناه فى نظمنا التعليمية فى مختلف البلاد العربية ، فقصّرنا فى جانب التربية والتثقيف ، فعلمنا أبناءنا من العلوم ومن المهارة العلمية ما جعلهم أصلح للعمل ، وأقدر عليه ، وعلمنا نفرًا قليلاً مختاراً من المبرزين من أبناء العروبة تعليهً راقيًا وبعثنا بهم إلى أوربا ينشدون العلم ويتخصصون فيه

فبرزوا بل تفوقوا على كثير من أقرانهم في أوربا ، ولكنهم جميعًا كانوا علماء ولم يكونوا مثقفين بالقدر الكافي ، كانوا علماء للإنسانية ، ولكنهم لم يكونوا ، أو لم تكن غالبيتهم على كل حال مثقفة ثقافة قومية عربية . وانتهى علم نفر منهم إلى أن تولد في نفوسهم شيء من مركب النقص ، فنراهم مثلا ، حين يتكلمون أو يتحدثون يفضلون بطريقة آلية لا شعورية أن يتحدثوا بلغة أجنبية أو يتشدقون ببضعة ألفاظ أو مصطلحات أو عبارات من إحدى اللغات الأجنبية ، ونراهم يتهمون اللغة الغربية بها همى منه براء؛ وبأنها لغة قاصرة عن أن تبلغ بالإنسان مظهر الحياة التقدمية الحديثة. وهذا كله مغالطة غير صحيحة ، وتهمة باطلة ، وليس أدل على ذلك من أننا نستطيع أن نتفاهم باللغة العربية في كل شيء وأن نستخدمها في كل ما يمس الثقافة قطعًا وفي أكثر الأشياء التي تمس العلم . واللغة العربية ، وهي المقوم الأول من مقومات ثقافتنا، لغة حية مضى على حياتها المتصلة ستة عشر قرنًا ، وهي بذلك أقدم اللغات الحية جميعًا ، فنحن إلى الآن نقرأ الشعر الجاهلي ونتذوقه ، ونقرأ القرآن الكريم ونتأثر به إلى أبلغ حدود التأثر . وهذه اللغة بقيت على النزمن ، وهي تجاهد الآن لتجارى تقدم العلم الحديث ، وتجاهد بتوفيق كبير . وإذا ما قارناها بغيرها من اللغات ، فإننا نجد مثلاً أنه إذا حاول فرنسي في الوقت الحاضر أن يقرأ كتابًا أُلف باللغة الفرنسية في القرن العاشر أو الحادي عشر أي منذ عشرة قرون أو أقل ، فإنه لا يكاد يفهم منه إلا النذر اليسير. وكذلك الحال في اللغة الإنجليزية ، واللغة الألمانية ، وأغلب اللغات الأوربية الحديثة . فاللغة العربية كانت أقدر على الحياة من غيرها . واللغة العربية بها من المرونة واتساع الأفق ما يعتبر مكمنا من مكامن القوة والحيوية فيها . واللغة العربية حفظها الله عن طريق القرآن الكريم وسيحفظها أبد الدهر ، وعلى العرب أن يذكروا هذه النعمة الكبرى عليهم ، نعمة اللسان العربي ولغة القرآن.

بعض أولئك الذين تعلموا من أبناء العروبة فى الخارج خلال الجيل الماضى أورثهم تعليمهم فى الخارج مركب النقص فلم يستطيعوا للأسف الشديد بعد عودتهم إلى بلادهم أن يشاركوا مشاركة فعالة فى تنمية النهضة العربية الصحيحة . ولكن الجيل الجديد من أبناء العروبة نُشِّئوا على نحو عربى قومى . فأبناء الجيل الحاضر من

الناشئة في معاهدنا يربون على أساس تقدير تراثهم وثقافتهم الأصيلة ، وعلى أساس أننا إذا أخذنا عن الغرب فينبغى أن نأخذ من العلم أكبر قدر نستطيع أن نأخذه ، وأن يكون هذا الأخذ عن الغرب غير مقترن مطلقًا بأى مركب نقص ، لأننا إذا أخذنا عن الغرب شيئًا من المعرفة الآن فإنها نسترد بعض ما سبقنا به إلى الغرب من فضل كبير في الإنتاج العلمي والعقلي . نحن إذن نسترد بضاعتنا أو بعضها ، ولا بـد أن نفعل ذلك دون أن نحس أدنى حرج ولكن ينبغي ألا يطغي هذا الـذي نستعيره من الغرب على أصول حياتنا الفكرية والروحية والثقافية ، كما ينبغي حين نتعلم أن نذكر أن لنا أمجادًا عربية خالدة ، وأن لنا فضلاً على الإنسانية سابقًا ، وأننا قد كان لنا فضل كبير على الإنسانية وإنتاجها الروحي والثقافي ، وأن من تقاليدنا القديمة ما ينبغي أن نحتفظ به ، لا على أساس أن نكون محافظين على القديم ، وإنها على أساس أننا نعتز بهذا الجانب الطيب من إنتاجنا القديم . نعتز بثقافتنا ، ونعتز بتراثنا ، ونؤمن بأن ماضينا يتصل بحاضرنا ومستقبلنا ، فنجمع عن طريق ذلك ، بين المحافظة على الطيب من حياتنا القديمة من جهة ، وبين التجديد والاقتباس وبعث حياتنا على نحو جديد عن طريق الاستعارة من جهة أخرى . فحياة العرب إذن وتربيتهم وتنشئة جيلهم الجديد ينبغي أن تتجه في هذين الاتجاهين ، فنأخذ من الجديد أطيبه ، ونحتفظ من القديم بخير ما فيـه ، ونحن إذا لم نفعل ذلك فإننا سنخسر كثيرًا . وإذا ما حاولنا أن ننبذ تراثنا ، فإننا سنجد أنفسنا معلقين في الهواء ، مع أن لنا أصولاً تتصل بتربتنا الطيبة الخالدة ، وتربطنا بماضينا وبنظمنا الأخلاقية ، وبحياتنا الروحية وبديننا الحنيف. لا بدأن نفعل هذا كله ، حين ننقل عن الغرب كل ما يتقدم بنا إلى أمام ، وكل ما يزيد من قدرتنا على أن ننافس الأمم الحديثة .

ونحن في هذا سنختلف اختلافًا ظاهرًا عن الأمم الغربية فالأمم الغربية سواء أكانت في جنوب أوروبا أم في شهالها أم في أمريكا ، هذه الأمم تستطيع أن تتناسى الماضى أو تغض الطرف عنه ، لأنه لا يكاد يكون لها ماض يذكر ، فحياتها كلها في العهد الحديث ، أما نحن في المشرق العربي فإننا نتصل بالإنسانية القديمة ، نتصل بالإنتاج الثقافي الإنساني ، وبالأمجاد الروحية للإنسانية عامة ؛ فقد اختار الله تعالى بالإنتاج الثقافي الإنساني ، وبالأمجاد الروحية للإنسانية عامة ؛ فقد اختار الله تعالى أرضنا لتكون مهبط الوحى ، وهو بهذا الاختيار قد وضع على عاتقنا أمانة كبرى ، هي

أن نذكر هذا الماضى ، وأن نستوحيه ، وأن نعتز به ، وأن نحييه ، وأن نغذيه بإنتاج الحياة الجديد . على هذا النحو وحده نستطيع أن نبنى أمجادنا في المستقبل ، وعلى هذا النحو وحده نستطيع أن نؤدى الأمانة . وليس أفضل في هذه الحياة ، ولا بالنسبة للحياة الأخرى ، من أن يؤدى الإنسان أمانته نحو الله .

وحديث الثقافة حديث يصح أن يطول ، ولكن هناك جانباً من جوانب الحياة الثقافية العربية ، لا أستطيع أن أنهى الحديث دون أن أعود إليه . هذا الجانب هو مقومات هذه الثقافة العربية . فإلى عهد قريب كان المصلحون العرب في مجال التربية والتعليم والثقافة ، أو في مجال الإصلاح الإجتماعي أو غيره ، يرون أن سبيل الإصلاح بالنسبة لهذه الأمة العربية هي أن يبحث كل منا عن نواحي الضعف في حياتنا ليقويها . كنا ننظر إلى الأمة العربية فنقول إن بها من العيوب كذا وكذا ، ثم نحاول أن نصف الدواء لهذه العيوب . ولكن هذا النحو من الإصلاح هو في الحقيقة نحو ناقص ، وينبغي أن يكون مذهبنا الحديث في الإصلاح هو ألا نكتفي بتلمس العيوب والبحث عن الأدواء وإنها يلزم أن نبحث عن مكامن القوة في حياتنا ، ثم نشخذ العزائم لبعث هذه المكامن ، ولبعث القوة منها . فيكون سبيلنا إلى الإصلاح أن نقول إن الأمة العربية فيها من مكامن القوة كذا وكذا ، ثم نحاول أن نبعث هذه القوة ونفكها من عقالها ، وبذلك لا نكتفي بالبحث عن النواحي السلبية في حياتنا وإنها نبحث عن النواحي السلبية في حياتنا وإنها نبحث عن النواحي السلبية في حياتنا وإنها نبحث عن النواحي الليابية التي تبني النهضة وتدفع بها إلى أمام .

على هذا النحو عرف العرب قديمًا أن يبعثوا أمتهم ، عند ما جاء الإسلام فوجد فى الأمة العربية حيوية كامنة ، كانت لا تعرف كيف تتجه الاتجاه السليم ، ولكن الإسلام بعثها من مكمنها ، فخرج العرب مؤمنين برسالتهم الجديدة ، عاملين من أجل تعميمها فى مختلف أرجاء العالم .

هـذا فيها أرى هـو مـذهـب المصلحين الجديـد سـواء في مجال التربيـة أو في مجال الإصلاح الاجتهاعـي . فلابد أن نبحث عـن نواحي القـوة في الثقافة العربيـة ، وعن المقومات التي تقوم عليها نهضتها الجديدة ، وأول هذه المقومات ـ كها ذكرت منذ حين ـ هو اللغة العربيـة ، التي ينبغي أن تكون نقطة البدء في إحياء حياتنا القومية . ومن حسن الحظ ، أن هذه اللغـة قادرة على أن تحيا ، ففيها مـن الحيوية ومن الصـلاحية

للبقاء ما يضمن لها الخلود. فقد شاء الله تعالى لهذه اللغة أن يشرفها وأن يكرمها فجعلها لغة القرآن . ومن حسن الحظ أن بهذه اللغة من المرونة ما سمح لها بأن تجمع بين الماضي والحاضر. وبين القديم والجديد. فهي لغة فيها من الألفاظ ما يتصل بالبادية القديمة ، والبادية هي أصل الحياة العربية من غير شك. وبها من الألفاظ ما يتصل بحياة الشرق من الفرس أو الهند أو غيرهم . وبها من الألفاظ ما جاء من ناحية البحر المتوسط وبلاد الروم . والباحثون والعلماء والمتعلمون العرب في الوقت الحاضر يعملون جاهدين لينحتوا ألفاظاً عربية جديدة تساير العلم الحديث ، وهم موفقون في ذلك كل التوفيق . والعربية لغة مرنة ، والمرونة هي أصل الحياة ، ثم إن هذه اللغة بها عنصر الجمال وعنصر الروعة . هذه الناحية الجمالية في اللغة هي التي تجعل منها لغة فصيحة موسيقية يتعشقها الذوق ، وتألفها الأذن . هذه اللغة التي تجمع بين اللين والقوة ، وتجمع بين كل ما هو رقيق في مشاعر الإنسان وكل ما هو قوى في أحاسيسه . هذه اللغة قادرة من غير شك على أن تكون مقوماً أساسيًا من مقومات حياتنا الثقافية . والذي أراه هو أن أول ما ينبغي أن نعني بـ ف نظم تربيتنا وتعليمنا إنها هـو هذه اللغـة ، فنتعلمها ونتعشقها ، ونحاول فـوق ذلك وفي الشرق العربي كله أن نصل إلى المرحلة التي يتكلم فيها الجميع أقرب لهجة ممكنة إلى ما يمكن أن نسميه بالعامى الفصيح ، بحيث يستمع العربي في المغرب إلى العربي في المشرق فيفهم عنه ، ويتعشق ما يقول ، ويتذوق أدب وإنتاجه الأدبى واللغوى . وبذلك تصبح التربية والتعليم وسيلة إلى تحقيق التقارب اللغوى بين مختلف أرجاء بلاد الأمة العربية .

ولن نصل إلى تحقيق حلمنا العظيم ، حلمنا الذى سيتحقق من غير شك بإنشاء الأمة العربية الموحدة ، إلا إذا وصلنا إلى تحقيق هذه اللغة المشتركة ، هذه اللغة العلمية من جهة والثقافية من جهة أخرى . ولعلها أن تكون المقوم الأول في بناء وحدة الأمة العربية .

هناك مقومات أخرى منها: الإيمان بالأمة العربية والثقة بها، وهذا الإيمان لابد أن يستمد قوته من الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله هو الأصل، وهو الينبوع الذي ينبغى أن تبنى عليه العقيدة، أن يؤمن الإنسان بأمته وأن يؤمن العربى

بأن أمته خير أمة أخرجت للناس . والإيهان فى كل من المسيحية والإسلام قد دعا إلى المحبة والإخاء . وهو فى الإسلام بصفة خاصة يعلم المساواة بين الناس والعطاء قبل الأخذ . فهذا الدين الحنيف يهذب النفس ويثقف الفرد ويجعل منه إنسانًا بالمعنى الكامل الصحيح . فتربيتنا الدينية ينبغى أن تكون أساسًا من الأسس الأولى فى تكوين الجيل الجديد .

كنا منذ جيل ننظر إلى التعليم على أنه إما أن يكون تعليهاً دينيًّا خالصًا وإما أن يكون تعليهاً مدنيًّا خالصًا ، وهذا خطأ أفسد التعليمين الدينى والمدنى ، وأدخل فى حياتنا تلك الثنائية فى تكوين الفرد وجعل الجيل المتعلم من أبناء العروبة يعتقد أنه لاصلة واقعية بين الدين والدنيا ، مع أن الإسلام يأمرنا بغير ذلك ، وهو يكاد أن ينفرد بأنه العقيدة التى تأمر بالجمع بين الدين والدنيا .

التربية الدينية بمعناها الروحى العميق ينبغى أن تكون أساسًا ، ولا يصح مطلقًا أن نفكر في تربية أو تعليم مدنى لا يستند إلى الجانب الروحى ، فإن ذلك يفسد التعليم المدنى كما أفسد إهمال العلوم الحديثة التعليم المدنى كما أفسد إهمال العلوم الحديثة التعليم الدينى أو كاد .

هناك مقوم آخر من مقومات تربية الجيل الجديد المثقف ، هذا الجانب هو الثقة بالنفس . هذه الثقة التي كدنا أن نفقدها بسبب الاستعمار . هذه الثقة التي زعزعها حقًا عهد الحكم التركي عندما جاءت النظرة التركية إلى العرب على أنهم ليسوا خير أمة أخرجت للناس ، وإنها هم فئة مستضعفة من الإنسانية . وهي نظرة أعجبت الغرب فسار عليها . ويبدو أن فئة من العرب ـ فئة قليلة لحسن الحظ ـ استكانت إلى هذا الاستضعاف ، وسعت في ركاب الاستعمار ، أو في طريقه ، فاستعان المستعمر على الغالبية المطلقة من الشعب العربي بأقلية ضئيلة مستضعفة من أبنائه . ظهر من العرب من لا يثق بنفسه ، ومن لا يعرف تاريخه ، ومن لايؤمن بأن الأمة العربية قادرة على أن تحيى نفسها من جديد . ظهر بيننا المتخاذلون وحاولوا أن يسيروا بالشعب العربي في طريق الاستكانة والضعف . ولكن الله كان قد شاء لهذه الأمة أن تبقي على الزمن ، وها هي ذي تلك القلة القليلة من أبناء العروبة تسير إلى غروب ، وها هو ذا الفجر الجديد يطلع علينا ، فجر الثقة بالنفس ، وفجر الثقة بأننا نحن العرب كنا أمة ذات مجد كبير في الماضي ، وسنحيي أمتنا وقوميتنا وحياتنا وثقافتنا ونبعث أمجادنا في

المستقبل لنحمل أمانة التاريخ بين الأمم من جديد .

ولكن هناك مقومًا آخر أذكره آخر الأمر ، لا لأنه أقل من غيره من المقومات ، ولا على أنه ينبغى أن يأتى كآخر المقومات ، وإنها أذكره لأنه يمثل الناحية التى تجمع بين كل ما تقدم من المقومات . هذا المقوم هو الوحدة .

والوحدة في هذه الناحية ينبغي أن تكون مستمدة في أصلها من الإيمان والتوحيد، فالله تبارك قد خلق هذه الأمة لتسير موحدة . وقد سارت على أمره وبركته في أول أدوار حياتها ، ولكنها للأسف خرجت عن طريق الحق ، وقطعت ما أمر الله به أن يوصل. هذه الأمة تفككت ، وكان تفككها في مجال الثقافة بصفة خاصة ، وكان هذا التفكك هو أساس الضعف ، كان هو أصل الانحلال السياسي الذي أصاب الأمة العربية ، فإذا ما أردنا اليوم أن نبعث الوحدة السياسية، فإن رأيي في ذلك هو ألا نقف بجهودنا على المحاولات السياسية وإنها ينبغي أن نبدأ من حيث يجب أن نبدأ وهو أن نوحد ثقافتنا ، ونوحد اتجاهات الفكر واتجاهات الروح واتجاهات الضمير بين أبناء الأمة العربية . وإننا إذا ما نظرنا إلى ماصنعه بنا الاستعمار ، فإننا نلمس كيف أن هذا الاستعمار قد استطاع أن يدرك أن الأمة العربية يمكن أن تؤخذ عن طريق الثقافة وعن طريق الانحلال الثقافي . فهذا الاستعمار أصاب الثقافة العربية في صميمها . وقد ذكرت لكم في مطلع هذا الحديث أنه إذا كان العلم لا وطن له فإن الثقافة لها وطن. والثقافة العربية لها مجال حيوى ينبغي أن تعيش فيه ، وهو مجال بمتد من المحيط الأطلنطي إلى الخليج العربي . وله أطراف تمتد في ناحية شرق إفريقية ، وفي تلك الجهات الكثيرة التي انتشر فيها العرب فيها وراء البحار . هذا المجال الحيوي ينبغي أن نوحده في ميدان الثقافة . وهذه هي السبيل الأكيدة التي ستأتي لنا بالوحدة السياسية في يومها .

والاستعمار قد قطّع هذا المجال إرباً ، فانفردت فرنسا بشمال إفريقية ، وحاربت اللغة العربية لأن فرنسا كدولة استعمارية كانت تعرف كيف تؤكل الشعوب ، واللغة هي سبيل أكل الشعوب وسبيل إضعافها وسبيل زعزعة ثقتها بنفسها ، وسبيل قطعها عمن يستطيعون أن يمدوا إليها يد الأخوة ، فأضعفت فرنسا اللغة العربية وأضعفت الثقافة العربية ، وانفردت حيناً من الدهر بذلك الجزء الغربي من الوطن العربي

وحاولت أن توجهه في غير ما أمر به الله .

وبريط انيا حاولت بعد تركيا ، أن تنفرد بمصر ، ونجحت إلى حد ما أن تنفرد بالسودان . وحاولت أن تقطع السبيل بين أبناء النيل وبين أن يثقفوا أنفسهم ليؤمنوا بالسودان . وحاولت أن تقطع السبيل بين المشرق العربى والمغرب العربى ، وليؤمنوا بأن بعروبتهم وليؤمنوا بأنهم همزة الوصل بين المشرق العربى والمغرب العربى ، وليؤمنوا بأن محد مصر إنها قام على أنها موطن عريق قوى من مواطن الثقافة العربية والثقافة الإسلامية .

ونحن إذا ما انتقلنا إلى المشرق العربي وجدنا دولة استعارية أخرى نجحت لوقت ما مع الأسف الشديد في أن تقتطع أجزاء من هذا الوطن ، ومن هذا المجال الحيوى للثقافة العربية . فنجحت فرنسا في أن تجتذب فريقاً كبيرًا من أبناء لبنان العزيز ، وجاهد أولئك الأبناء الأعزاء في لبنان ، جاهدوا من أجل عروبتهم ، ونجحوا بحمد الله في ذلك ، وكان أولئك المجاهدون في ميدان الثقافة بصرف النظر عن عقيدتهم الدينية ، إذا ما وجدوا أن المجال قد ضاق بهم في بلادهم ، وأن الاستعار لا يسمح للثقافة العربية في لبنان أن تزدهر -كانوا ينزحون ، وينزحون إلى المهاجر البعيدة أو إلى مصر التي احتضنت الثقافة العربية والفكر العربي الذي ضاق بالاستعار ، واحتضنته في مجال الثقافة ، وفي مجال الصحافة ، وفي مجال التأليف ، وفي مجال إحياء واحتضنته في مجال الثقافة ، وفي محال النفر من أبناء لبنان والشام الأعزاء غير المسلين اللغة العربية . وبذلك أتيحت لذلك النفر من أبناء لبنان والشام الأعزاء غير المسلين أتيحت لمم الفرصة أن يجدوا في مصر ملجاً ، لثقافتهم العربية ، وموطنًا لهم يشاركون في إضاءة أنوار العربية من جديد .

وكذلك انفردت بريطانيا بأجزاء أخرى من العالم العربى فى جنوب بلاد العرب وفى العراق ، وبدا الاستعار وكأنه قد نجح فى تقطيع المجال الحيوى للثقافة العربى وحال بيننا وبين أن نقوم بدورنا التقليدى فى الإنسانية ، كما حال بين العالم العربى وبين أن يجدد حياته بعد أن انقشع عنها ظل الاستعار التركى المظلم . ولكن الأمة العربية كما ذكرت ، أمة قادرة على أن تبعث نفسها ، وهذا البعث ينبغى أن يبدأ من حيث الثقافة ، وينبغى أن يكون هدفنا الأول هو أن نعيد إلى المجال الحيوى للثقافة العربية وحدته . هذه هى نقطة البدء ، فنعيد هذه الوحدة عن طريق توحيد الفكر ، والاتجاهات الفكرية ، وإحياء اللغة العربية ، وبعث الثقة بالنفس والتمهيد بكل

ذلك للوحدة العربية الشاملة .

هذه هي سبيل الحق ، وهذا هو طريق بعث الأمة العربية من جديد .

ولحسن الحظ أننا نجد بلدًا عربيًا قد يكون صغيرًا بحجمه ، أو بعدد سكانه ، ولكنه نموذج مصغر لما أحب أن أرى عليه الأمة العربية في المستقبل ، هذا البلد هو الكويت . هذا البلد الذي يجتمع في صعيده العرب من مختلف أرجاء العروبة ، يتعاونون في العمل من أجل بعث الأمة العربية . هذا الوطن الصغير الذي شاء الله في الوقت نفسه أن يلهم أهله أن يسيروا في طريق وحدة ثقافة العرب .

## 

مقومات الحضارة الاسلامية وسماتها في التطبيق العربي



## مقومات الحضارة الإسلامية وسماتها في التطبيق العربي

مقدمة: الدين والحضارة:

يمتاز الإسلام بين الديانات الأخرى بأنه دين حضارة ، بمعنى أنه كان منذ نزوله دين عبادة لله ودين معاملة بين الناس ، وأنه أنشأ لوناً من الحضارة عرف باسمه ، وهو «الحضارة الإسلامية» على حين أن غيره من الديانات الساوية لم يبلغ هذه الدرجة ، ولا هـذا المستوى من الأثر الانساني والتاريخي . فاليه ودية مثلا لم تنشىء حضارة يهودية بالمفهوم الحديث لكلمة الحضارة ، وكذلك المسيحية لم تنشأ عنها أو تصاحبها حضارة مسيحية ذات طابع مميز أو موحد ، وكذلك الأديان غير الساوية ، وعقائدها ذات الانتشار الكبير ، لم تقم لأى منها حضارة خاصة مميزة ، وإن كان بعضها قد علق بحضارات أقدم منه أو معاصرة له ، ومن ذلك الكونفوشية التي اتصلت بالحضارة الصينية . والبوذية التي اتصلت أولا بحضارة الهند . ثم رحلت عنها إلى داخلية آسيا الوسطى وأطراف الصين ، أو إلى جزيرة سرنديب (سيلان) أو جنوب شرق آسيا حيث الحضارة هندية صينية ، بل كذلك عقائد الهند ذاتها ، وهي التي اتصلت بألوان من الحضارة الهندية على أساس اقليمي، ولكن وإحدة منها لم تنشىء لوناً شاملاً من الحضارة المتكاملة ، إلا على نطاق محلى محدود لم يستطع أن يعم الهند كلها في يوم من الأيام ، بل كذلك أيضاً عقائد إفريقية الفطرية في مناطقها الحارة والاستوائية ، حيث لا يمكن أن توصف الحضارة التي صاحبت بعضها بأنها حضارة مشتقة من العقيدة أو الديانة أو حتى مصطبغة بالطابع الديني إلى الحد الذي ينسبها إلى تلك العقيدة ، وان كان تداخل الأساطير والخرافات قد أوجد نوعاً من الرباط المشترك بين ديانات إفريقية الوسطى ، وبين ما يتصل بها من نظم اجتماعية أفريقية .

#### مفهوم الحضارة:

ولا بد لهذا الاختلاف بين الاسلام ومعظم الديانات والعقائد الأخرى ، سياوية وغير سياوية ، من أسباب . ولكننا قبل أن نحاول استجلاء مثل هذه الأسباب والعلل يجدر بنا أن نتفق على مفه وم كلمة «الحضارة» وهو مفهوم تطور مع الزمن ، لاسيها في تاريخ حياتنا العربية والإسلامية . والمفهوم الأصيل لكلمة «الحضارة» في لغتنا أنها تعنى حياة الحضر ، والإقامة الثابتة في القرى والمدن . وعكسها «البداوة» ، وهي حياة التنقل في البادية . ولقد عرف العرب الفارق بين حياة البادية وحياة الحضر من كانت بادية وكان حضر . ولكن أول من تصدى لهذا التمييز على أساس من الدراسة والتسجيل والتحليل العلمي هو عبد الرحمن بن خلدون . بل ان هذا العالم العربي كان أول من عالج شئون الحضارة بطريقة علمية تحليلية ، على الرغم من أن البداوة والحضارة في مختلف صورهما وأنهاطها في الحياة كانتا قائمتين منذ أقدم العصور التاريخية .

على أنه إذا كان ابن خلدون قد بلور مفهوم الحضارة عند العرب ، على أنها ذلك النمط من الحياة المستقرة ، والذي يناقض البداوة ، فينشيء القرى والامصار ، ويضفى على حياة أصحابه فنوناً من العيش والعمل والاجتماع ، والعلم والصناعة وإدارة شئون الحياة والحكم ، وترتيب وسائل الدعة وأسباب الرفاهة . إذا كان ابن خلدون قد بلور هذا المعنى التاريخي ، وفصل الفوارق بين البدو والحضر ، واعتبر الحضارة غاية العمران ، فإن مفهوم الحضارة في عصرنا قد امتد إلى ألوان من المعنى المعنى أبعد وأوسع مما رآه ابن خلدون في عصره ، وفي بيئته العربية ، في انتقالها الاجتماعي والسياسي والمدنى من البادية الى الحضر . ولئن كان بعض العرب القدامي قد استعملوا لفظ «مدنى» (بمعنى اجتماعي) ، فإن مفهوماً آخر ظهر واتصل بها أصبح الآن يعرف «بالمدنية» ، بل إن ابن خلدون ذاته كان سباقاً أيضاً في هذا المجال

اللفظى، فاستعمل مفه وم «التمدن» وكان يعنى به «التحضر». ولقد ورد في بعض عباراته «ولهذا نجد التمدن غاية للبدوى يجرى إليها».

على أن تلك المفاهيم اللغوية ، إنها نشأت في بيئة عربية كانت حياة الحضر فيها تقابل حياة البادية . . . ولكن هذه الحالة من التقابل لا تكاد توجد بصورتها التقليدية الا في جهات قليلة جدا خارج عالمنا العربي . ولذلك فان لفظ الحضارة في مفهومه العالمي ، ومفهومه الحديث المعاصر بصفة خاصة ، قد أصبح أكثر اتساعا بما كان يدل عليه اللفظ في مفهومه اللغوى التقليدي . وقد يكون من المفيد أن نقابل في لغتنا الحديثة بين ألفاظ ثلاثة هي «المدنية» و«الثقافة» و«الحضارة» . وان نتفق ، ولو على سبيل الاصطلاح على مفهوم كل واحد من هذه الألفاظ . وقد اتصل لفظ المدنية في مفاهيمنا الجارية بالجانب المادي والمظهري من الحياة ، وذلك من حيث مقوماتها الطبيعية ، ومنشآتها الملموسة . وكذلك من حيث الأنباط المعيشية في أسسها المادية وفي صورها المحسوسة في حياة المجتمع ، وما يتصل بهذه المظاهر المادية والمحسوسة في حياة المجتمع ، وما يتصل بهذه المظاهر المادية والمحسوسة في حياة المجتمع ، وما يتصل بهذه المظاهر المادية والمحسوسة في حياة المجتمع ، وما يتصل بهذه المظاهر المادية والمحسوسة في حياة المجتمع ، وما يتصل بهذه المظاهر المادية والمحسوسة في حياة المجتمع ، وما يتصل بهذه المظاهر المادية والمحسوسة في حياة المجتمع ، وما يتصل بهذه المؤاهر المادية والمحسوسة في حياة المجتمع ، وما يتصل بهذه المظاهر المادية والمحسوسة في حياة المجتمع ، وما يتصل بهذه المؤاهر المادية والمحسوسة في حياة المجتمع ، وما يتصل بهذه المؤاهر المادية والمحسوسة في حياة المجتمع ، وما يتصل بهذه المؤاهر المادية والمحسوسة في حياة المجتمع ، وما يتصل بهذه المؤاهر المادية والمحسوسة في حياة المحسوسة في المحسوسة في حياة المحسوسة في محسوسة في حياة المحسوسة في محسوسة في محسوسة في محسوسة في المحسوسة في محسوسة في محسوسة في محسوسة في محسوسة في محسوس

أما «الثقافة» فنستطيع أن نصطلح على أنها تشمل ما يقابل «المدنية» من الناحية المعنوية في حياة الناس ، بها في ذلك ما يتصل بالروح والفكر والعقل والذوق والمشاعر. وهي حصيلة الحياة الإنسانية في هذه المجالات كلها ، وتجمع أنهاط الحياة الروحية والفكرية واللغوية والأدبية والفنية ، ولها صورها التي تتعدد وتتلاقي بين الشعوب . والتي يتصل بعضها بتراث مشترك للانسانية ، ويتصل بعضها الآخر بعياة جماعات بداتها دون سواها . وإما «الحضارة» بمفهومها الحديث فهي الحصيلة الشاملة للمدنية والثقافة معًا ، وهي مجموع الحياة في صورها وأنهاطها المادية والمعنوية ، وهي الخط العريض الذي يسير فيه تاريخ كل شعب من الشعوب على الأرض . ومنها الحضارات القديمة والحضارات الحديثة والمعاصرة ، ومنها الاطوار الحضارية الكبرى التي تصور انتقال الانسان أو الجهاعات الخاصة من مرحلة الى مرحلة وهم يحققون كلمة الخالق على الأرض .

على هذا الأساس نستطيع أن نتحدث عما يمكن أن نصطلح على أنه «الحضارة الاسلامية». وهي حصيلة تاريخ حياة المسلمين على أرضهم ، وفي أوطانهم المتصلة

في النطاق الأوسط من قارات العالم القديم ، بين المناطق الباردة التي تقطنها كثرة من المسيحيين وغيرهم ، وبين المناطق الاستوائية ، التي يقطن أغلبها كثرة من أصحاب الديانات الاخرى أو من الوثنيين ـ وسيكون بحثنا عن «الحضارة الاسلامية» ومقوماتها في نطاق العصر الذي نعيش فيه منعكسا عن الماضي ، منذ أن ظهر الاسلام وخلع طابعه الاسلامي على حضارة الشعوب التي دخلت فيه . أي أننا سنعني أكثر العناية بالعهد الحديث ، مكتفين من الرجوع إلى الماضي بالقدر الضروري لتفهم معالم حضارتنا الاسلامية ومقوماتها في أوضاعها التاريخية .

#### المقومات الدينية للحضارة الإسلامية:

ولئن كان الإسلام قد امتاز ، بأنه دين بناء حضارى ، فان واقع الأمر فى الحضارة الاسلامية انها استمدت مقوماتها الأولى والأساسية من الإسلام ذاته . وإذا كان ظهور الإسلام قد سبقته فى جزيرة العرب وما جاورها حضارات أقدم منه كها سبقته أيضاً فى البلاد التى انتشر إليها ألوان من الحضارات القديمة ذات الطابع المحلى أو الاقليمي، فإن الإسلام استطاع أن يضفى على البلاد التى شملها جميعاً لوناً مشتركاً من الفكر الدينى والحياة والمعاملات والعلاقات الإنسانية الإجتهاعية بل والسياسية ، حتى أصبح هناك قدر حضارى مشترك بين المسلمين فى مختلف أقطارهم وديارهم . وهذا القدر المشترك لم يتحقق مثله لأبناء أية ديانة أخرى من الديانات ذات الانتشار .

واذا نحن حاولنا أن نستجلى علة قيام هذا الطابع الإسلامي العام للحضارة في بلاد المسلمين ، فإننا نستطيع أن نورد العوامل الدينية الآتية :

ا \_أن الإسلام قد انطوى منذ يومه الأول على طاقة روحية (قوة دفع دينى) جعلت منه ثورة حقيقية . بل إن ثورته من هذه الناحية شملت حياة الأفراد والجهاعات من جوانبها كافة . فهى ثورة روحية ، وثورة في العبادة والطقوس ، وثورة في الحياة العملية والمعاملات ، وفي النظم الاجتهاعية ، بل وفي نظم الحكم وصلة الحاكم بالمحكوم ، وكذلك في تشريعات الأسرة والجهاعة . والشيء المهم في هذا الدفع الثائر أنه كان اصلاحاً جذرياً يمس أساس الأوضاع في حياة الناس ، وأنه لم يكن مستندا إلى ما جاء به الكتاب وحده ، وإنها صاحبته السنة النبوية الشريفة ، التي

أصبحت هي أيضاً منذ المراحل الأولى للإسلام مصدراً للاسترشاد والفهم والتفسير والقياس في حياة المجتمع الإسلامي . وكان من المهم أيضاً أن الدفع الثائر كان يستمد قوته من معينه الأصلى الذي لا ينضب ، وإنه لم يهدأ في يوم من تاريخ الإسلام ، وإن كان قد اعتورته دورات من الهدوء النسبي . ثم إن الدفع لم يكن يستمد القوة من العقيدة وحدها ولا من الإيمان وحده ، وإنها كان يستند بحكم العقيدة إلى «العمل» ، والله تعلى يقرن العمل بالإيمان : «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات . . . » ومن هنا كان الإيمان وحده غير كاف ، وكانت الايجابية الدينية في الاسلام لا تتم بغير العمل . بل من هنا اصبح الدفع الديني عاملا أساسيا في بناء الحضارة الإسلامية وتجديدها على مر العصور .

٢ ـ إن الإسلام كان منذ يومه الأول أيضًا دين « دعوة » ، أى دينا تبشيريا له رسالة يجب على المسلم أن يبلغها ، وأن يبشر بها بين غير المسلمين . وهو من هذه الناحية يختلف عن ديانة كاليهودية لم يعن أصحابها بنشرها بين الناس ، وإن كانوا هم قد انتشروا في الأرض محتفظين بعقيدتهم لأنفسهم . وقد يكون من المفيد في هذه المناسبة أن نذكر أن العصر الذي ارسل فيه محمد عليه الصلاة والسلام ، ليكون بشيرًا ونذيرًا بين الناس ، كان أنسب العصور ليأتي فيه خاتم النبيين بالرسالة الإنسانية الكاملة ، بل كان أنسب العصور ليتم الله فيه على الناس نعمة الدين في شموله العالمي . ذلك أن فكرة « العالمية » التي لم تكن موجودة في عهد أنبياء بني إسرائيل ، كانت صورتها الأولى قد اكتملت قبيل ظهور الإسلام ، عندما اتصلت حضارات الشرق الأوسط بحضارات الهند والصين ، وكانت حالة الشعوب واتصالاتها قد أهلتها لأن تتلقي الرسالة الإلهية ، التي فرضت على أصحابها أن يبشروا بها بين الناس شرقًا وغربًا . وكان هذا من أهم الظروف التي مهدت لرسالة الإسلام العالمية من أن تنتشر على نطاق لم يتحقق لرسالة غيرها من عيث اتساع الرقعة الجغرافية في العالم القديم .

ومن الخير أن نـذكر أيضًا أن فكرة « الدعوة » في الإسلام ، وقد واتتها ظروف «الإنتشار » في النطاق العالمي ، قـد مكنت لـلإسلام ذاته من أن ينتشر طابعه الحضاري كعقيدة ، وكنمط للحياة الإجتماعية في نظمها المادية والبشرية . ومن

هنا أصبح الدين مقومًا أساسيًا من مقومات الطابع المشترك في الحضارة الإسلامية.

٣- كان الإسلام دينا «بسيطًا»: غير معقد ولا مركب في عقيدته ونظمه. وكان في الوقت ذاته دينا «مباشرًا» يتصل فيه العبد بخالقه دون وساطة كهنية أو كنسية . وقد كانت البساطة في العقيدة شاملة للعبادات والمعاملات جميعًا . وما نظن دينا يطلب إلى الفرد شهادة أبسط من شهادة الإسلام على عمقها وجلالها: « لا إله الا الله ، محمد رسول الله» . وقد نزل الإسلام بهذه الشهادة التي تصوغ أعمق فكرة في أبسط عبارة . كها نزل بآيات محكهات وتشريعات تكملها سنة قائمة على البساطة ، بعيدة عن كل تعقيد أو تركيب ، ومن هنا كان الموقف على عتبة الإسلام موقفًا سهلاً ، وكانت القاعدة الثابتة لدى من يبشر بالإسلام أن الدين يسر لا عسر . ومن هنا أيضًا كان الاطمئنان الروحي والفكري أول ما يستشعره من يدخل في دين الله وإسلامه ، خصوصًا وأن اعتناق العقيدة الجديدة كان لابد أن يأتي مباشرة ، دون وساطة أو وكالة عن طريق كاهن أو كنيسة ، وأن التكليف في الإسلام كان فرديًا ، وأن روعيت فيه ظروف الفرد والنفس البشرية التكليف في الإسلام كان فرديًا ، وأن روعيت فيه ظروف الفرد والنفس البشرية التكليف في الإسلام كان فرديًا ، وأن روعيت فيه ظروف الفرد والنفس البشرية «لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت \*(١).

على أنه من الحق أن نذكر أن هذه البساطة ، وإن كانت قد يسرت انتشار الإسلام ومهدت لاحتفاظه بطابعه الحضارى الموحد ( ولو من الناحية الروحية والدينية )، إلا أنها لم تنته بالضرورة إلى ذلك القدر من « المرونة » الذى قد يشوه التطبيق ، ولعل المقوم الاساسى الذى لم يجعل البساطة تنقلب إلى مرونة مشوهة ، هو أن القرآن كان وعاء للعقيدة ، حفظها على مر العصور، واضفى عليها الطابع المشترك في مختلف البيئات ، وتحت مختلف الظروف . ومن هنا فإن المجتمعات الإسلامية على تباين بيئاتها الطبيعية والاجتهاعية استقت كلها من معين روحى وديني واحد ، واستطاعت في تنوعها أن تحقق للحضارة الإسلامية وحدة لا نجد لما نظيرًا بين الحضارات الأخرى ، التي استمدت طابعها أو بعض مظاهرها الميزة من عقيدة دينية .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٢٨٦.

٤ ـ كان الإسلام دينا رحبا ، يقبل الاجتهاد ، بل ويدعو إليه في حدود أصول العقيدة كما كان إلى ذلك دينا يدعو إلى سبيل العقل والحقيقة كما يدعو إلى سبيل الضمير والحق . ومن هنا كانت الدعوة إلى النظر وإلى المعرفة أساسًا من أسس الدعوة الإسلامية ، وكان التفتح العقلى الذي يقوده الضمير مفتاح الدعوة الحضارية كلها في الإسلام . وعندما خرج المسلمون من بلادهم ووجدوا حضارات أخرى لم يجانبوها لمجرد أنها حضارات سابقة على عهد الرسالة ، وإنها أخذوا منها ما وجدوا فيه الخير ، وما لم يتعارض مع خطوط العقيدة الجديدة . بل إن الإسلام ، وقد جاء في بيئته الأولى ختامًا لرسالات الساء قد أعاد للفكر التوحيدي في المشرق القريب أصالته ، واستطاع بهذه الاعادة والتثبيت أن يجلى بعض معالم الفكر والحضارة في هذه المنطقة ، وأن ينطلق بها جميعًا إلى الشرق والغرب ، ومن فوق الأرض ، وإلى ماوراء البحار . وكان الإسلام في ذلك كله باعثًا ، كها كان منقبًا وجلبًا للفكر والخضارة .

وبالاضافة إلى ذلك فإن الإسلام في رحابته الحضارية استطاع أن يمتص ألوان الحضارة في البلاد التي انتقل إليها ، على مختلف بيناتها ، وأن يسبغ عليها طابعه الإسلامي الشامل والمميز .

٥ ـ كان الإسلام دينا للآخرة وللدنيا في آن واحد . وهو في هذا قد اختلف عن كثير غيره من الديانات والعقائد ، التي ينبع بعضها في ماديات الحياة ، ثم يضفي عليها مسحة من العبادة أو الفلسفة السطحية ، وينبع بعضها الآخر في مجال الروحيات التجريدية التي بقيت منفصمة عن معاملات الحياة الواقعية . وقد ترتب على ما اتصف به الإسلام من جمع بين الروح والمادة أنه أصبح دينا حيًا يلائم الحياة ، مها اختلفت ظروفها البيئية أو التاريخية . كذلك أصبح الإسلام أكثر التصاقًا بالحياة في مفهومها الحقيقي وصورتها الواقعة . وفي الوقت ذاته أصبحت العقيدة على اتصال دائم بالبناء الحضاري في مجال المدنية المادية من أصبحت العقيدة والعقلية ، بل والاجتماعية من جهة أخرى . وكان تقبل الدين الجديد ايسر يسرًا بالنسبة لكل من الجماعات التي عرفت الحضارة في صورها المغرقة في المادية ، وتلك التي عاشت من قبل في نطاق أقرب إلى

الروحيات . ومن ذلك كله أصبح الإسلام أكثر اتصالاً بالبناء الحضارى فى البيئات التى انتشر إليها ، على اختلاف تلك البيئات . وكان ذلك من العوامل التى حققت ولا تزال تحقق ذلك القدر المشترك من المظهر الحضارى فى مختلف بلاد المسلمين .

7 ـ كذلك كان الإسلام بطبيعته دين « وصل » بين الناس . ولقد كان النبى عليه الصلاة والسلام تاجرًا ، ولم يكن صاحب حرفة أخرى بما يفصل صاحبه عن المجتمع ، أو يجعله في جانب خاص أو ضمن فئة منعزلة عن الناس . ولقد كانت التجارة كذلك في كل العصور وسيلة انسانية تعربط بين الناس حين يتبادلون السلع ويتبادلون معها ألوان الفكر وأسباب الحضارة . والشيء الطريف أن التجارة كان لها دور كبير في انتشار الدين الجديد ، حين حمل التجار والملاحون رسالة الإسلام إلى أقطار بعيدة لم يفتحها العرب بالسيف ، وإنها فتحتها التجارة والاتصالات الحرة ، فنقلت إليها شهادة الدين الحنيف ، كها كانت في الوقت نفسه وسيلة لانتقال لون الحضارة الإسلامية في مظهره المادي والروحي والاجتاعي . وليس من شك في أن التجارة والملاحة كانتا وسيلة الربط المكين بين أقطار المسلمين خلال أعصر التاريخ ، على نحو شارك في بناء الطابع المشترك للحضارة الإسلامية .

٧ - وأخيرًا فإن الإسلام كان دين « قيم » وضوابط سلوكية مادية ومعنوية ، وهذه القيم يتصل بعضها بحياة الأفراد ويتصل بعضها الآخر بحياة الجهاعات . وإذا نظرنا إلى الحضارة على أنها لابد أن تقترن بنمط معين من الحياة فإن الإسلام عاون بقيمه وضوابطه على أن يعطى حياة أهله وحضارتهم بعض عميزات ذلك النمط المشترك ، بل إن الإسلام امتاز بأن أعطى نظامًا متكاملًا للحياة ، سواء أكان ذلك من وجهة نظر الفرد أم من وجهة نظر الجهاعة ، وهذا النظام شمل علاقات الأفراد ، وكثيرًا من نواحى الحكم ذاته ، وقد يكون من أبرز القيم التي استند إليها نظام الحياة الإسلامية فكرة القيمة الذاتية للإنسان الفرد ، واستنادها إلى فكرة المسئولية الفردية في نطاق الحرية . ثم فكرة الإناء التي تجعل المسلم في أي قطر يشعر بأنه ينتمى إلى جماعة المسلمين على أساس من المساواة ، والتي كانت من

وراء «حس المشاركة » الذى تستشعره جماعة المسلمين على اختلاف اللغة أو الجنس ، أو حتى الولاء الوطنى أو السياسى . وقد يوجد مثل هذا الحس المشترك بين جماعات من أهل الأديان الأخرى ، ولكنه لا يبلغ قوة «حس المشاركة» بين المسلمين . ثم منها فكرة العدل ، الذى ينبع من قاعدة المساواة أصلاً بين الأفراد، ويجيز التفاوت بينهم على أساس العمل ، وهذه قاعدة تشعر المسلم بروح الإنصاف ، وهي أساس التهاسك الاجتهاعى المستند إلى الاقتناع . ومنها كذلك فكرة السهاحة وعدم التمييز على أساس من العنصر أو الجنس أو المال ، وفلك جعل الناس يدخلون في دين الله أفواجًا على أساس التكافؤ والإندماج ، ومهد لأن يكون نظام الحياة والحضارة في الإسلام نظامًا جامعًا رحبًا ، راسخًا في معاييره ، التي لا يغيرها الزمن ولا تشكلها الظروف . ثم منها ما يمكن أن نسميه معاييره ، التي لا يغيرها الزمن ولا تشكلها الظروف . ثم منها ما يمكن أن نسميه التكافل الإنساني الإسلامي . ذلك الذي أرسى للجهاعات التي تحيا الإسلام وتمارية في ارتباطها بالدين ، ومكن لها من أن تبرز بطابع حياتها الإسلامية ، عقيدة و نظامًا وحضارة في آن واحد .

#### المقومات البيئية للحضارة الإسلامية:

وإذا كان الدين ذاته قد أعطى حياة المسلمين وحضارتهم تلك المجموعة من المقومات الأصلية ، فإن البيئة بعواملها المحلية وبموقعها الجغراف ، قد ساعدت هي أيضًا على اعطاء الحضارة الإسلامية ما كان لها من طابع ، بل ومن مكانة ، في النطاق العربي الذي يتوسط العالم القديم ، ويمتد فيه من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق عبر الجزيرة العربية .

ولقد كانت الجزيرة العربية ذاتها \_ موطن الإسلام الأصيل \_ منطقة « وصل » بين أطراف العالم ، عندما تلتقى القارات الثلاث فى العالم القديم ، ومن شواطئها ومفارقها تمتد بحار الشهال بادئة بالبحر المتوسط ، وبحار الجنوب بادئة بالبحر الأحمر والخليج العربى . وقد كان عدم اتصال المياه بين الشهال والجنوب سببا فى أن شبه جزيرة العرب كانت نقطة تغيير فى وسائل المواصلات ، وفى ظهور دور « الوساطة » الذى كتب للعرب أن يقوموا به ، بل دور « الرسالة » الذى كتب الله بنزول الإسلام فى

بلادهم أن يضطلعوا به . والواقع أن الحكمة الإلهية من نزول الإسلام في الأرض الوسط ، لا يمكن أن يعادلها إلا حكمة الأمانة التي حمّلها تعالى للأمة الوسط: «وكذلك جعلناكم أمة وسطًا لتكونوا شهداء على الناس ، ويكون الرسول عليكم شهيدًا » (۱) . ولم يكن الأمر في ذلك بالطبع مجرد التوسط الجغرافي على أهميته ، وأنها كان الأمر أوسع وأعمق ، فهو توسط من ناحية الطبيعة البشرية ومن ناحية السلوك الإنساني ، ومن ناحية الإعتدال في كل ما يتصل بالمادة والمعنى في الحياة . وهي أمور اتصلت كلها بطبيعة البيئة العربية الإسلامية في ظروفها وقت نزول الإسلام وبعد نزوله .

ومن هذه البيئة الوسط انتشر الإسلام شرقاً وغربًا ، بالبر والبحر على حد سواء . ولعلنا نستطيع أن نرى كيف أن عاملاً قويًا من عوامل ذلك الإنتشار تمثل في موقع شبه الجزيرة العربية ، وفي سهولة اتصالها عن طريق البرازخ والمعابر البرية من جهة ، والمفارق والخلجان البحرية من جهة أخرى . ثم إن هذه الظروف الجغرافية لم تكن مقوماً وعاملاً ميسرًا لانتشار الطبابع الإسلامي في الحياة فقط ، وإنها كانت كذلك عامل تواصل بين أطراف العالم الإسلامي ، بحيث إن جماعات المسلمين ، حتى في الجهات النائية من جنوب شرق آسيا مثلاً ، لم تنعزل في حياتها أو ثقافتها وتاريخها عن الوطن الأم للإسلام ، لا في التجارة ولا في الحج ، ولا حتى في الهجرات وتواصل الأرحام . ومن هنا كان التهاسك الحيوى والحضاري العام بين المسلمين في مختلف أقطارهم حتى في العصور التي لم يكن هناك فيها أي تواصل سياسي أو اقتصادي . الإسلامي على مر العصور .

وفوق ذلك فإن الوطن الأصيل للإسلام فى بلاد العرب ، إن كان يمثل منطقة ربط بين أقطار المسلمين وبيئاتهم ، فإن الوطن الإسلامي الكبير فى مجموعه كان يمثل نطاقاً متوسطاً من العالم ، بين المناطق الحارة والمناطق الباردة وبين الجهات التي تقطنها العناصر البيضاء والشقراء وتلك التي تقطنها العناصر السمراء والسوداء ،

<sup>(</sup>١)سورة البقرة : ١٤٣.

ومن هنا كانت « مكانة » العالم الإسلامي في استنادها إلى « موقع » ذلك العالم من جهة ، وإلى تكوين سكانه وسطا بين الشعوب من جهة أخرى . وظاهر أن حكمة الأمة الوسط إن كانت تنطبق على الأمة العربية في خصوصها ، فإنها تنطبق كذلك وبصفة عامة على الأمة الإسلامية ، في مجموعها الكبير بين أمم العالم .

#### المقومات التاريخية والبشرية للحضارة الإسلامية:

على أنه إلى جانب المقومات الدينية والمقومات البيئية للحضارة الإسلامية كانت هناك مقومات تاريخية وبشرية تتصل بالعصر الذي ظهر فيه الإسلام وانتشرت عقيدته، ثم بالعنصر البشري والتكوين السكاني للمجتمعات الإسلامية . فأما عن العصر ، فإن الإسلام كان ختمام الديمانات السهاوية ، وكمان بذلك رباطمًا لها من الناحية التاريخية ، كما كمان في الوقت ذاته يمثل تصديًا روحيًا جديدًا لصمور من الديانات الساوية السابقة التي شوهها النزمن ، وكان على الإسلام أن يصححها وينقيها ويرد إليها أصالة الفكر التوحيدي . ولقد كان هذا التحدي اللي واجه الإسلام منذ يومه الأول ، ولا يزال يواجهه في معرض المقابلة مع الأديان السابقة له ، مصدر القوة والدفع بالنسبة للفكر الإسلامي ، وما اتصل به من حضارة . وكذلك كان الأمر بالنسبة لتصدى الإسلام لمعتقدات أخرى غير سماوية ، وجدهما في بيئة الجزيرة العربية أولاً ، ثم في البيئات الآسيوية والإفريقية التي انتقل إليها الدين الجديد من جهة أخرى . فهذا التصدى كله كان الحافز للفكر الإسلامي والنظم الاجتماعية الإسلامية في أن تحتفظ بأصالتها من جهة ، وأن تجدد حيويتها ، وتوسع نطاق رحابتها الحضارية من جهة أخرى . ومن هنا انطوى التفاعل الإسلامي مع ألوان الحضارة التي التقي بها في بلاده الجديدة على قوة غلبت كل التحديبات . فانتشر طابع الحضارة الإسلامية في فعالية لم تعرفها أية ديانة أخرى ، حاولت أن يكون لها طابع حضاري . وظاهر من هذه الناحية أن تأخر ظهور الإسلام عن كل من المسيحية واليهودية مثلاً ، ثم عن ظهور ديانات أخرى كالبوذية أو ديانات الهند أو أطراف الصين وجنوب شرق آسيا . . . . كان هذا التأخر الزمني عاملاً من عوامل نجاح الإسلام وتفوقه في التوسع والانتشار ، وعاملًا من عوامل احتفاظ الإسلام بحيويته في مواجهة التحديات. ولنذكر مرة أخرى أنه عندما ظهر الإسلام كانت فكرة « العالمية » ، واتصال الشرق بالغرب سواء أكان بالتجارة والوسائل السلمية ، أم كان بالاحتكاك العنيف «والحروب العالمية » التي بدأها الأسكندر الأكبر لأول مرة في التاريخ . . . . لقد كان ظهور فكرة العالمية واستقرارها قبل نزول الإسلام عاملاً مهددًا ، فتح مجال التوسع والانتشار على نطاقه العالمي أمام دين الله الجديد . وتلك فرصة أتيحت غير كاملة للمسيحية ، التي لم تحقق في عهودها الأولى ( وقبل عصر الاستعمار الحديث ) مثل انتشار الإسلام ، ولم تتح لا لليهودية ولا لأديان جنوب آسيا وشرقها ، التي بقيت محصورة في نطاقها الجغرافي الآسيوي ، ولم تصبح في يوم من الأيام ديانات عالمية الانتشار .

على أن قوة الإسلام في انتشاره ، وترسيخ معالم حضارته الروحية ، قد تضاعفت بفعل مقوم انساني آخر ، هو تنوع السلالات التي دخلت في الإسلام . فهو لم يكن منذ أيامه الأولى دين عنصر أو جنس أو سلالة معينة من الناس ، وإنها جمع الناس وساوى بينهم . وربط برباط الأخوة الإسلامية والتكامل الإنساني بين الأبيض والأسمر والأسود ، واستمر في انفتاح أفقه إلى العناصر الصفراء وغيرها من العناصر المختلطة الدماء حين انتشر بعيدًا عن بيئة شبه جزيرة العرب . وهو من الناحية الاجتهاعية أيضًا جمع بين الناس وساوى بينهم على جميع المستويات . ومن هنا كانت «جماعة المسلمين» قادرة أبدًا على التوسع واستيعاب كل من يدخل فيها . ولم يكن الأمر في المجتمع الإسلامي أمر بلد أو منطقة أو جنس أو طبقة اجتهاعية أو عنصر سياسي أو لون ثقافي ، أو غير ذلك مما يعرقل التكامل الحضاري بين مجموعات السكان . ومن هنا كتبت للإسلام الغلبة في مواجهة كل الظروف التاريخية والاجتهاعية ، وكتبت لحضارته وحدة الطابع الروحي والفكري والإنساني العام في كل منطقة انتشرت إليها من الوطن الإسلامي الكبير .

ثم أن هناك ظاهرة أخرى ترتبت على كل هذه الجوانب والعوامل الإنسانية ، هى ظاهرة الاتصال والاستمرار الزمنى في الحضارة الإسلامية . ذلك أنه رغم فترات الضعف السياسي ، محليًّا أو على نطاق واسع . . . تلك الفترات التي انتبابت الإسلام وحياة المسلمين ، فإن هذا الدين احتفظ بكيانه وحيويته وقدرته على بناء

الحضارة ونشرها . بل إن مما يستحق أن نسجله أن فترات الضعف السياسى والعسكرى للمسلمين كانت من أبرز فترات انتشار الدين الحنيف . فقد حدث مثلاً أنه أيام غزوات التتر والمغول ، وغلبتهم على قواعد المسلمين في المشرق الأوسط ، استطاع الإسلام بروحانياته وقيمه الإنسانية أن يغزو قلوب الغزاة والفاتحين ، وأن ينتشر بين قبائل آسيا الداخلية إلى حدود منغوليا في المشرق البعيد .

#### مستقبل الحضارة الإسلامية:

وإذا كان ذلك تاريخ دين الله ، وما اتصل به من طابع حضاري اتسع نطاقه ، واستمر اتصاله على مر النزمن ، وامتاز بالشمول الإنساني الاجتماعي ، والتماسك والوحدة الروحية ، رغم كل الظروف المكانية والتاريخية والبشرية ، فها هو المستقبل بالنسبة للحضارة الإسلامية في عالمنا المعاصر ؟ إن هذا المستقبل مرتبط أشد الارتباط وأقواه بأمرين: هما طبيعة الإسلام الذي أعطى الحضارة طابعها الميز، ثم طبيعة الحضارة ذاتها وقدرتها على البقاء والاستمرار والتجدد والنمو. وإذا كان الله تعالى قد قال وهو أحكم القائلين: « إنا نحن نولنا الذكر وإنا له لحافظون » (١) فإن المفهوم الشامل لهذه الآية الكريمة أن الله يحفظ الـذكر قولاً ومدلولا ورسالة . وما دام هذا المعين باقيا على الأرض ، فإن مصبه الحضارى في حياة الناس لا يمكن أن يجف أو يغيض . والواقع أن شريعة الإسلام قد أثبتت قدرتها على البقاء وملاءمة العصور والمراحل الحضارية رغم اختلاف الظروف. وهذه الحيوية ذاتها هي سر القوة في الإسلام وتعاليمه ، وفي كل ما يتصل بالإسلام من بناء حضاري ، لاسيها في حياة الناس ونظمهم الاجتماعية ، وهي أعز ما في المفهوم الحضاري من تراث . وبالإضافة إلى ذلك فإن الإسلام دين يمكن أن تميزه بين الأديان بأنه دين « توق حضارى » ، يدفع من يهارسه ، لا إلى العمل وحده ، وإنها إلى ما هو أهم من ذلك وهو «الاتقان»: « إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه ». وهذا الاتقان هو مفتاح الإجادة والتجويد والبقاء والاستمرار الحضاري . بـل هو أساس التطلع إلى مـا هو

<sup>(</sup>١) سورة الحجر : ٩ .

أحسن وأفضل وإلى التوق إلى بلوغ الإبداع فى العمل الحضارى . والتاريخ يعلمنا أن المسلمين كلما خلصوا لدينهم ، ومارسوه بمفهومه العميق الذى يجمع بين الإيمان والعمل ، نجحوا فى إقامة الحضارة ، وإحياء تراثها ، والانطلاق بها إلى آفاق المجد التاريخي . ومن هنا كانت جماعات المسلمين دائماً تجد فى المقومات الدينية دافعها إلى العمل الحضاري المجيد ، وحافزها عليه .

فأما عن طبيعة الحضارة الإسلامية ذاتها ، فأنها حضارة متكاملة يعيش أصحابها لدنياهم ولآخرتهم جميعًا . والتاريخ يعلمنا أيضًا أن الحضارات التي تجمع بين المادة والروح ، والتي يكون الدين فيها متكاملاً مع حياة اليوم المادية وحياة الغد الروحية . . مثل هذه الحضارات هي أقرب الحضارات إلى البقاء والخلود . ومن الخبر أن نذكر هنا أمه حتى حضارة المصريين القدماء تلك التي عرفت التدين في صورته الساذجة المختلطة قبل التوحيد ، قد استطاعت أن تبقى على وجه النزمن في حالتها المزدهرة خلال بضعة الآف من السنين شبه متصلة ، وهي فترة أطول كثيرًا عما بقيت حضارة اليونان أو حضارة الرومان ، وهي أضعاف أضعاف ما مارسته حضارة أوريا في صورتها الحديثة والمعاصرة . وقد يكون السبب الأكبر في استمرار حضارة الفراعنة تلك القرون الطوال أن المصريين القدماء كانوا يعيشون الآخرتهم، كما تصوروها، بقدر ما يعيشون لدنياهم . ولقد أقاموا معابدهم ومقابرهم من الحجر ، بناء أو نحتا، فبقيت على الزمن ، كما تركوا آثار عملهم المادي اليدوي في الأرض والري والحياض التي لا نزال نزرعها بعدهم حتى اليوم . وتلك صورة من الخبر أن نذكرها ، لأنها تلقى الضوء على ما يمكن أن يكون من مستقبل لحضارة الإسلام ، تلك التي تجمع بين الدين في صورة من التوحيد والعمق والضياء الروحي الذي أتم الله به نعمته على الناس ، وبين الدنيا في صورة من العمل الذي يبني الحضارة ويقيم دعائمها ويحقق كلمة الله بالعمران في الأرض.

ومجال المقابلة بين الحضارة الإسلامية والحضارات الأخرى ، قديمة وحديثة ، مجال يمكن أن ينفتح لكثير من القول الذي يقوى إيهاننا بمستقبل حضارة الإسلام. ولكننا حتى إذا ما نظرنا إلى بعض نواحى الضعف في حضارتنا الإسلامية ، فإننا لانلبث أن نجدها من النوع الطارىء ، أو الذي يمكن أن ينقلب إلى مصدر قوة .

ولنأخذ ظاهرة «الجمود» على سبيل المثال . فقد كانت حياة المسلمين توصف في القرن الماضى بأنها حياة جامدة غير متطورة ، ولكن من يتأمل تلك الحياة لا يلبث أن يرى في جمودها إذ ذاك نوعًا من الانطواء على الذات في مواجهة تحديات الفكر الأوربى الاستعمارى وفي مواجهة تيارات التغلغل الأجنبى ، التي كانت تعمل من أجل زعزعة إيهان المسلمين بقيمهم الحضارية . ولا شك أن روح الجمود إذ ذاك كانت نوعًا من الدفاع عن الذات ، وأنها حفظت على المسلمين وحضارتم كيانها ، ولو في حالة توقف حضارى ، صان الحضارة من الانحراف في تيار حضارات دخيلة ، وحفظ عليها شخصيتها وسط الانواء والعواصف الفكرية ، حتى تجمع للمسلمين من العزة الذاتية ، ومن عوامل اليقظة الفكرية والروحية ، ما مكن لهم من للمسلمين من العزة الذاتية ، ومن عوامل اليقظة الفكرية والروحية ، ما مكن لهم من الوحية والاجتماعية والحضارية على طريق الغد المرموق .

لقد صاغ المسلمون حياتهم وحضارتهم فى ظل الدين الحنيف منذ نزول الإسلام وجددوا هذه الحياة مرة ومرة خلال تاريخهم المتصل ، وهم قادرون بإذن الله على أن يعيدوا صياغة التاريخ فى غدهم القريب والبعيد .

#### خـــتام:

وبعد: فهذا بحث لم يقصد به أن يكون دراسة مفصلة لمقومات الحضارة الإسلامية ، بقدر ما قصد به أن يعطى إشارة إلى أهمية هذا المنحى من الدراسة والبحث ، بالنسبة لماضى الحضارة الإسلامية ومستقبلها . كذلك فإننا لم نحاول أن نضمن هذا البحث تفصيلاً لمظاهر حضارتنا في صورها التي ملأت التاريخ خلال أكثر من أربعة عشر قرنا ، والتي عمرت الأرض وامتد ضياؤها إلى خارج العالم الإسلامي بحدوده الجغرافية المعروفة . ولكننا نأمل أن نكون قد وفقنا لاسترعاء النظر إلى أهمية هذا اللون من الدراسة ، لعل فيها ذكرنا ما يستثير الاهتهام ويدعو إلى مزيد من البحث والاستقصاء ، وإلى توجيه البحث العلمي نحو استجلاء دور الإسلام في بناء حضارة أشرق بها وجه الزمن ، واشرقت بها حياة الأمة العربية بصفة خاصة ، ولم تكن من أجل المسلمين وحدهم ـ وإنها كانت كذلك ـ وستبقى ، من أجل الإنسانية جمعًا .



## « **IГ** »

خطط الإصلاح الإجتماعي والأوضاع التاريخية والثقافية في المشرق العربي



## خطط الإصلاح الإجتماعي والأوضاع التاريخية والثقافية في المشرق العربي

يسير الإصلاح الإجتماعى في البلاد المتقدمة على أساس دراسة المجتمع ونظمه في أوضاعها الحالية ، ومحاولة رسم الخطة للإصلاح في ضوء هذه الدراسة ، ويحاول بعض من يتناولون الإصلاح هناك أن يتتبعوا بعض النظم الاجتماعية من حيث تاريخها وتطورها على الزمن وقابليتها للتجديد والإصلاح . ولكن هذا المنحى من الدراسات التي تتصل بالتاريخ الإجتماعي في بلاد الغرب لا يؤخذ به إلابقدر محدود . ذلك أن النظم والأوضاع هناك معظمها مستحدث نسبياً ، لايكاد تاريخه يرجع إلى أكثر من قرون قليلة . بل إن كثيراً من تلك النظم لا يرجع إلى أبعد من عصر النهضة الصناعية الحديثة في تلك الأقطار . وبعبارة أخرى ليس للنظم الاجتماعية التي يراد تناولها بالإصلاح هناك تاريخ طويل معقد ، فضلا عن أن أغلبها نظم متجانسة لأنها نشأت في عصر حضاري واحد .

ويسير المشرق العربى الآن نحو دراسة الأحوال الإجتهاعية ومحاولة تناولها بالإصلاح ورسم الخطط العملية لذلك . والاتجاه السائده هو أن نقتفى أثر أمم الغرب وأمريكا في هذا الميدان ، فندرس المجتمع في أوضاعه ونظمه « الحالية » ، ونرسم خطة الإصلاح في ضوء الدراسة . ومع ذلك فإن للمشرق ظروفه الخاصة التي تجعل اتباعنا هذه الطريقة واكتفاءنا بدراسة الأحوال الراهنة غير كافيين لرسم خطة حكيمة ومستنيرة للإصلاح الإجتهاعي .

ولبيان ذلك نود أن نستعرض بعض ما انتهت إليه الدراسات خلال السنوات الأخيرة . وانصب أغلبها على البحث في مقومات الحضارة وحياة المجتمع ونشأة نظمه

الأساسية في مصر وبعض بلدان المشرق العربي . وكان طبيعياً أن يتبين من هذه الدراسة أن كثيراً من أوضاعنا ونظمنا الحالية إنها هي تراث الماضي في أدواره المتعاقبة . فأمم المشرق تجمع في حياتها ونظمها القائمة بين الماضي والحاضر، بل إنها من بعض النواحي تعيش في الماضي بقدر ما تعيش في الحاضر أو في المستقبل. ومع ذلك فإن استمساكنا بالقديم ونظمه ليس معناه بالضروة أننا محبون للمحافظة على القديم ، وإنها الصحيح أن كثيراً من نظمنا الإجتماعية قد نشأ في بيئاتنا نشأة طبيعية أصيلة ، ولم يكن مستعاراً من الخارج كما هي الحال في غير قليل من النظم الإجتماعية والثقافية والدينية في غرب أوربا أو في أمريكا . ولما كانت تلك النظم في بلاد المشرق قد نشأت في البيئة وتغذت بلبانها ، فقد عاشت وعمرت لانها كانت صالحة للبقاء والتعمس. ولذلك فإن أهل المشرق ، لا سيها جماعاتهم الزراعية في بلد كمصر ، لم يجدوا ضرورة ملحة إلى أن يغيروا كثيراً من تلك النظم . وليس من المقبول أن نفسر استمرار النظم واستقرار الأوضاع وصعوبة تناولها بالاصلاح والتغيير في بلاد المشرق العربي على أنه راجع إلى حب المحافظة على القديم ، فذلك تعليل ، إن صح من بعض نواحيه ، فهو أبسط من أن يفسر ما حدث في تاريخنا الطويل ، وما اكتنف ذلك التاريخ من أحداث جسام ، اهتزت لها وتغيرت بسببها جوانب أخرى من حياة أبناء المشرق . وإذا نحن اتخذنا مصر على سبيل المثال ، فإننا نجد أن من الصعب أن نسلم بأن المجتمع المصرى مجتمع جامد محافظ على القديم ، ونحن نعرف أن المصريين قد غيروا لغتهم التي يتكلمون والتي يكبتون أكثر من مرة خلال تاريخهم ، واستبدلوا بدينهم ديناً آخر مرة أو مرتين ، وجمعوا بين القديم والحديث في كثير من مظاهر حياتهم وألوان ثقافتهم ، واتصلوا بالعالم الخارجي واقتبسوا عن أهله وحضاراته في الشرق والغرب على السواء . بل إن المصريين كانوا مجددين حتى في الجانب المادي والعملي من حياتهم وحضارتهم ، فالزارع المصرى في الحقل جدد أدواته في الزراعة والري ونوع فيها على مر الزمن ، وجدد أنواع محصولاته فأضاف إليها نباتات جديدة من وقت لآخر ، لاسيما بعد إدخال نظام الري الدائم وظهور ما يمكن أن نسميه الثروة الزراعية المصرية في القرن التاسع عشر ، كما جدد أنواع الحيوان المستأنس وأضاف إليها ما لم يكن معروفاً من قبل. وكل ذلك قلب نظام العمل والاقتصاد الاجتهاعي في الريف والحقل المصرى وكاد يغير معالمه تغييراً شاملا . وحتى القرية ذاتها قد تغير فيها كثير من الأوضاع ، لا سبيا في العهد الحديث . فبعد أن كانت القرى مركزة متجمعة ، تقام فوق كومات صناعية من التراب يتضافر أفراد المجتمع القروى ويتعاونون في إقامتها والمحافظة عليها لتبقى القرية بمأمن من غوائل الفيضان ، جاء نظام الرى الدائم وتضاءل خطر الفيضان وانعدم رى الحياض أو كاد ، فتفرقت القرى وظهرت «العزب» الصغيرة المتناثرة ، ولم تعد بالمجتمع القروى المصرى حاجة إلى أن يتضافر أفراده و يتعاونوا من أجل إقامة كومات التراب والمحافظة عليها . وبذلك كله تغيرت أوضاع القرية واهتز كيانها كوحدة للمجتمع الريفي في مصر ، وظهرت مشكلات أوضاع القرية وقومية خطيرة ، هي التي نحاول الآن أن نتناولها بالإصلاح ، ولكن اجتهاعية وقومية خطيرة ، هي التي نحاول الآن أن نتناولها بالإصلاح ، ولكن تشخيص الداء فيها يحتاج ولا شك إلى دراسة عميقة في الماضي وفي تاريخنا الإجتماعي الحافل بالتغيرات والأحداث .

ومع ذلك فنحن إذا توسعنا في الدراسة من نطاق مصر الضيق إلى نطاق المشرق العربي عامة ، فإننا نستطيع أن نلمس عدداً من النواحي الأساسية في تاريخ المجتمع أو المجتمعات البشرية في هذا القسم الخطير من العالم القديم . وقد يكون من المفيد أن نشير إلى كل من هذه النواحي إشارة مجملة لنتبين مبلغ قيمتها بالنسبة لمن يريد تفهم التاريخ الإجتماعي والثقافي لهذا المشرق ، وقيمة ذلك بالنسبة لرسم خطط الإصلاح الإجتماعي في المستقبل .

وأول ما نلاحظه عن تاريخ المشرق أنه تاريخ طويل ، امتاز بالقدم والاستمرار وإن كانت ظاهرة الاستمرار تختلف من حيث مدى انطباقها على مختلف جهات المشرق العربى ، فهى في مصر واضحة تماماً ، إذ أن المجتمع الريفي مثلا تابع حياته في القرية وعمله في الحقل والزراعة دون انقطاع خلال فترة تقارب السبعة آلاف سنة ، أى منذ العصر الحجرى الحديث ، ولذلك فإن نظمه استقرت وتبلورت على مر الزمن . أما في جهات أخرى من الشرق العربي ومراكز حضارته القديمة كالعراق الأوسط مشلا فإن ظاهرة الاستمرار لم تكن بمثل ما كانت عليه الحال في مصر ، فالغزوات المختلفة وعهود الأضمحلال كثيراً ما أدت إلى انقطاع الحياة الزراعية المستقرة في بعض جهات العراق . ولذلك فإن التاريخ الاجتماعي للعراق الأوسط لم يكن في بعض جهات العراق . ولذلك فإن التاريخ الاجتماعي للعراق الأوسط لم يكن

مطرداً ولا مستمراً ، وإنها هو قد تشكلت نظمه وتغيرت بعض أوضاعه من عصر لآخر ، مما يجعل الدراسة عسيرة على من يريد أن يرسم خطة للإصلاح في ضوء دراسة تاريخ النظم التي تحكم حياة المجتمع . وهناك مناطق أخرى في المشرق العربي تبين من الأبحاث الحديثة أن نشأة الحياة المستقرة والمدنية لم تكن فيها من القدم بما كانت عليه الحال في مصر أو في العراق ، ولكنها مع ذلك اتسمت باستمرار نظمها واستقرارها وتبلورها في بيئتها المحلية على مرور الزمن . ومن تلك البلاد هضبة اليمن التي تمتعت بتربة صالحة ومناخ محطر مناسب ، فانتقلت إليها القبائل البدوية من قلب الجزيرة ومن الشمال ، ثم استقرت فيها واشتغلت بالزراعة دون انقطاع ، ولكنها مع ذلك احتفظت بغير قليل من نظمها البدوية والرعوية . وقد تتبح دراسة التاريخ الحضاري وتاريخ الإقتصاد الإجتماعي بين قبائل اليمن المستقرة ما يفيد المشتغلين بالإصلاح الإجتماعي وبرسم الخطط فيما يتصل بتوطين القبائل البدوية والإنتقال بها من حالة البداوة إلى حالة الإستقرار في جهات أخرى من المشرق العربي في الوقت الحاضر . فتجربة اليمن من هذه الناحية كانت تجربة تاريخية ناجحة ، زاوج بها أصحابها بين مجموعتين مختلفتين من النظم في حياة البداوة وحياة الإستقرار . ولاشك أن لنجاحها أسباباً طبيعة وبشرية يحسن الإلمام بها عنـد التفكير في تجربة ممـاثلة في بعض جهات المشرق العربي في الحاضر أوفي المستقبل.

وثانى ما نلاحظه فى تاريخنا الحضارى والثقافى والإجتهاعي أنه ، وإن كان تاريخاً مستمراً وحافلا بالتجديد ، ولو بدرجات تفاوت مداها من منطقة إلى أخرى ، فإن «الجديد» فى ذلك التاريخ لم يكن دائهاً لينسخ «القديم» . وإنها جمع سكان هذا المشرق العربى فى حياتهم المتجددة بين كثير من النظم القديمة والنظم الجديدة التى عاش بعضها إلى جانب بعض . وقد ترتب على ذلك ، وعلى التوفيق بين القديم والجديد ، أن أصبحت نظمنا الإجتهاعية فى جملتها معقدة بعض التعقيد ، رغم ما قد يبدو من بساطة ظاهرة . بل إن بعض مجتمعات المشرق العربى الحديث ، ومنها يبدو من بساطة ظاهرة . بل إن بعض مجتمعات المشرق العربى الحديث ، ومنها يبدو من بعموعة من الأجيال المتعاصرة ، وذلك من حيث النظم ومناحى الفكر يأتلف من مجموعة من الأجيال المتعاصرة ، وذلك من حيث النظم ومناحى الفكر والإتجاهات والنزعات بين أفراده . وقد أدى هذا إلى تفاوت كبير فى النظرة إلى الحياة

وغاياتها ووسائلها المشروعة ، مما يعقد مهمة المشرع أو المصلح الاجتهاعي ، بل مما قد يجعل نقطة البدء في أية حركة جدية للإصلاح في بلدان المشرق أن نعمل جاهدين للتقريب بين مختلف الأجيال ، التي يعاصر بعضها بعضاً في الوقت الحاضر ، وفي أغلب بلدان المشرق الحديث ، وذلك حتى يمكن أن نهى ء الرأى العام لتلقى رسالة موحدة للإصلاح ، يؤمن بها ، وتعمل فئاته وأفراده على تحقيقها بوسائل متجانسة وبجهود متكاملة . وهكذا يبدو أن المشكلة الإجتهاعية في المشرق العربي ، وإن لم يكن أساسها اختلاف الطبقات وتعددها كها هي الحال في جهات أخرى من العالم كالهند مثلا ، فإن أساسها ذلك التفاوت بين « الأجيال » التي تعيش في وقت واحد ، ولكن بتقاليد أو بعقليات وثقافات متفاوتة ، ولا شك أن تعميق دراسة مدى ذلك التفاوت وسرعة تجديده ضروريان لتأتي خطتنا للإصلاح الإجتهاعي متسقة مع الحتياجات هذا المجتمع المعقد التكوين ، ولئن نحن سلكنا هذه السبيل من الدراسة فستتجه خططنا بالضرورة أول ما تتجه نحو الحد من ذلك المدى وتضييقه ، لاسيا في فيدان الثقافة والتعليم وبث الروح الاجتهاعية السليمة ، وغير ذلك من وسائل ميدان الثقافة والتعليم وبث الروح الاجتهاعية السليمة ، وغير ذلك من وسائل التقريب بين « الأجيال » ، على غرار ما يعمل غيزا في التقريب بين « الطبقات » .

وهناك أمر ثالث نلاحظه ونسجله في تاريخنا الطويل . ذلك أن المشرق العربي امتاز بالاتصال الثقافي والحضاري الشامل بين مختلف أجزائه وأقطاره . وكثير من النظم التي نشأت في إحدى جهاته انتقلت إلى بقية أرجائه . فالبادية كثيراً ما أثرت بنظمها وتشريعاتها في أرض الحضر والاستقرار . والمناطق الزراعية المستقرة كثيراً ما نفذت منها معالم المدنية وألوان الفكر والثقافة إلى قلب البادية . والجهات الداخلية كثيراً ما طردت عناصرها وسكانها وقذفت بهم إلى السواحل . والسواحل ذاتها كثيراً ما نفذ أهلها إلى جوف الجزيرة العربية ، يمدون الطرق ويمهدون للأتصال ، أو يسعون بالتجارة بين البحار المعتدلة في الشيال والبحار الدفيئة في الجنوب . لذلك كله فإن انتقال المؤثرات والنظم من جهة إلى أخرى في داخل نطاق المشرق العربي كان ظاهرة قديمة متجددة ، قد أثرت في تاريخنا الإجتهاعي وكيفته وطبعته بطابع عام هو الذي يجمع اليوم بين أقطار هذا المشرق ويولف منها إقليها واحداً كبيراً من الوجهتين التاريخية والإجتهاعية ، أو الثقافية على أقل تقدير . ولئن فرضت هذه الظاهرة على التاريخية والإجتهاعية ، أو الثقافية على أقل تقدير . ولئن فرضت هذه الظاهرة على

المشتغلين بالإصلاح الإجتهاعي شيئا ، فإنها تفرض التعاون في دراسة تلك التيارات الثقافية والمؤثرات الإجتهاعية التي نفذت عبر المشرق العربي من جهة إلى أخرى ، والتي قربت بين أقطاره تقريباً يتحتم معه أن تنسق الخطط عند ما نتناول هذا المشرق ومجتمعاته بالإصلاح . فضلا عن أن هذا المشرق كان على الدوام إقليها تتجاوب فيه الأصداء ، فها من حركة للإصلاح في أحد أقطاره أو إحدى جهاته إلا وكان لها شيء من الصدى في الجهة المجاورة أو المقابلة . كان هذا شأن المشرق في تاريخه القديم والوسيط ، وسيبقى هذا شأنه فيها نحن مقبلون عليه من أيام .

والأمر الرابع والأخير الذي نود أن نسجله عن تاريخنا الإجتماعي والثقافي العام هو أن أقليم المشرق العربي يقع برمته في قلب العالم القديم ، ويحتل بأقطاره بقعة هامة عند التقاء قارات ثلاث لكل منها مكانتها في تاريخ البشر ، وعند مفرق بحار تختلف في أوضاعها وسكانها ، فمنها بحار الشيال التي تقع في المنطقة المعتدلة وتبدأ بالبحر المتوسط ثم تتجه إلى ماوراءه في بحار الغرب والشمال. ومنها بحار الجنوب والمنطقة الدفيئة والحارة التي تبدأ بذراعين في الخليج العربي والبحر الأحمر وتتجه إلى بحر العرب والمحيط الهندي وما وراءه في أقصى الشرق. ولذلك كله تعرض المشرق العربي في تاريخه الحافل لتيارات وهجرات ومؤثرات حضارية وثقافية أتته من هضبة ايران وما وراءها من بلاد الهند وتركستان ، ومن هضبة الأناضول وأرمينيا ، ومن البحر المتوسط وجزره وشواطئه اليونانية واللاتينية ، ومن شيال إفريقية ، أو حتى من قلب إفريقية السوداء \_ كما أتت أيضاً في فترات معينة من بحار العرب الجنوبية وشواطيء المحيط الهندي . وقد أثرت تلك العوامل والتيارات الخارجية في الشرق العربي بدرجات متفاوتة ، فتركزت في بعض أطرافه ، ولكنها بلغت في بعض الأحيان قلب الجزيرة الصحراوي ، ونفذت خلاله من جانب إلى الآخر . وقد يكون مفيداً فيها نحن بصدده أن نميز أهم مناطق الإحتكاك بالخارج، ومنها العنراق الذي اتصل في تاريخه بهضبــة ايران وكردستان ومــا وراءهما وتأثر بذلـك في نظمه وحياة سكانــه تأثيراً أدى إلى تعقيد تاريخه في أكثر من جانب واحد ، خصوصاً وأنه تلقى مؤثرات كثيرة أخرى عن طريق حدوده الغربية الملاصقة لبادية الشام أو عن طريق الخليج العربي والبحر . ومن مناطق الإحتكاك كذلك ساحل لبنان اللذي يصبح أن يعتبر من أهم

مناطق الإحتكاك الثقافي وأشدها طرافة بالنسبة للباحث . ففي هذه الشقة الجيلية الساحلية التقت حضارات البر وحضارات البحر ، وزاوج أهل هذا الساحل والجبل بين ألوان مختلفة من الثقافة بل ومن النظم. وظهر أثر ذلك التزاوج منذ أيام الفينيقيين الذين اتخذوا من هـذا الساحل ومرافئه الصالحة مقراً وقاعـدة نشروا منها ثقافة الشرق إلى الغرب ، ونقلوا إليها بعض ما كسبوا من إحتكاكهم التجاري والفكري . كذلك تلقى هذا الساحل غير قليل من مؤثرات الفكر الأغريقي ثم الفكر اللاتيني بعد ذلك إلى جانب ما كان يتلقا دائيًا من ظهيره الإقليمي في داخل أرض سورية والجزيرة ، بل وما كان يتلقاه من وقت لآخر من هضبة الأناضول وبلاد الحيثيين القدماء في الشيال. لذلك كله كان لبنان مشالا للجمع بين المؤثرات الثقافية والتوفيق بينها ، على نحو يعتبر أنموذجاً لما تسعى إليها الإنسانية من مزاوجة بين ألوان الفكر البشرى . ولكن ترتب على ذلك أن أصبح هذا البلد على صغر حجمه جامعاً من حيث نظمه الإجتهاعية واتجاهاته الثقافية ، ومن حيث تنوع ألوان الفكر ومذاهب الطوائف . ولا شك أن هذا مما يجعل أمر الدراسة التاريخية معقداً وعسيراً ، ولكن نجاح ما قد تتكشف عنه تلك الدراسة من خطط الإصلاح قد يكون في لبنان أكثر ضماناً منه في غره من البلاد ، ذلك أن أهله قد طبعوا بحكم صلاتهم الواسعة على رحابة الفكر وإتساع الأفق والاستعداد للأخذ بوسائل التجديد .

ومثال آخر من مناطق الإحتكاك الثقافي والإجتهاعي في المشرق العربي هو مصر، أرض الزاوية التي التقى عندها اليابس وافترق الماء . وقد قام تاريخ مصر الطويل على الأخذ والعطاء ، فتأثرت بالعالم المجاور بل والعالم البعيد وأثرت فيها ، وظهرت المؤثرات الخارجية في مصر وتركزت في بعض جهاتها على وجه الخصوص . فعلى حافات الدلتا مثلا التقت نظم البداوة ونظم الإستقرار ، وعلى الساحل الشهالي ظهرت المؤثرات البحرية التي بدأت بالأتصال بالعالم الأغريقي ، ثم تجددت في العهد الحديث بالأتصال بالعالم الأوربي ، وتسربت تلك المؤثرات من الساحل إلى الداخل لاسيها في المدن حيث التقت ثقافة الغرب بثقافة الشرق . وحتى الريف المصرى الذي يبدو لأول وهلة بعيداً عن المؤثرات الأجنبية لم يكن في يوم من الأيام المعزل عن تلك المؤثرات ، حتى في أيام الإغريق والرومان . وها هو قد أخذ يشارك بمعزل عن تلك المؤثرات ، حتى في أيام الإغريق والرومان . وها هو قد أخذ يشارك

الآن فى تلقى مؤثرات التجديد والإحتكاك بالعالم الخارجى إحتكاكا يمس حياة الريفيين وفكرهم مساساً بالغاً وعميقاً من بعض الوجوه وظاهر أن دراسة مثل هذه المؤثرات فى المجتمع المصرى لا تقل أهمية عن دراسة الأسس والمقومات الأصيلة فى المبيئة المصرية ، وما كان لها من أثر فى طبع الحياة والحضارة فى مصر بطابعها الخاص الذى ميزهما على مر الأيام .

تلك كلها أمور ومسائل عامة نلاحظها في تاريخ المشرق العربي ومختلف أقطاره . وهناك مسائل أخرى عديدة نستطيع أن نجرى في سردها وتتبعها ، ولكنها كلها تشهد بأن « الحاضر » في هذا المشرق لا يمكن أن ينفصل عن « الماضي » ، وبأن دراسة هذا الحاضر ونظمه دراسة عميقة لا يمكن أن تتم ولا أن تثمر إلا إذا عدنا بتلك النظم إلى أصولها الأولى ، وعند ذلك تتكشف لنا الأوضاع الصحيحة لتلك النظم ، فنقبل على رسم خطط الإصلاح عن بصيرة ونور . ومع ذلك فيحسن بنا أن نسجل هنا نتيجة مبدئية وصلت إليها تلك الدراسات لاسيا في مصر وبعض جهات العراق ، وهي نتيجة قابلة لشيء من التعديل بعد أن تتسع الدراسة وتزداد عميقاً ، ولكنها على كل خال تنير السبيل أمامنا إذا نحن أردنا أن يجي ء رسمنا لخطة الإصلاح متمشياً مع الأوضاع التاريخية والثقافية في بلدان المشرق العربي وفي بلد كمصر أو كالعراق بالذات .

وهذه النتيجة هي أن دراسة تاريخنا الإجتهاعي والثقافي تتيح لنا أن نميز في خطط الإصلاح بين ما يتناول منها النظم « الأصيلة » في البيئة المصرية ، وما يتناول النظم «الدخيلة » عليها . فبعض النظم الإجتهاعية في مصر أصيل في بيئتها الطبيعية ، فيها نشأ وعلى مقوماتها استند وعاش خلال العصور . ومثل هذه النظم عريق في القدم ، وقد يرجع بعضها إلى أعصر ما قبل التاريخ . ومن ذلك ما يتصل بالحياة الريفية وأوضاعها القروية ، ومنها ما يتصل حتى بالمدن وحياة مجتمعاتها المدنية . وإذا نحن درسنا فترات التحول الإجتهاعي في تاريخنا المصرى الطويل فسنجد أن مثل هذه النظم الأصيلة لا تقبل التحوير والتغيير إلا في رفق وفي حدود معينة ، وهي على كل حال لاترضخ للتحول السريع ولا للثورة العنيفة . ولذلك ينبغي أن نرسم الخطط ليأتي إصلاحها عن طريق التطور البطيء والتقويم الرفيق ، فضلا عن أن بعضها قد يمثل

مصدراً من مصادر القوة والحيوية في حياة المجتمع ، مما يحسن معه الاحتفاظ به أو بعثه وتقويته إن كان قد جرى عليه الزمن ، فالإصلاح كثيراً ما يقوم على إعادة البناء بمثل ما يقوم عن الإنشاء والتجديد .

ومن أمثلة هذه النظم الأصيلة ما أشرنا إليه من روح التضامن والتعاون بين سكان القرية المصرية التبي نشأت في الأصل على كومة من التراب يتعاون أهـ إلقرية جمعاً على رفعها فوق مستوى الفيضان ، كما يتعاونون في المحافظة عليها وإقامة الجسور حول حياض الزراعة من حولها وترتيب المواصلات المائية بين القرية وما جاورها إبان ارتفاع ماء الفيضان وغير ذلك من المرافق التعاونية التي عاشت بها القرية المصرية على الزمن آلاف السنين. وعندما جاء الري الدائم وحل محل ري الحياض تغيرت الأوضاع ، ولم تعد هناك حاجة إلى أن تقام القرية في مستوى أعلى من مستوى الأرض الزراعية ، بل لم تعد هناك حاجة إلى أن يتجمع السكان في قرى كبيرة ، وظهر نظام «العزب» الصغيرة المتفرقة التي أشرنا إليها من قبل. وبذلك كله دخلت القرية المصرية الكبيرة في دور من الانحلال يرجع في أصله إلى زوال الدافع الأصلي إلى التعاون والتكاتف والتهاسك بين سكان القرية الواحدة ، فانحلت الروابط وتضعضع نظام الإدارة القروية وطغت الإدارة المركزية العامة عليه ، وظهرت على الجملة مشكلة إجتماعية هي من أعصب ما تعرض له ريف مصر خلال تاريخه الطويل. وقد يكون طريق الإصلاح ، إذا ما نحن فهمنا علة الداء على هذا الوجه ، أن نعمد إلى القرية فنعوضها عما فقدت من دوافع التعاون ، ونضع مشروعات قروية تدفع بأهل القرية الواحدة إلى التضامن والترابط والعمل المشترك في إقامة مركز إجتماعي للقرية مثلا أو في ردم البرك إن وجدت أو تحقيق مشروعات قروية مشتركة أو نحو ذلك . ويكون انجاز هذه الأعمال بمثابة وازع إلى الوحدة يقوم مقام ذلك الوازع الذي اختفى وتوارى بدخول نظام الري الدائم إلى مصر.

ثم مثال آخر للنظم الأصيلة العريقة التي يصعب تغييرها تغييراً شاملا وسريعاً، والتي تخفق في وجهها التشريعات والقوانين المستحدثة مها اشتدت. تلك هي العادات الجنائزية التي ترجع في مصر إلى العهد الفرعوني أو حتى إلى ما سبقه من عهد ما قبل الأسرات. ولقد حاول المصلحون أن يتناولوها عن طريق التشريع

العنيف فلم ينجحوا فى ذلك الا بقدر يسير . ولعل من الطريف أن نذكر أن القضاء على هذه العادات الجنائزية لم يبلغ غاية النجاح حتى بين الفئة المثقفة والمستنيرة استنارة عالية فى مصر . وغاية ما حدث أن تلك العادات قد اتخذت صورة مخففة ومهذبة ، فصارت نعياً يطول فى الجرائد على نحو لا يكاد يكون له مثيل فى غير صحف مصر ، أو انقلبت إلى حفلات تأبين طويلة ومؤثرة ، هى فى واقع الأمر استمرار معدل للعادات الجنائزية التى جرى عليها شعب مصر خلال العصور .

كل هذا عن النظم الأصيلة في البيئة المصرية . ولكنّ هذاك نظما أخرى كانت دخيلة عليها ومستعارة من الخارج . وهذه إنها دخلت مصر في أوقات مختلفة ، وكثيرا ما حل بعضها محل بعض . وإذا نحن رجعنا إلى فترات التحول في تاريخنا المصرى ، فاننا نجد أن هذه النظم الدخيلة كان يسهل على المجتمع دائماً أن يغيرها أو أن يستبدل بعضها ببعض . ولذلك فإننا نستطيع ، إذ نرسم خطط الإصلاح الحديث ، أن نتناولها بالتجديد واثقين أن المجتمع يتقبل ذلك دون غضاضة أو ممانعة . وقد يكفي أن نذكر هنا من أمثلة هذه النظم حجاب المرأة ، فهو غريب عن البيئة المصرية ، ويكاد ألا يكون له أثر في البيئة الريفية . فلما بدأت حركة الإصلاح من هذه الناحية نجحت ، وكان نجاحها في صورة سريعة ظاهرة ، تكاد تشبه الثورة من بعض الوجوه . وكذلك الحال في بعض النظم المصرية المستحدثة ، فهي كلها يمكن التحوير والتعديل فيها في صور شاملة سريعة .

ولكننا قبل أن نختتم يصح أن نشير إلى أمثلة أخرى من بلد كالعراق. وقد تبين من الدراسة المبدئية أن النظم الأصيلة في العراق ، على العكس من مصر ، قليلة نسبيا ، ولا تتمثل بوجه غالب إلا في بعض بقاع العراق الأدنى ، في أرض سومر القديمة وفي بلاد المستنقعات التي يصعب التوغل فيها واقتحامها بجهاعات ونظم جديدة من الخارج . أما باقى العراق فتكاد تغلب عليه النظم الدخيلة والمستعارة من المناطق المجاورة . وربها كان مرجع ذلك إلى أن العراق يختلف عن مصر في أن الجهات المحيطة به ليست صحراوية قاحلة قليلة السكان كها هي الحال في صحاري مصر ، وإنها هي مناطق رعاة خرجت منها الهجرات بكثرة ، واستوطن أهلها بلاد العراق في موجات متلاحقة . ولكن الشيء الطريف أن مصادر الهجرة إلى العراق

متعددة . فهناك بادية الشام وبلاد العرب وأهلها من الساميين في ثقافتهم ونظمهم الإجتماعية ، وهناك هضبة كردستان في الشيال وأهلها لهم ثقافتهم وحياتهم الخاصة ، ثم هناك هضبة إيران في الشرق ولأهلها نظمهم وتقاليدهم وتاريخهم الخاص . ولذلك فإن من يريد تتبع نظم العراق الدخيلة ، ومن يريد بصفة خاصة دراسة حياة القبائل البدوية والمستقرة استقراراً جزئياً ، سيجد أنها نظم متباينة بحسب الجهة التي نزحت منها كل قبيلة . ولا يمكن أن يتناول المصلح الإجتماعي مشل هذه النظم عن طريق وضع تشريعات عامة وشاملة تنطبق على جميع هذه الألوان من النظم القبلية في العراق . ولذلك كله فإن تجربة تحضير البدو وتوطينهم واستقرارهم تحتاج إلى دراسة وافية ومحلية لكل جهة يراد أن يتناولها الإصلاح في أرض العراق ، خارج المنطقة التي استقرمها السكان منذ أمد بعيد .

تلك كلها أمثلة ومختارات أردنا بها أن نكشف عن أهمية هذا الاتجاه الخاص في دراسة المجتمع قبل أن نعالج مشكلاته الإجتهاعية أو نتصدى لتناولها بالإصلاح . وقد تبين لنا ، فيها أرجو ، كيف أن دراسة التاريخ الإجتهاعي والحضارى العام للمجتمع في منطقة كالمشرق العربي هي ضرورية لنفهم مايسوده الآن من نظم ، بعضها صالح وقوى ، وبعضها الآخر يكاد يتصدع أمام ضغط الأحداث وتطورها في عهدنا الحديث . وظاهر أن دراسة المجتمع وأوضاعه التاريخية تعيننا في الحالة الراهنة من جهة ، وفي رسم خطط الإصلاح على أساس من الإستنارة والتوجيه السليم من جهة ثانية . ذلك أن تلك الدراسة ترد النظم إلى أصولها وتنير السبيل أمامنا ، لاسيها إذا ما نحن عنينا بدراسة فترات التحول والتغيير الإجتماعي في الشرق وتاريخه . فقد لا تختلف حالنا الآن عها مر به الشرق في بعض أدوراه من تحول وتغير أمام اختلاف الظروف وضغط العوامل الخارجية التي أتته من العالم المجاور في أحيان كثيرة ، والتي أتته حتى من العالم البعيد في بعض الأحايين .

إن محاولة الإصلاح الإجتهاعي أمر خطير لا يجوز أن يكتفى فيه بمجرد النقل عن الغير ، أو الدراسة العارضة التي تتناول المظاهر والأعراض دون العلل والأسباب . وليس يكفى في بلدان المشرق أن ندرس الحالة الراهنة ثم نضع الخطة لإصلاحها ، لأننا في هذه الحالة قد لا نتعدى القشرة إلى النواة ، وقد ينتهى الأمر إلى نكسة

تضعضع الأمل عند من يقومون على الإصلاح وتضعف الثقة عند من توضع الخطط لخدمتهم وإصلاح حالهم . ولذلك فقد لا يكون كثيراً أن نطالب في المشرق بضرورة الأهتام بدراسة الأوضاع التاريخية والثقافية لنظمنا الإجتاعية القديمة والمستحدثة ، وأن تكون تلك الدراسة أساساً لما يوضع للإصلاح من خطط .

## « ۱۳ » تاریخ یعید نفسه فی منطقة شرق نهر الأردن



## تاريخ يعيد نفسه في منطقة شرق نهر الأردن

يتفق الجغرافيون والمؤرخون فيها بينهم على كثير من الأشياء ولكنهم يختلفون على أمر واحد خطير ، يتصل بتقدير ما بين الإنسان والبيئة من علاقة ، وبتفسير حوادث التاريخ واتجاهاته الأساسية . فهل البيئة الجغرافية بمظاهرها المختلفة هي المسئولة الأولى عن توجيه نشاط الإنسان ، أو تحديد مجرى التاريخ ، أو اتجاهاته ؟ أم إن الإنسان ، فردًا كان أو جماعة ، هو سيد الطبيعة ، والمسيطر الأول على الحوادث والتاريخ . وأصحاب الجغرافيا مها اختلفت نزعاتهم ميالون بحكم دراساتهم إلى تغليب أثر البيئة ، بل يذهب بعضهم إلى إقرار ما يسمونه «بالحتم الجغرافي» ، فالجاعات البشرية في نظرهم مسيرة بحكم ما تعيش فيه من ظروف طبيعية ؛ والإنسان مها كدح ومها اجتهد فإن الطبيعة هي الغالبة . ولئن كان هذا الإنسان قد استطاع أن يحوِّر بعض مظاهر الطبيعة بين حين وحين ، فإن ذلك التحوير لم يخرج بها عن قواعدها الثابتة وقوانيها الحاكمة . وغاية ما هنالك أن الإنسان استطاع بذكائه أن يستغل موارد الطبيعة الصالحة ، فبدا كأنه المتحكم فيها ؛ مع أن الأمر قد يكون غير ذلك ؛ فالطبيعة ذاتها كثيرًا ما توحي إلى الإنسان طريق الاستغلال ، فتوجهه من غير ذلك ؛ فالطبيعة ذاتها كثيرًا ما توحي إلى الإنسان طريق الاستغلال ، فتوجهه من كيث لا يشعر .

وأما أصحاب التاريخ فيندر بينهم من يبدأ بالبيئة ، أو يسلم لها بأكثر من تأثير ثانوى . وكثرتهم تفضل بحكم الدراسة أيضًا ، أن تبدأ بالإنسان على أنه كائن حر التصرف ، في حدود ما تقضى به القوانين والنظم الوضعية ، أى التي تواضع عليها الناس . بل إن حوادث التاريخ في نظر كثير من هؤلاء المؤرخين إنها ترتبط ارتباطاً مباشرًا بأعمال الناس ، التي توجهها في الغالب إرادة نفر قليل هم فادة المجتمع وكتّاب التاريخ .

ولكن الحق أن هذا الاختلاف بين الجغرافيين والمؤرخين لا يشملهم جميعًا ؛ وإنما

هناك فئة من أولئك وهؤلاء ترى في هذا الاختلاف لونًا من ألوان التعصب الفكري لامسوِّغ له ، ولا نفع فيه ؛ بل هو يناقض ما تقضى به روح العلم الصحيح من اتساع الأفق ورحابة الفكر ، ومن الاستعداد دوامًا للأخذ والعطاء وتقليب الفكر بين الإقناع والاقتناع . وليس أضر على العلم والمتعلمين ، ولا أشر على البحث والباحثين، من ضيق الفكر والتعصب لرأى معين أو مجموعة معينة من الآراء. ومن يدرينا فقد تكون التفرقة بين الإنسان والبيئة في حدد ذاتها أمرًا لا مسوِّغ لـ ه ؛ بل قد يكون الفصل بينهما وهما لا وجود له في الواقع . فالإنسان عنصر أساسي من عناصر البيئة بمعناها الأشمل ، وبدونه لا تكتمل صورتها العامة ، ولايكون للحياة على سطح الأرض طابعها المميز من وجهة نظر الجغرافي والمؤرخ على السواء . وليس من الممكن عقلاً أن نتصور تاريخًا يجرى في الطبيعة لو أنها عقمت من الإنسان ، ولا أن نتخيل أن الإنسان يستطيع أن يخلق تاريخًا لو أنه عاش في الفضاء. وإذن فقد يكون عبثًا أن نفصل بين الاثنين ، أو حتى أن نحاول المفاضلة بينهما ؛ فقد تكون الطبيعة هي العنصر الغالب في مكان ما، وفي زمان معين ، فيجرى النشاط البشري في حدود معينة مرسومة ؛ أو قد يكون الإنسان هو العامل الأول فيستغل الطبيعة حينًا ، ويستجيب لها بمحض إرادته حينًا آخر . ولكن الشيء المهم أن النشاط البشري في جملته إنها هو نتيجة لما يتم بين البيئة والإنسان من تفاعل ، لا يهم فيه كثيرًا أن تكون الطبيعة موجبة والإنسان سالبًا ، أو أن يكون الأمر عكس ذلك .

وإذا نحن نظرنا إلى تاريخ البشر هذه النظرة ، فقد يعيننا ذلك على تلمس ما قد يكون هناك من حقيقة في الحجة القائلة بأن التاريخ يعيد نفسه . ذلك أن التفاعل بين البيئة والإنسان مها اختلفت ظروفه التفصيلية فهو لا يخلو من بعض العناصر الأساسية الدائمة . فطبيعة البيئة الجغرافية من جهة ، وطبيعة النفس البشرية من جهة أخرى ، لا تتطور إلا في بطء شديد ، ولا تتحور إلا بقدر معلوم ؛ وإذن فلابد من أن تتشابه نتائج التفاعلات بينها من عصر إلى آخر ، في المكان الواحد والمجتمع الواحد على الأقل .

وبقدر ما يطول التاريخ البشرى في إقليم ما ، تتعدد الأدلة والشواهد فيه على تشابه الحوادث وتكرارها على مر العصور . وظاهر أن الشرق الأدنى أحد تلك

الأقاليم التي يطول فيها التاريخ . وقد يكفينا أن نبحث منه منطقة واحدة صغيرة لنتبين تشابه بعض أوجه التاريخ وصوره من عصر إلى عصر . وسنختار إحدى مناطقه الداخلية ، والتي كانت بمثابة حلقة اتصال بين أطرافه في الشرق والغرب وفي الشيال والجنوب . . . . تلك هي المنطقة الواقعة إلى الشرق من نهر الأردن ، التي كان تاريخها إلى حد بعيد صورة واضحة من تاريخ الاتصال بين مختلف أجزاء ذلك الشرق، وارتباطها بعضها ببعض ارتباطاً شمل نواحي الحياة التجارية والثقافية والسياسية جميعاً .

وتقع منطقة شرق الأردن في قلب القسم الشيالي من الشرق الأدنى ؛ وتحتل الحافة الشرقية لمنخفض البحر الميت ، وهي مرتفعات مؤاب الوسطى ، وما يليها جنوبًا في بلاد إدوم القديمة ووادى العرابة ، وشمالافي شعاب اليرموك وروافده التي تنتهي إلى سهل الأردن . ويبلغ بعض مرتفعات مؤاب أكثر من ١٥٠٠ متر فوق سطح البحر ؟ وهي تتلقى الرياح الغربية المطرة في الشتاء ، فتنصرف مياهها في أودية عميقة شديدة الانحدار نحو البحر الميت من جهة ، وفي أودية أخرى قليلة الانحدار ، تتجه نحو بادية الشام وأطراف صحراء النفود من جهة أخرى . وهذه المرتفعات تكسو جوانبها الخضرة والأعشاب في أشهر الشتاء والربيع ؛ وتجود في أوديتها وأحواضها التربة ، ويطيب الغرس والزرع ولو في بقاع محدودة بالنسبة للمساحة الكلية . ولذلك كانت هذه المرتفعات قاعدة لحياة تمثل فيها جانب البداوة والتنقل ، وجانب التحضر والاستقرار . وقد حماها البحر الميت ومنخفضه؛ فمنع عنها ما وقعت فيه أرض فلسطين من اضطرابات شغلت التاريخ إلا أقله ، كما حمتها البادية والفيافي من الشرق ، فتمت لها بـذلك الوقايـة ، وضمن لها الهدوء النسبي من الغرب والشرق . ومع ذلك فقد اتصلت هذه المرتفعات ببقية الشرق الأدنى اتصالاً منتظمًا عن طريق الجنوب والشمال ؛ وأصابها من ذلك الاتصال خير كثير وشر غير قليل . بل إن موقعها الجغراف جعل منها عقدة التقت عندها روابط الشرق ، وتعاقدت أواصره ؛ واحتكت فيها البادية بالحضر احتكاكًا لم يخل من عنف في بعض الأحايين، ولكنه مع ذلك أنتج أطيب الثمرات.

و إلى الجنوب من مرتفعات شرق الأردن ووهاده تأتى الطرق من نواح متفرقة ؟

فيأتي طريق من الخليج العربي وشمال نجد والجوف ودومة الجندل ، ويأتي طريق آخر من اليمن والحجاز وعين صالح وجبال مدين في شمال الحجاز (وهو طريق رحلة الشتاء والصيف في الجاهلية وطريق الحج بعد ذلك)، ثم طريق ثالث من البحر الأحمر ورأس خليج العقبة حيث قام ميناء أيلة القديم وحيث تقوم العقبة الآن ، ويأتى طريق رابع من مصر وشبه جزيرة سيناء أو من ميناء غزة إلى أطراف فلسطين الجنوبية ثم وادى عرابة وأرض بطرا والنبط القدماء. أما من شهال مرتفعات شرق الأردن فيأتى طريق من العراق الأوسط وبادية الشام إلى اليرموك وشهال مؤاب، وطريق آخر من العراق الأعلى وتدمر إلى دمشق وعَمَّان ، وطريق ثالث من سورية الشمالية وحلب وحمص إلى دمشق وأرض حوران ثم الجنوب، وطريق رابع من شمال فلسطين عبر الأردن حتى يلتقى بطريق الشام ويمتد إما جنوبًا وإما شرقًا وإما صوب الشيال . وهـ له الطرق التي أسلفنا جميعًا يلاقي بعضها بعضًا ، أو تتقاطع على الأقل، في أراضي شرق الأردن . وقد سلكها التجار وحداة الإبل منذ أقدم العصور ؟ وجاء هؤلاء التجار من جميع أطراف الشرق الأدنى يحملون السلع ويجتمعون في ألأسواق ، فيتبادلون الفكر وألوان الثقافة ، وبذلك تعارف الشرق وتآلف في كثير من الأحايين . كذلك سلكت الغزوات والحملات هذه الطرق ذاتها ، وهي التي قامت عليها الحاميات ، وأقيمت فوق روابيها القلاع ، تشرف على الطرق وتحمى المسافرين وتنظم اتصال البادية بالحضر، واحتكاك الرعاة والبدو بوسطاء التجارة والقائمين على نقط التبادل والأسواق.

وهكذا كانت الأرض شرق نهر الأردن موقع اتصال واحتكاك منذ القدم ، واستمرت كذلك على مر العصور . نفذت إليها السلطة المصرية من وقت إلى آخر، وامتد إليها النفوذ العراقي أحيانًا أخرى ، وحاول أهل الشام وأهل فلسطين الشهالية وما وراءهما أن يفرضوا سلطانهم عليها بين حين وحين ، بل إن أهل جنوب بلاد العرب والحجاز توسعوا في أطرافها الجنوبية واستقر بهم المقام في أكثر من مكان هناك. ولم يكن الأمر مقصورًا على هذه العناصر جميعًا ، وإنها امتدت الأيدى إلى شرق الأردن من أقاصي الأرض ، لأنه كان عقدة الشرق الأدنى ورباطه من الناحية العسكرية ، فنفذت إليه جحافل الرومان وأقامت حامياتها وعبَّدت طرقها في ربوعه ،

ثم اهتمت به بيرنطة فتدخلت في شؤونه العسكرية والسياسية إلى أبعد الحدود . ثم جاء عهد صارت فيه شؤون هذا الإقليم إلى أهله وسادته من أمويين وغيرهم . حتى إذا جاء الصليبيون من جديد إلى بعض قلاعه فأقاموا بها ، وكانت حامياتهم هناك شوكة في جنب العرب والمسلمين . فإذا ماجاء الأتراك العثمانيون اهتموا بأمره كطريق للحج ومنفذ إلى الأرضى المقدسة . وأخيرًا جاءت الإمبراطورية البريطانية ، فاتخذ رسلها ومبعوثوها إبان الحرب العالمية الأولى قيادتهم في فيافي هذا الإقليم الداخلي . وانتهى الأمر في أعقاب تلك الحرب بأن حصلت بريطانيا على حق الانتداب على هذه المنطقة العسكرية الهامة ، التي غدت قاعدة حربية من الدرجة الأولى ، وقد برزت أهميتها بل تضاعفت إبان الحرب العالمية الثانية .

ولن نستطيع هنا أن نسوق أكثر من أمثلة محدودة تبرز لنا قيمة هذه المنطقة من مناطق المشرق العربى ، تبين لنا كيف أن التاريخ قد استعاد في عهده الحديث بعض صوره واتجاهاته الأساسية في بعض أعصره القديمة . ولم يكن ذلك إلا لأن قيمة هذه المنطقة كواسطة اتصال ونقطة سيطرة على طرق الشرق الأدنى وعلى منافذ أقطاره المختلفة كانت قيمة دائمة لا طارئة ، وكانت عاملاً أساسيًا باقيًا ، أفاد منه واستجاب له سكان المنطقة نفسها ، كما أفاد منه واستغله كثير من الطامعين في السيطرة العالمية ، ومحن امتدت أيديهم إلى الشرق الأدنى في تاريخه القديم وتاريخه الحديث على حد سواء .

وقد يكفينا في هذا الصدد أن نعنى عناية خاصة بالموازنة بين عهد الإمبراطورية الرومانية وعهد الإمبراطورية البريطانية . فكلتا الإمبراطوريتين كانت لها يد أى يد في تصريف شؤون الشرق الأدنى وتوجيه تاريخه . وكلتا الإمبراطوريتين كانت لها مصالح مادية فيها وراء ذلك الإقليم ذات اليمين وذات الشهال . وكلتاهمالم تقنع بأن تكل أمر الوساطة التجارية بين المشرق والغرب إلى العرب وغيرهم من سكان هذا المشرق وإنها فرضت نفسها وسلطانها عليهم فرضا ، وتدخلت في شؤونهم بها يضمن لتجارتها الشرقية مرورًا آمناً ورواجًا مضموناً . وإذا كان التاريخ قد استعاد بعض فصوله في هذا الإقليم بين هذين العهدين المتباعدين ، فإن ذلك لم يكن لمجرد المصادفة أو محض الإتفاق ، وإنها هو قد ترتب على إجتهاع عدد من الظروف والعوامل الطبيعية والبشرية الواحدة أو المتهائلة في الحالتين .

ولكننا قبل أن نصل إلى الإمبراطورية الرومانية ينبغي أن نشير إلى من سبق الرومان في منطقة شرق الأردن ، أو في جانب كبير منها على الأقل . أولئك الأنساط أو النبط الذين ازدهرت حضارتهم خلال ستة قرون ، كان أعظمها ازدهارًا ذلك القرن الذي يتوسطه مولد المسيح عليه السلام . وكانت قاعدة ملكهم في سلاع أو بطراء التي تقع على الحافة الشرقية لوادي العرابة ، والتي لا تزال آثارها باقية منحوتة في الصخور الرملية الوردية اللون ؛ وهي التي أشارت إلى أصحابها بعض آيات القرآن الكريم . وكانت البطراء هذه عند ملتقي عدد من طرق التجارة التي أشرنا إليها من قبل ، فكانت سوقًا هامة أفاد أصحابها من التجارة والوساطة التجارية في الشرق ، وأصابهم من اتصالحم بالعالم الخارجي خير كثير ، تمثل في تلك الحياة الثقافية والفنية الراقية التي امتازت بها مدينتهم العتيدة ، حيث انعكست في بيوتها المنحوتة مؤثرات الفن الأشوري والفن المصري البطلمي والفن الإغريقي ، بل حيث تأثرت الحياة العامة فيها بضروب مختلفة من المدنية المادية والتنظيم الاجتماعي ، وبألوان متباينة من الثقافة العقلية والفكر الديني ، بعضها سامي خالص توارثه النبط عن أسلافهم من الساميين القدماء في بادية بلاد العرب نفسها ، وبعضها سامي غير خالص أخذوه عن الأشوريين في الشمال وعن السبئيين والحميريين في أقصى الجنوب وفي مستعمرة عين صالح في شيال الحجاز ، ثم بعضها مصرى قديم أو بطلمي مختلط ، وأخيرًا بعضها إغريقي أو إغريقي روماني أتى عن طريق شرق البحر المتوسط. ومع ذلك كله فإن اختلاط المدنية والفكر والثقافة لا يجوز أن ينتقص شيئًا من قيمة حضارة النبط ؛ لأن الواقع أن شرق الأردن كان بحكم موقعه النقطة الوحيدة التي يمكن أن تلتقى فيها تيارات الثقافة المختلفة . وقد أثمر هذا الاختلاط ثمراته الطيبة ؛ وكانت ثقافة النبط وكتابتهم على وجه الخصوص أساسًا من أسس الثقافة العربية والكتابة العربية التي ظهرت فيها بعد . والثابت الآن أن الخط العربي المعروف قد تطور عن الخط النبطي القديم.

وعندما ظهرت أطماع الإمبراطورية الرومانية في الشرق القريب ، واقترنت تلك الأطماع بمصالحها التجارية في الهند ، ومصالحها الأخرى في بلاد الشرق الوسيط ، لم يقتنع أباطرة روما بأن تكون لهم قدم راسخة في مصر وشيال البحر الأحمر ، وإنها أدركوا أن حماية المصالح حماية كاملة تقتضى أن تمتد يدهم إلى شرق البحر المتوسط

وشيال بلاد العرب، ليضمنوا السيطرة على طرق القوافل ويؤمنوها للمسافرين من جهة ، وليمدوا أيديهم من هناك إلى رأس الخليج العربى ويشرفوا على بعض موانيه من جهة أخرى \_ والخليج العربى كان إذ ذاك ، كما هو اليوم ، أحد الطرق المؤدية إلى الهند ، بلاد الثروة والغنى ، ومورد كثير من النفائس والطيبات ! \_ وهكذا استقر رأى تراجان إمبراطور روما على أن يضع يده على مملكة النبط ؛ فغزا بلادهم في عام ١٠١ الميلادى ، واستولى على عاصمتهم ثم على مينائهم في أيلة ؛ ومد يده آخر الأمر إلى طرف الخليج العربى .

وتحولت بلاد شرق الأردن إلى ولاية رومانية ؛ وبقيت كذلك ، أو فيها يشبه ذلك ، بضعة قرون . وعُنى الرومان بشأنها خاصة ؛ لأنهم أدركوا قيمتها العسكرية والتجارية إدراكًا كاملاً صحيحًا . وقد وطدوا نفوذهم فيها وحافظ واعلى سيطرتهم عليها بعدة وسائل : منها أنهم أقاموا الحاميات القوية في عدد من مواقعها الهامة ، حيث بنوا القلاع والثكنات ، وشيدوا الهياكل والملاعب وغيرها مما لا ينزال قائمًا في جَرَش شمال عمّان ، وفي فيلادلفيا وهي عمّان نفسها ، ثم في بترا وهي سلاع أو البطراء التي تعرف الآن بوادي موسى . ومن وسائل الرومان أيضًا أنهم مدوا الطرق الرومانية المعبدة والمرصوفة رصفًا جيدًا يسمح بمرور العربات الحربية وانتقال الجند ونقل العتاد وغير ذلك ، ولا تنزال بقايا تلك الطرق قائمة حتى اليوم . ومنها أنهم جندوا الأعراب والبدو ، واتخذوا منهم جنودًا مرتزقة ، هم أقدر على العمل ، وأقوى في الحرب وأعمال الحراسة وحملات التأديب في البادية من جنود الإمبراطورية غير الأعراب. ومنها أنهم شجعوا حياة الحضر المستقرة على حساب حياة البادية المتنقلة ، فحفروا الآبار وبنوا الصهاريج ، وشجعوا الملكية الصغيرة ، فاستوطن البدو ، وبنوا بيوت الحجر الثابتة بدلاً من بيوت الشّعر المنقولة ؛ فسهل بذلك حكمهم ، وسلس قيادهم. ثم منها كذلك ، وقبل ذلك ، تشجيع الرومان لعناصر « التمدن » وألوان الثقافة الجديدة في أن تتوغل في حياة الأعراب ، لا سيا بعد أن اعترفت الإمبراطورية بالمسيحية في القرن الرابع ، فانتشرت هذه الديانة بين أعراب البادية تدريجياً منذ أواخر ذلك القرن ، وانتشر معها شيء من روح المسالمة بين أعراب كان كفرهم من قبل منكرًا ، وكان مراسهم شديدًا . كل هذه وغيرها وسائل عمد إليها الرومان

الغربيون والبيزنطيون الشرقيون من بعدهم لضيان سيط رتهم على هذا القسم من بلاد العرب. ولكن الشيء الغريب أو لعله ليس غريبًا أنها كلها تذكرنا ببعض ما اتبعته الإمبراطورية البريطانية في الإقليم نفسه من مسالمة للبدو كان القصد منها أن تؤدى إلى غاية رمى إلى مثلها الرومان منذ قرون وقرون.

ولكن الرومان لم يلبثوا أن أدركوا أنهم لن يستطيعوا أن يشابروا على حكم البلاد كولاية رومانية ، وأنه خير لهم وأبقى أن يستعينوا بالبدو أنفسهم وبسادتهم في حكم البلاد . وهكذا صالح الروم القبائل ورحبوا بتنوخ من قضاعة ، عند ما جاءوا من جنوب بلاد العرب إلى الخليج العربي ثم حدود الفرس فحدود الروم حيث نزلوا في أواسط القرن الثالث الميلادي ، كما رحب الروم بعد ذلك بظه ور الغساسنة ، وتأسيس ملكهم على حدود الإمبراطورية ، وفي ظل حكم بيزنطة الاسمى . وقد وجد الروم في إمارة الغساسنة ومملكتهم بعد ذلك أداة طيبة تحمى حدودهم من ناحية البادية ، وناحية الفرس وعملاء الفرس في أرض الحيرة المقابلة على الجانب الآخر من بادية الشام . وبلغ من تشجيع بيزنطة لغسان أن توجت المنذر بن غسان ملكًا على العرب حول عام ٥٨٠ الميلادي . . . ولكن المهم أن نهضة غسان لم تكن كلها راجعة إلى الروم وتشجيعهم ، وإنها هي كانت راجعة أيضًا إلى العرب أنفسهم إذ ذاك . فقد عرفوا كيف يستفيدون مما حولهم من ظروف، وتحكموا في تجارة الروم وإمبراطوريتهم الشرقية ، وأفادوا من موقعهم الجغرافي إلى حد بعيد ، وأقاموا مجدهم على أساس من النهوض بالحياة في مظاهرها المختلفة ، لا سيها ناحية الفكر والثقافة . فكان بلاط غسان مركزًا تطور فيه الأدب والفكر العربي قبل الإسلام ، وكان صنوه في ذلك بلاط ملوك الحيرة اللخميين على حدود إمبراطورية الفرس في العراق.

فإذا ما نحن تركنا هذا العهد ، وانتقلنا إلى عهدنا المعاصر ، وظهور نفوذ الإمبراطورية البريطانية في هذا القسم من الجزيرة العربية ، وجدنا صورة من التاريخ امتدت فصولها ، وتطور مظهرها النهائي ، ولكنها قريبة الشبه بها حدث في عهد الرومان الغربيين والروم الشرقيين . وقد بدأ البريطانيون يلتفتون إلى الشرق القريب في أعقاب حملة نابليون . وحاولوا أن يمدوا يدهم إليه ، ولكنها كانت محاولات مترددة . فأتوا إلى مصر مرة أو مرتين في مطلع القرن التاسع عشر ، ولكنهم ردوا عنها أو ارتدوا

عنها ؛ لأنهم لم يكونوا فيها يظهر جادين فى أمرهم ، كها كان الرومان تمامًا أيام جاء بوليوس قيصر إلى مصر ثم رجع عنها . ثم جاء البريطانيون إلى مصر مرة أخرى فى أيام الثورة العرابية ؛ ولكنهم كانوا قد استيقنوا من أمرهم وأمرها ، وآمنوا وصدقوا بقيمتها ، فعقدوا النية على أن تكون لهم هذه المرة ! وكذلك تماماً فعل الرومان أيام واقعة أكتيوم! وفوق لالك فقد قنع الانجليز بمصر وبقناة السويس وطريق البحر الأهمر ، وبقوا كذلك ثلث قرن كامل قبل أن يفكروا بطريقة جدية فى أمر طريق الهند الآخر عبر بلاد العرب الشهالية إلى رأس الخليج العربى . ومثل هذا حدث أيام الرومان وإن كانت الفترة بين فتح مصر وفتح البطراء والوصول إلى الخليج العربى طالت إذ ذاك إلى قرن وثلث قرن .

وحانت الفرصة مواتية لبريطانيا إبان الحرب العالمية الأولى. ولعل هذه الحرب، وما طمعت فيه ألمانيا من الوصول إلى الهند عن طريق أملاك الإمبراطورية التركية والعراق بنوع خاص ، هي التي استعجلت اهتهم بريطانيا بشهال الجزيرة العربية ، وجعلت البريطانيين يسبقون الرومان في ذلك ؛ مع أن الرومان ، والحق يقال ، لم يكونوا أقل من غيرهم حذقًا لشؤون السيطرة وفنونها . وقد بدأت بريطانيا سبيلها إلى التدخل العسكرى في شؤون العالم العربي بأن استعانت بالعرب أنفسهم ، واستنجدتهم ضد الأتراك ، بعد أن بذلت لهم من الوعود ، وأخذت على نفسها من العهود ما هو معروف . وقد أرسلت بريطانيا عملاءها ومبعوثيها ، وبينهم لورانس الشهير ، فجندوا البدو وسلحوا الأعراب في قلب البادية ، وهاجموا مؤخرة الجيوش التركية في جنوب شرق الأردن ووسطه ، وكأنهم بذلك قد دللوا على حصافة هيئة قيادتهم ، وحسن استقرائها للظروف الجغرافية العسكرية ، عندما وضعت أصابعها على مفتاح الموقف في الشرق العربي الشهالي . ومها قيل عن القيمة النهائية لمناوشات على مفتاح الموقف في قلب البادية ، فالمسرق العربي الشهالي . ومها قيل عن القيمة النهائية لمناوشات أعراب البادية ، وألهبت فيهم روح الثورة والكفاح ، مما انتهى آخر الأمر إلى إذكاء ثورة العرب ، وزعزعة حكم الأتراك من الأساس .

وعندما استقر الأمر لبريطانيا بالانتداب على شرق الأردن عمدت إلى تمكين سلطتها وسلطانها بوسائل كثيرة: منها أنها أقامت الحاميات والمعسكرات والقواعد

الجوية في كثير من مواقعه ، لا سيها عمّان نفسها ، التي لم تلبث أن برزت قيمتها من جديد عندما جعل منها الأمير عبد الله عاصمة للإمارة . ولا يملك من يزور عمان، خليفة فيلادلفيا ووريشة موقعها ، إلا أن يلحظ على إحمدي ربوات المدينة موقع الحصن والحامية الرومانية القديمة ، وأمام آثارهما بأسفل الوادي مدرج الملعب الروماني القديم ، وكنيس كان الجند فيها يظهر يؤدون فيه بعض ما عليهم من عبادة. فإذا انتقل الزائر إلى ربوة أخرى من ربوات المدينة وصعد إلى سطحها المستوى وجد قاعدة قوة الطيران ( البريط انية إذ ذاك ) ، ووجد قبل ذلك معسكر الجيش العربي ، وإلى أسفله مسجد هذا الجيش . فإذا دقق الزائر استطاع أن يتعرف على آثار الطرق القديمة ومعالم اتجاهاتها الأساسية ، وهي الطرق التي حددت موقع المدينة منذ نشأتها الأولى، ولا تزال الطرق الحديثة تتبع الاتجاهات القديمة ، فتشخص إلى الشام وبغداد ، أو تأتى من فلسطين أو تتجه نحو الجنوب إلى رأس خليج العقبة . وقد مد البريط انيون من الطرق العسكرية مثل ما مد الرومان من قبلهم . وكثيرًا ما يلحظ المسافر على الطريق الحديث آثار الطريق الروماني المرصوف تجرى في محاذاته . ولم يكن الرومان في إدراكهم قيمة شق الطرق وتعبيدها كأداة للفتح والاتصال أقل من خلفائهم البريطانيين ، بل إنهم ربها كانوا أحذق منهم إذا راعينا الزمن الذي عاشوا فيه ، وهذه بعض طرقهم لا تزال قائمة بعد أن مضى عليها ما يكاد يقارب ألفي

كذلك لم يقف البريطانيون عند شرق الأردن ؛ وإنها مدوا نفوذهم إلى الخليج العربى كها نعلم ، وكذلك إلى خليج العقبة نفسه ، حيث مكنوا لإمارة شرق الأردن من أن تحتفظ بميناء العقبة ، لأنه مهم من وجهة نظر الأسطول البريطاني ، وكذلك لأنه قاعدة لتهريب الأسلحة بالبحر إلى البدو في الصحراء . وربها كان هذا هو السر في أن بريطانيا وقفت إلى جانب شرق الأردن عندما طالبت المملكة العربية السعودية بذلك المرفأ على أنه تابع لساحل الحجاز وعملكته السابقة .

ثم إن بريطانيا قد استعانت بالبدو في حراسة الطرق وتأمينها ، وفي تمكين الأمن ونشره ، كما فعل الرومان تمامًا . وهداها ذلك إلى تأليف الجيش العربي ، والإنفاق

على تسليحه من الخزانة البريطانية . وتولت قيادته هيئة من الضباط البريطانيين . كها يقال إن بريطانيا استخدمته إذ ذاك وأفادت منه في إخماد ثورة العراق في الشرق ، وفي احتلال سورية والشام في الشهال ، وفي حراسة حدود فلسطين ضد تهريب اليهود ، كها أنجدت به ، أو ببعضه ، جيشها الثامن في مصر يوم تحرجت الأمور في الحرب العالمية الشانية . ولعل هذا في حد ذاته يكشف لنا عن قيمة موقع منطقة شرق الأردن كقاعدة عسكرية يمكن أن تنبعث منها الجيوش والقوات إلى مختلف أرجاء المشرق العربي الشهالي في كل اتجاه .

كذلك انتهى الأمر ببريطانيا \_ أو لعله بدأ معها \_ لأن البريطانيين كانوا أحكم من الرومان من هذه الناحية \_ بأن أدركت أن من غير الممكن ولا اليسير أن تحكم الإمبراطورية منطقة شرق الأردن كما تحكم الولايات والمستعمرات ، فالعرب وأهل البادية منهم بصفة خاصة ، لم يخلقوا لمثل ذلك ، ويظهر أن الله لم يجبلهم على ما جبل عليه غيرهم من أهل المدينة والحياة الناعمة ، فهم لا يتقبلون الضيم ولا يرتضون الحكم الخارجي المباشر . ولذا عمدت بريطانيا منذ البداءة إلى ما لم يعمد إليه الرومان إلا بعد حين وبعد دروس . فتركت بريطانيا حكم البلاد الداخلي لأمير شرق الأردن وسيده الجديد ، ومدت إليه يد المعاونة في أن يوحد الأعراب ويجمع كلمتهم في هذا الوطن الناشيء الصغير ، الذي لم يزد سكانه أول الأمر على ثلث مليون . وفوق ذلك فإن العرب من جانبهم لم يدعوا كل أمورهم للبريطانيين ، وإنها أخذوا كثرًا من أسباب نهضتهم بأيديهم ، واستطاع أميرهم إذ ذاك أن يشيع في بلاده وشعبه نهضة مادية وأدبية وقومية عامة يلمسها من يزور هذا القطر العربي. والطريف أن هذه النهضة التي تابعها أخلافه تشبه من وجوه كثيرة ما سبقها من نهضات في عصور التاريخ الغابرة ، وأنها تستعيد نهضة ألفي سنة سبقت بنوع خاص . فالأراضي الزراعية بدأت تتسع على حساب الفيافي والقفار، لا سيها في وادى الأردن نفسه ، وفي بعض الأودية والبقاع المرتفعة حيث يزيد المطر زيادة نسبية ، وحيث تجود التربة في كثير من الجهات . وحياة الزراعة والاستقرار بدأت تعم على حساب حياة البادية والتنقل وراء الكلأ والمراعى ، وبيوت الحجر أخلت تظهر وسط بيوت الشعر وخيام الوبر . وطرق التجارة بدأت تفتح وأسواقها تروج وتعمر . وثروة البلاد المعدنية بدأ البحث عنها واستغلالها . وموقع البلاد الجغرافي كقاعدة للتبادل والتجارة مع داخلية بلاد العرب أخذ يبرز من جديد ، ويفيد من أصحاب البلاد وسكانها . والنهضة الاقتصادية بصفة عامة ظهرت آثارها ودلائلها لكل زائر ، حتى لو كان سائحًا لايعنى بغير المظهر . ويكفى أن يسير المرء في شوارع عمان أو غيرها من مدن شرق الأردن ، أو حتى أن يزور بعض نجوع الأعراب ليرى بنفسه كيف أن مستوى الكسب والمعيشة في هذا القطر الداخلي من العالم العربي لا يقل عنه في نظرائه من أقطار بلاد العرب بها في ذلك مصر (۱) . كذلك نهضة البلاد التعليمية والثقافية تسير على منهج يبشر بخير كثير .

أرأيت معى يا صاحبى القارئ كيف أن التاريخ يعيد نفسه فى شرق الأردن؟ وكيف أن الحاضر، وما يلابسه من ماض قريب ومن مستقبل قريب أيضًا، يمكن أن يعتبر مرآة لبعض ما كان فى الماضى البعيد من صور ومن فصول؟ ثم أرأيت معى أيضًا أن تجدد التاريخ واستعادته نفسه أمر طبيعى فى كل هذا المشرق القريب ذى الحضارة العريقة والتاريخ الطويل؟ إن كان ذلك فلعلك توافقنى على أن من المفيد أحيانًا أن ندرس بعض تاريخنا، وأن نراجع صفحاته، فقد يكون فى ذلك ما ينير السبيل أمامنا فى استشفاف بعض ما ينتظر أن يكون عليه المستقبل! وماأشد حاجتنا فى هذا المشرق العربى كله إلى أن نستبين معالم هذا المستقبل، ولومن بعيد! (٢)

<sup>(</sup>۱) أمضى كاتب المقال أيامًا متنقلاً في شرق الأردن في عام ١٩٤٥ ؛ ولمس فيها استطل أن يلمس هذه الناحية باللذات . ويكفى أن نذكر أن متوسط أجر العامل العادى في عهان لا يقل إذ ذاك عها يعادل ضعف الاجر في بلد قريب كمصر . وقد ساعدت الحرب على رفع الأجور ، ولكنها لم تكن العامل الوحيد في ذلك ؛ فارتفاع الأجور في شرق الأردن إذ ذاك يمثل ارتفاعًا حقيقياً في مستوى الكسب والمعيشة العامة ؛ أو على الأقل هو أدنى إلى أن يمثل ذلك من الحالة في بلد كمصر .

<sup>(</sup>٢) هذا البحث كان قد كتب في عام ١٩٤٧ مستندًا إلى دراسة ميدانية أجريت عام ١٩٤٥ ثم جاءت بعد ذلك نكسة حرب فلسطين التي ترتب عليها هجرة الأعداد الكبيرة من أبناء فلسطين حيث أقاموا في ربوع شرق الأردن، وحيث اندمجت الحياة الاقتصادية في كل من الضفة الغربية ومنطقة شرق الأردن، مما كان بداية لنهضة اقتصادية كبرى فيها أصبح يعرف بالمملكة الأردنية الهاشمية .

« **ΙΣ** »

الكويت وأخواتها الخليجيات مطل العروبة على البحار الجنوبية



## الكويت وأخواتها الخليجيات مطل العروبة على البحار الجنوبية

تشغل العروبة موطنًا جغرافيًا فسيحًا يقع في قلب العالم القديم ، ويمتد من الخليج العربي وجبال زاجروس في الشرق إلى شواطئ بحر الظلمات القديم ( المحيط الأطلنطي ) في الغرب ، ومن البحر المتوسط في الشمال إلى المحيط الهندي وشرق إفريقية وداخليتها وراء الصحراء الكبرى في الجنوب. ويطل هذا الوطن الفسيح بمطل كبير على شواطئ البحر المتوسط وما يتفرع عنه من بحار صغيرة ، وبمطل آخر أصغر منه اتساعًا ، ولكنه يعتبر في واقع الأمر مكم الله بالنسبة لصلات العروبة التاريخية بالعالم الخارجي . وهذا المطل الثاني هو مطل الخليج العربي ، وما يقع وراءه من خليج عمان وبحر العرب وخليج عدن الذي يعتبر امتدادًا للبحر الأحمر. . . ومن الخبر أن نذكر دائهًا أن هذين المطلين هما في حقيقة الأمر متكاملان ومترابطان من حيث مكانة العروبة وموطنها الكبير (بجناحيه في آسيا وإفريقية ) ، ومن حيث الدور التاريخي للعرب كأمة وسط بين العالم الآسيوي والعالم الإفريقي والعالم الغربي بمفهومه الأوربي الحديث. وقد كان دور العرب وأسلافهم الأقدمين دورًا تاريخيًا حضاريًا منذ كان استقرار العناصر البشرية في هذا الجزء الخطير من قلب العالم القديم . ولعل بدايات ذلك وأصوله الأولى أن ترجع إلى العصر الحجرى الحديث على أقبل تقدير ، عندما ظهرت حرفتا الزراعة والرعبي ، واتخذت الحياة والحضارة طابعها المميز في قلب العالم القديم ، كما اتخذت الشعوب ، «السامية » وشقيقاتها « الحامية » صورتها العتيقة التي تمثلت في اللغة وبعض ألوان الفكر والنظم الاجتهاعية التي سادت تلك الجهاعات لأجيال طويلة ، خرجت بها من عصر ما قبل التاريخ إلى العصر التاريخي ، بل خرجت بها كذلك من النشاط البرى الخالص إلى

نشاط بحرى امتد إلى ما وراء البحار . وكان ذلك الامتداد على الجبهتين البحريتين في البحر المتوسط والخليج العربي . فأما عن جبهة البحر المتوسط فإن نشاط العروبة فيها اختلط بنشاط أمم أخرى ، لاسيها من الشاطئ الشهالي للبحر . وكان هذا الشاطئ الشهالي أصلح للنشاط البحرى وادعى إليه بحكم طبيعته وبحكم تعرج ساحله وانقسامه إلى أشباه جزر ، هي البلقان ( اليونان ) وإيطاليا وأيبريا ، وقد كان لها جميعًا نشاطها البحرى الكبير خلال فترات متعاقبة من التاريخ . أما الجبهة الخليجية فقد كان النشاط « العربي » ( غرب الخليج ) فيها أظهر منه في الشواطئ المواجهة في إيران التي كان شاطئها الجنوبي غير صالح للنشاط العام والنشاط البحرى بصفة خاصة ، كما أن العرب كانوا أسبق إلى التوسع نحوالشاطئ المقابل ، فدخلوا أرض عربستان عند طرفه الشمالي واستقروا في بعض المواني في وسطه مثل ميناء «سيراف » في القرن العاشر الميلادي وما بعده ، وذلك قبل أن يتوسع الايرانيون بالهجرة إلى الشاطئ العربي في القرون الأخيرة بصفة خاصة ، وفوق ذلك فلم تلبث الجبهة العربية من الخليج أن أثبتت قدرتها على نشر الحضارة العربية والإسلامية إلى ما وراء البحر والمحيط . . . إلى الهند والشرق البعيد ، وإلى شرق إفريقية ، ثم أثبتت قدرتها بعد ذلك على بناء التعاون التجاري والحضاري العام مع الغرب في عهد البترول ، بل إن نشر الحضارة الإسلامية العربية في المحيط الهندي بصفة عامة كان الفضل الأول فيه لتجار الجزيرة العربية في جبهاتها الشرقية والجنوبية ، في حين لم يبلغ النشاط الإيراني ( الفارسي ) في نشر الحضارة والفكر الإسلاميين إلا قدرًا محدودًا في هذا الاتحاه.

ولعل هذه الاعتبارات التاريخية والحضارية أن تكون مبررًا لأن نختار الجبهة البحرية الشرقية والجنوبية الشرقية لأرض العروبة لكى نتناولها بشيء من العناية ، كنموذج للتوسع العربي الحضاري عن طريق البحر . وسنكتفي في هذا المجال بأن نختار مجموعة من المواطن الشاطئية التي امتزج فيها النشاط العربي التقليدي فوق البر بالنشاط البحري المتوسع فيها وراء البحار . وقد تكون أرض الكويت نقطة البدء الصالحة في هذه الدراسة ، لاسيها وأن هذه البقعة من الأرض قد اختلطت فيها أصول البادية بنشاط البحر منذ كانت الحياة في الكويت . ذلك أن أصول الحياة التي استقرت في الكويت إنها ترجع في بداياتها الأولى إلى اختيار هذه البقعة في ركن اليابسة

كمطل على الخليج العربي وعلى خليج الكويت الصغير . . . . اختيارها لتكون نقطة استقرار يستند السكان فيها إلى البادية من جهة و إلى الشاطئ من جهة أخرى ، كقاعدة للنشاط البحرى في صيد الأسماك وفي الغوص من أجل اللؤلؤ ، ثم تبادل بعض منتجاتهم مع أهل الجزر المواجهة ، وأهمها جزيرة فيلكة التي كانت بعض العناصر قد استقرت فيها منذ أيام اليونان واتخذتها نقطة للتجارة ، في جزيرة تحميها المياه من كل جانب . ولكن فيلكة هذه ما لبثت أن أضمحكت وأخذ النشاط يدب على شاطئ الكويت المواجه ، حيث أصبحت البادية ظهيرًا إقليميًا للميناء يتسع فيه مجال التجارة والتبادل بين البر والبحر . حتى أصبحت الكويت مقرًا لنشاط برى وبحرى وتجارة متنامية ، بل أصبحت في وقت من الأوقات مقرًا لتجارة عبور ونقطة توزيع تجارى للطرف الشالي من الخليج العربي . وقد أصبحت الكويت فيها بعد مدينة شاطئية يحيط بها سور كبير يحمى حياتها وتجارتها ، ويخرج منها تجار البر إلى داخلية البادية وقلب الجزيرة أو إلى أطراف العراق الجنوبية ، كما يخرج منها صيادو السمك واللؤلـؤ إلى مياه الخليج ، ويخرج الملاحون ورجال التجارة البحرية إلى أعماق الخليج وما وراءه من بحار الهند . واتخذت الكويت مكانتها في شمال الخليج وعند رأسه كنقطة اتصال تجارى ذات موقع له قيمته الاستراتيجية التي لم تلبث أن أغرت بعض الطامعين . فسعت بريطانيا إلى أن تكون لها يدها في هذا الموقع البحرى الفريد من نوعه ، وقامت علاقة استعمارية مخففة بين الكويت وبريطانيا استمرت حتى جاء عهد البترول ، فأضفى على الكويت أهمية مضاعفة ، لأن الأسطول البريطاني تزايد اعتماده على بترول الخليج ، الذي ساهمت فيه الكويت بنصيب تنامى على مر الأيام حتى أصبحت الكويت من أهم مراكز إنتاجه على نطاق لم ينقص منه تزايد إنتاج إيران إلى الشرق والسعودية إلى الجنوب والعراق إلى الشمال ، وإن كان احتياطي البترول في الكويت لا يكاد يضارع غيره من البلاد المشار إليها ، والتي فاقت الكويت في كميات الإنتاج ولكنها لم تكد تنتقص من قيمته النسبية في التجارة العالمية المتزايدة. وقد استمرت ظروف الصلة بين الكويت والقوة البريطانية حتى استطاعت الكويت أن تستقل بشئونها ، وتم ذلك بطريقة سلمية تتفق وطبيعة الكويت التي قامت حياتها على التجارة وصلات السلام . فبدأت تبنى مكانتها واستقلالها القومى والعسكري وتوثيق صلاتها بجيرانها العربيات وغير العربيات. ثم دعمت هذا الاستقلال المادى والاقتصادى والمالى ببناء نهضة ثقافية وتعليمية . . . بل وعلمية أيضًا ، حتى اتخذت طريقها إلى أن تقوم منارة عالية للفكر والثقافة العربية ، ونشرت نورها إلى بقية شقيقاتها العربيات في الخليج وما وراءه (في اليمن وجامعة صنعاء مثلاً) بعد أن كانت قد استكملت أسباب استقلالها السياسي والاقتصادى في وقت مبكر. وهكذا تكرر في الكويت تقليد العروبة في أنها تجمع دائماً بين التجارة وبين الثقافة والنمو الحضرى والحضارى معًا . بل إن ريادة الكويت لم تلبث أن امتدت إلى أوسع من النطاق الخليجي أو العربي العام . . . فامتدت إلى النطاق الإسلامي، فكان لها دورها المرموق في العالم الإسلامي ومنظاته الفكرية والحضارية والسياسية العامة ، ولا غرو فإن مثل هذا الدور « الإسلامي » كان العرب يعتبرونه دائماً مكملاً للدور « الإسلامي » الخالص .

وإلى الجنوب من الكويت يمتد ساحل المملكة العربية السعودية القديم في التاريخ ، وهو ساحل كان له دوره الحضارى كمطل على البحر وكنقطة ارتكاز تربط البحر بالداخل في منطقة الاحساء والهفوف قديبًا ثم منطقة الظهران ومنابع البترول في البعد الحديث . وقد كانت « القطيف » القديمة قاعدة اتصال بحرى وبرى واسع النطاق . ويبدو أنها لاتبعد كثيرًا عما يرى بعض الباحثين أنه القاعدة القديمة لنشاط يبدو أنه كان على اتصال بالنشاط الفينيقي العتيق الدي قامت قاعدته التاريخية على يبدو أنه كان على البحور المتوسط . فظاهر أن بعض النشاط العربي القديم كان عن طريق يقطع الجزيرة العربية بين الشرق والغرب ، ويربط عالم البحار الشرقية والجنوبية بالبحار الشالية وما وراءها . ولعل القواعد القديمة على ساحل السعودية الشرقي أن تمثل السند الإقليمي القديم الذي كان من وراء ظهور الموانئ والمراف السعودية الحديثة في عهد البترول ، وذلك من أمثال موانئ الخبر والدمام ورأس التنوره ، وهي كلها من نهضة في عجال التعدين والتصنيع والزراعة ، ثم الخروج إلى العالم الخارجي بعيدًا فيها وراء البحار .

ولقد صمدت هذه الواجهة السعودية على الشاطئ الغربى للخليج أمام كل المواجهات الإيرانية من الشاطئ الشرقى للخليج ـ وعندما اتجه بعض سكان هذا الشاطئ الإيراني في العهد الحديث نحو الشاطئ العربي في غرب الخليج فإن

محاولاتهم قد توقفت عند جزر البحرين ، حيث كانت هجرات الإيرانيين قد استقرت فيها ولم تكم تتجاوزها إلى الشاطئ السعودي إلا في أضيق الحدود . والحق أن هذا الشاطئ السعودي قد وقف في العهد الأخير في وجه محاولات العدوان ، وصمد في موقفه ، بل تعدى ذلك إلى ربط نفسه مع البحرين عن طريق جسر بسرى لم تكن إقامته إلا تعبيرًا وتـوكيدًا للرباط التاريخي المكين مـع البحرين. . . بل توكيـدًا لرباط آخر أقامته الطبيعة (حتى قبل العهود التاريخية ، ومنذ ما يعرف بالعصر المطير في الزمن الجيولوجي الرابع) ، ذلك أنه في رأى بعض أهل العلم من الباحثين في المياه الجوفية أن الأمطار التي تسقط على هضبة نجد وما يقع إلى الشرق منها تتوغل في الصخور الجوفية (الاسيها طبقات الحجر الرملي) وينحدر جانب منها نحو الشرق وتسرى على عمق تحت المياه الضحلة للخليج العربي ، حتى تصل أرض البحرين ، فتعود تلك المياه الجوفية إلى الانبشاق إلى الطبقات السطحية في أرض البحرين. . . . وبذلك تكون هناك صلة طبيعية وحيوية تربط ما بين البحرين والشاطئ العربي القريب . وهذه ظاهرة تعرف باسم ظاهرة الأواني المستطرقة للمياه الجوفية ، ويتكرر حدوثها في أجزاء أخرى كثيرة من الوطن العربي الكبير . فهناك مثلها في الصحراء العربية المصرية ، حيث أن الأمطار الساقطة ( والتي كانت تسقط في العصر الجيولوجي المطير في الزمن الجيولوجي الرابع ) على الجبال الواقعة شهال شرقى تشاد تتسرب في طبقات الحجر الرملي النوبي حتى تصل إلى واحات مصر وليبيا ، فتنبثق من جديد في هيئة عيون أو آبار ارتوازية . . . وهذه ظاهرة تتكرر كذلك في جهات أخرى من الصحراء الكبرى العربية حيث يوجيد خزان جوفي «حفري» يرجع إلى العصر المطير المشار إليه ، ولا يزال يمد واحات العرب بمخزونه حتى الآن . ويبدو أن جانبًا من مياه الخزان الجوفي في شرق الجزيرة العربية هو كذلك خزان « حفرى » من العصر المطير ، الذي كان يمتد ليشمل كل الجزيرة العربية بل الصحراء الكبرى الأفريقية \_ العربية . . . وهذه ظاهرة تميز الوطن العربي الكبير وتؤكد التشابه فيه بين الظروف الطبيعية والتاريخية هنا وهناك.

كذلك فإن البحرين كان لها دورها الخاص كمطل على بحار الشرق والجنوب ، وهى كانت في هذا الدور مرتبطة أشد الارتباط بالشاطئ العربي ذي النشاط التاريخي المتجدد . وإذا كان الجانب الإيراني قد حاول التوسع والضغط في العهد الحديث على

البحرين فإن الرباط الطبيعى والتاريخى والاقتصادى والسياسى بين البحرين والشاطئ العربى السعودى وسائر المنافذ العربية على الخليج ، كان أقوى من أن تهزه مثل هذه الأحداث الطارئة والدخيلة .

وهناك إلى الشرق والجنوب من البحرين نقطة ارتكاز عربى أخرى ، ومطل عربى على البحار الشرقية والجنوبية الشرقية . . تلك هى شبه جزيرة قطر التى كان لها أيضًا دورها الخاص ، وإن كان هذا الدور قد تأخر بعض الشيء عن الجزر التى تقع كلها في مياه الخليج . وكذلك عن بعض النقاط الأخرى على الشاطئ العربى . ويبدو أن صلة قطر بالبادية كانت أقل نسبيًا من صلتها بالبحر واتجاهها نحوه ، ذلك أن البرزخ الأرضى الذي يفصل شبه الجزيرة عن داخلية البر قد ساعد أيضًا على أن يجعل توجيه قطر الجغرافي نحو البحر أظهر منه نحو البر أو نحو داخل البادية . وعندما جاء العهد الحديث وظهر البترول ارتبطت مصالح قطر أكثر وأكثر بتصدير هذه المادة التى غير ظهورها توجيه الحياة المادية والاقتصادية والتجارية نحو البحر وما وراءه إلى المحيط .

وإلى الجنوب من ذلك نجد أن اتجاه شاطئ دولة الامارات يتغير فيصبح من الغرب إلى الشرق في ساحل طويل تقع الجزر إلى شهاله . وبذلك تتداخل حياة البادية وبعض واحاتها مرة أخرى مع حياة الجزر البحرية المقابلة . وفي عهد الاستعهار وقبل ظهور البترول كان تدخل بريطانيا شاملاً لهذا الساحل كله ، وهو الذي أسموه شاطئ الإمارات المتصالحة . وقد بقى الدور التاريخي لهذا الشاطئ محدودًا نسبيًا حتى جاء عهد الاستقلال ، فشعر أهل الامارات بأن الدفاع عن كيانهم ودفع الأطهاع عنهم لا يتحقق بصورة مأمونة إلا في ظل التكتل والتجمع ، لاسيها وأن الطامعين فيهم وفي موقعهم على الطريق إلى مضيق هرمز جاءوا من مصدرين ، هما أصاحب الاستعهار السابق الذين يهمهم الحصول على البترول والسيطرة على طريق تصديره إلى خارج الخليج العربي ، ثم الإيرانيون الذين اتسعت أطهاعهم لتشمل المنطقة الحساسة النسبة للنقل البحري وللسيطرة على مخرج الخليج وجزره الحاكمة . ومن هنا فقد كان الترابط والاتحاد هو السبيل الحق إلى حماية الاستقلال والحفاظ على الكيان العربي لهذه المنطقة الهامة من الشواطئ العربية .

ونصل أخيرًا إلى شاطئ عمان المطل على خليج هرمز إلى خليج عمان . . ثم إلى شواطئ بحر العرب وما وراءه في المحيط الهندي ، الذي يجمع بين شواطئ الهند

وشواطئ إفريقية الشرقية . . . ومنطقة عمان هذه منطقة لها شخصيتها الجغرافية المميزة في جنوب شرق شبه جزيرة العرب ، ولها أوضاعها في التاريخ الحضاري للعروبة ، حتى قبل أن يظهر العنصر العربي بمدلوله التاريخي . وهناك دلائل على أن المنطقة كانت معمورة في العصور الحجرية القديمة والحديثة ، ولكن أول الدلائل المعروفة والموثقة بالآثار يرجع إلى عصر النحاس فيها يبدو أنه الألف الثالثة قبل الميلاد، وإن كانت العلاقات قد قامت قبل ذلك بين عمان ورأس الخليج في أرض العراق وما وراءها . ويقال أن بعض الهجرات قد خرجت من جبال العراق الشرقية وربها من قرب أرمينيا فوصلت إلى أرض عهان عن طريق توسع بحرى قديم ، أدخل إلى عمان سلالة ذات قامة طويلة وأنف أشم مستقيم ، لا يزال يميز بعض سلالات شواطئ عمان وبعض قبائلها حتى الآن . وقد استقرت تلك العناصر في الركن العماني وأنشأت حضارتها المميزة ، مستفيدة من بعض مظاهر النشاط البحرى القديم . وما لبث هذا النشاط المتجدد على شواطئ عمان أن أنتقل بالملاحين العمانيين مع الشاطئ الجنوبي للجزيرة العربية وجزره في اتجاه شاطئ ظفار القاحلة وشواطئ حضرموت، التي قامت بها قواعد بحرية وصل إليها ( من جهة أخرى ) ملاحو الشال من اليونان، وعملاء الرومان، وهم الذين استعانوا بملاحي حضرموت وعمان في الكشف عن بعض أسرار الرياح الموسمية الهندية ، والتي ركبها أولئك الملاحون جميعًا إلى بلاد الهند وشاطئ بلوخستان ( جنوب باكستان ) في الطريق . كذلك فإن ملاحي بحر العرب وخليج عمان عادوا في العهم الأوربي الحديث وعهد الملاحين البرتغاليين فكان لهم دورهم في إعادة الكشف عن طريق الهند الملاحمي . والواقع أن ملاحي عمان كان لهم نشاط خاص تجدد في القرن الثامن عشر الميلادي وما بعده ، حيث نقلوا تجارة العرب وفكر الإسلام وعقيدته ، وثبت وها على شواطئ بلوخستان والهند الغربية، بل إن سلطان عمان بقيت له السيطرة والسيادة على جانب من شواطئ بلوخستان حتى أوائل هذا القرن . ومن جهة أخرى فإن ملاحى حضرموت وتجارها خرجوا بالإسلام وتجارته وحضارته وعقيدته إلى الملايو وأندونيسيا والعالم الجزري في أقصى جنوب شرق القارة الآسيوية . وإذا كان الحضارمة قد ساروا في ركب التوسع الأوربي (السيم من جانب هولندا و إنجلترا وأسبانيا) فإن من الطريف أن نذكر أن أوربا إنها حملت إلى جنوب شرق آسيا السيطرة الاستعمارية وما سار في ركبها من تجارة واستغلال. ولكن إضافة الأوربيين إلى الفكر والثقافة كانت فى بدايتها محدودة نسبيًا... وبقى الجانب الأكبر والأظهر من الفضل فى نشر الثقافة والفكر والدين لأولئك الملاحين المسلمين المسالمين، ممن فتح الله عليهم جنوب شرق آسيا دون أن يكون لهم سلطان مادى كبير أو قوة عسكرية تذكر.

وهناك اتجاه آخر أطل به ملاحو شواطئ عيان على العالم الخارجى ، ونقلوا إليه معالم الفكر والحضارة . . . ذلك هو الاتجاه إلى شاطئ شرق إفريقية وجزره وبعض البقاع فوق سطح هضبته . ومن المعروف أن سلطان عيان قد امتد بنفوذه إلى جزيرة والبقاع فوق سطح هضبته . ومن المعروف أن سلطان عيان قد امتد بنفوذه إلى جزيرة زنجبار وبعض الجزر والشواطئ المجاورة والمقابلة . وقد بدأ التوسع في القرن الثامن عشر ( وربها قبل ذلك ) واستمر السلطان خلال القرن التاسع عشر والقسم الأول من القرن العشرين حتى بدأ ذلك النفوذ ينحسر مع بداية حركات الاستقلال الإفريقى وظهور دولة تنزانيا التى شملت زنجبار ومستعمرة تنجانيقا السابقة . ولكن الشيء الطريف أن السر في ذلك قد يكون راجعًا إلى أن النور الذي انبعث من المطل العهاني ووصل إشعاعه إلى شرق القارة الإفريقية . . . كان نورًا بعيد الجذور في التاريخ ، ويرجع إلى الأصول الأولى لاتصال أهل جنوب الجزيرة العربية عامة بمنطقة القرن ويرجع إلى الأصول الأولى لاتصال أهل جنوب الجزيرة العربية عامة بمنطقة القرن الإفريقي وهضاب إفريقية الشرقية من أيام الهجرات الحامية القديمة ، ثم الهجرات السامية التي جاءت في أعقاب ذلك . فهو إذن انتشار سلالي وحضاري قديم ومتصل على الزمن .

تلك إذن هي قصة المطل الحضاري لبيت العروبة في جبهته الشرقية والجنوبية الشرقية الممتدة من رأس الخليج العربي القديم إلى الكويت وأخواتها الخليجيات على شاطئ السعودية الشرقي وجزره وأشباه جزره ، ثم شاطئ الإمارات ثم شواطئ عهان وهضابها ومرافئها الممتدة على خليج عهان وبحر العرب إلى أرض حضرموت وأطراف اليمن وخليج عدن . وهي قصة حاولت الجغرافيا الحضارية هنا ( وهي المنحي المجديد عن المنظور الجغرافي الحديث ) . . . حاولت أن تبرزها في عجالة تخطت التفاصيل لتخرج بالدرس العام الذي يجمع بين الأصول الجغرافية والاتجاهات العامة للتاريخ الحضاري على هذا المطل العربي الشرقي والجنوبي الشرقي العظيم . . . ولعلنا أن نكون قد خرجنا من هذا الاستعراض العام بأن هذا المطل كان له دوره الحضاري العتيد في تاريخ الانتشار الحضاري ، والصلات التي حملت التجارة والفكر

والدين في رباط واحد إلى ما وراء البحار في كل جنوب آسيا وجنوبها الشرقي وجزره إلى جنوب الفلبين من جهة ، ثم إلى القرن الإفريقي وشرق إفريقية وشواطئه وجرره وبعض مواقع هضبته من جهة أخرى . وكان هذا الانتشار الإفريقي مسيرة متصلة منذ عهود ما قبل التاريخ إلى حاضرنا المعاصر. ومن الخير أن نذكر أن هذا الوجه الجنوبي من الانتشار العربي والإسلامي الحضاري قد امتاز على الدوام بأنه انتشار «سلمي » قام به التجار والملاحون الذين وهبوا بعض أنفسهم لنشر الفكر والثقافة والدين . ولم يسمع التاريخ عن أية « حملات » بحرية أو عسكرية تذكر صحبت هذا الانتشار أو أدت إليه ، وإنها كانت هذه الحركة التاريخية خالصة لله وللفكر والدين والاتصال الحضاري السمح . . ولعلها بذلك أن تكون فريدة من نوعها في التاريخ . ولكن من الحق أن نعترف أن هذه الصفحة من صفحات الانتشار العربي الإسلامي من المطل الشرقي والجنوبي لبيت العروبة على بحيار الهند وآسيا و إفريقية . . . هذه الصفحة لا تزال مجهولة بين جماهير العلماء والجغرافيين بعمامة . وقد غطى عليها ما هو معروف عن تاريخ المطل الشالي للعروبة على البحر المتوسط وما وراءه من أرض أوربا والغرب . والسبب الظاهر في ذلك أن حوض البحر المتوسط بشواطئه الآسيوية والإفريقية والأوربية كان مركز اهتهام علمي منذ قديم ، في مجالات الآثار والتاريخ والدراسات الحضارية بعامة . ومن هنا فقد أدى الاهتمام به إلى توافر المعلومات التي تجمع بين كل العهود الحضارية تقريبًا ، ابتداء من عصر ما قبل التاريخ إلى فجر التاريخ ثم قيام الحضارات التاريخية المتعاصرة أو المتعاقبة حول حوض البحر المتوسط ، فضلاً عن أن الاتصالات الحضارية في الحوض لم تكن كلها من النوع « المسالم » الذي يمر دون أن يلحظه الناس وأن يسجلوا عنه ملاحظاتهم وتعقيباتهم، وإنها كانت بعض صفحات ذلك الاتصال عنيفة المشاحنات والمنافسات والحروب ، وهي كلها مظاهر تركت طابعها على صفحة التاريخ ، ويذكرها الناس في كل عصر وزمان . ومن هنا فقد كان اهتهام الباحثين والمدققين في شئون الجغرافيا الحضارية والتاريخ الحضاري في البحر المتوسط أمرًا مفروغًا منه ، ولايحتاج إلى استرعاء النظرة الفاحصة من جديد . ولعل هذا كله أن يكون من وراء اهتهامنا بأن نسترعى النظر \_ ونظر الباحثين والجغرافيين العرب بخاصة \_ إلى الأهمية التاريخية والحضارية لهذا المطل الشرقي والجنوبي الشرقي للعروبة على بحار الجنوب.



## «١٥» بين الجغرافيا والتاريخ فى أرض العراق وما جاورها



## بين الجغرافيا والتاريخ في أرض العراق وما جاورها

الموطن العربي من أكبر أوطان الشعوب في العالم. وهم يشغل قلب العالم القديم، ويمتد فوق مساحات شاسعة من القارتين الكبيرتين في هذا العالم. فيغطى شال إفريقية كله، وكل الصحراء الكبرى تقريبًا مع امتدادات تتوغل في أطراف إفريقية المدارية ، لاسيها في السودان الشرقي وبعض أطراف ايريتريا وبعض مناطق القرن الإفريقي . وهو يشمل كل الجزيرة العربية في جنوب غرب آسيا ، مع امتدادات منها إلى قواعد جبال طوروس وجبال زاجروس في غرب إيران ، وكذلك امتداد عربستان في غرب هضبة إيران . . وهو يطل على كل جنوب البحر المتوسط وجنوب شرقيه ، وكانت له امتدادات في جنوب هضبة إيبريا (بلاد الأندلس) بل وامتدادات حضارية إلى بعض جزر ذلك البحر في صقلية ومالطة وغرها، ولكنها امتدادات أصبحت خارجة عنه الآن . ثم إن المشرق العربى كان مقرًا لحضارات قديمة يرجع أساسها إلى العصر الحجري القديم ثم العصر الحجري الحديث الذي بدأ فيه الإنسان يستقر في الزراعة ويتعلم فنون الرعى ويقيم الحضارات التي اكتملت مع اقتراب فجر التاريخ . وكانت حضاراته القديمة متقاربة في بداياتها ، فالعصر الحجري الحديث وما كان فيه من استقرار ربها رجعت مقدماته الأولى مع بداية الألف التاسعة (أو الثامنة) قبل الميلاد، وإن كانت بعض حضاراته المستقرة لم تبدأ إلا بعد ذلك بألفى عام أو نحو ذلك . وقد استندت في جنوب غرب آسيا إلى زراعة القمح أول ما عرف الإنسان زراعته، واستندت في جهات كشمال شرق إفريقية إلى زراعة الشعير ، كما اتجهت في حوض البحر المتوسط إلى زراعة أشجار الفاكهة القابلة للتجفيف أو العصس والتخزين ، كالكروم (العنب ) والتين والزيتون وما يصاحبها في الأطراف الدفيئة من النخيل المثمرة . وقد كانت معظم تلك الزراعات مما يعتمد على مياه الأمطار ، وإن كان بعضها من النوع الذي يحتاج إلى السقيا ، فيقتصر على بطون الأودية أو قيعان منخفضات الواحات. على أن الشيء المهم هو أن تلك الحضارات جميعًا لم تلبث أن تكاملت واتصل بعضها ببعض، وأصبحت في مجموعها تحتل منطقة حضارية كبرى في قلب العالم القديم . بل لعلها أن تمثل أقدم تلك المناطق الحضارية كلها في العالم إذا ما اعتبرنا أن « الاستقرار » هو البداية الحقيقية للحضارة التاريخية المعروفة . وقد كانت هذه المنطقة المتوسطة في العالم التاريخي القديم هي وما جاورها مباشرة من شمال حوض البحر المتوسط بمثابة « المنطقة النواة » في عالم الحضارات القديمة . ولكن الشيء الذي يجب أن نذكره أن منطقة النواة هذه كانت في حقيقتها منطقة « مركبة » ، لأنها كانت تأتلف من مجموعة من المناطق الإقليمية التي كان لكل منها دورها التاريخي في نشأة الحضارة وتطورها القديم ، وفي صلات العالم القديم كله بعضه ببعض .

والمنطقة الإقليمية التي نحن بصددها الآن هي منطقة العراق ، وتقع عند الطرف الشهالي الشرقي من الوطن العربي . ويطلق عليها بعض الجغرافيين « كتف العروبة » أو « جناحها » ويقابلها في الطرف الشالي الغربي « الجناح الغربي » للعروبة . وإن كان هناك فارق واضح بين الجناحين ، ذلك أن الجناح الغربي كان عرضة لمؤثرات وغزوات جاءت من جهات بعيدة عن العالم العربي، كما كان في غزوة الفندال القديمة من شمال أوربا ، أو في توغل البربر الذين أتوا في الأصل من شرق إفريقية وعبروا الصحراء الكبرى عن طريق جبال تبستى إلى الأطلس الأعلى وأطراف المغرب. وبذلك كان اختلاط عرب المغرب بعناصر دخيلة جاءت في الأصل من بعيد ، ولكنها هُضمت في النهاية واندمجت مع سكان المغرب. ولكن المهم أن الضغط الآتي في الأصل من بعيد كان قد ضعف عندما وصل في النهاية إلى المغرب ، وعلى ذلك فإن العروبة قد غلبته ولو في صعوبة أو عسر . ولم نسمع بمعارك طاحنة أو مخربة كتلك التي تعرض لها الجناح العراقي للعروبة . خصوصًا وأن العراق كانت تجاوره إلى الشرق منه مباشرة أرض حضارية عريقة أخرى هي أرض فارس القديمة ، كما أنه كانت إلى الشمال الشرقي من إيران منطقة حضارية أخرى ذات حضارة رعوية في داخلية آسيا (بما فيها تركستان ) خرجت منها موجات متلاحقة من الرعاة أيام الهون ومَن تلاهم من التتر والمغول والأتراك السلجوقيين ثم الأتراك العثمانيين . وقد استطاعت تلك العناصر الرعوية جميعًا أن تتوالى في موجات متلاحقة خلال التاريخ القديم والوسيط، فضلاً عها كان يجاور العراق من الشهال والشهال الغربى من قبائل الحيثيين القدماء ثم الأكراد بعد ذلك بقرون ، وكذلك الأتراك أنفسهم في الأناضول ، وهؤلاء جميعًا استطاعوا أن يطغوا في فترات متلاحقة على أرض العراق . . . بل إن الجناح العراقى لم يسلم فوق ذلك من بعض توسعات سكان البحر المتوسط الشرقى وأرض اليونان القديمة ، وذلك كله على خلاف الجناح المغربى للعالم العربى ، الذى كان ما يقع إلى الغرب منه هو بحر الظلمات وعالمه الذى يكاد أن يكون فارغًا من الحضارة المستقرة أو القادرة على الانتشار في اتجاه العالم القديم . وهكذا فإن بعض الجغرافيين يرى بالمقارنة أن جناح العراق كان في الحقيقة جناحًا مكشوفًا ، وإن كان له من القوة الذاتية ما أخ جعله يصمد في وجه غزوات العالم المجاور وما وراءه . . . وذلك كله جعل بعض الجغرافيين يفضل أن يصف العراق على سبيل المجاز بأنه «كتف العروبة» التى الخيستطيع أحد أن يأخذ العروبة منها بسهولة . وما هذا المثال الذى لمسناه في السنوات الأخيرة حين نشط العداء الفارسي القديم والدفين في نفوس أهل إيران ذوى المذهب الشيعى الذى عادى العروبة وأهل السنة منذ أيام مطلع الإسلام - وحتى قبل أن يطلع الإسلام . . . لقد استطاعت « جبهة العروبة » الشرقية أن تثبت وأن تصمد ، رغم ما أصابها من تدخل مشرقى في عهود سابقة . .

وينقسم الأثر الجغرافي في أرض العراق قسمين أساسيين: هما أثر « البيئة الجغرافية » في الحضارات التي قامت فوق أرض العراق ، ثم أثر « الموقع الجغرافي » في علاقات العراق وحضاراته بالحضارات المجاورة من جهة ، والحضارات البعيدة من جهة أخرى . . فأما عن أثر البيئة الجغرافية فإننا نلحظ أن العراق في جملته سهل كبير مستطيل تحفه الجبال العالية إلى الشرق والشيال ، وينفتح على السهوب والصحارى العربية إلى الغرب والجنوب الغربي . ولكن هذا السهل يجرى عليه نهران كبيران بعخلاف أرض مصر مثلاً . وهي التي كان يجرى فوقها نهر واحد هو النيل وله « واديه» الواضح المحدد ودلتاه الواحدة الفسيحة والمثلثة الشكل والتي تحدها جبهة شاطئية طويلة ، قامت عليها المرافئ الواقعة على البحر مباشرة . أما العراق فقد كان يجرى عليه كل من نهر الفرات ونهر دجلة ، وروافدهما التي كان من أبرزها من الناحية التاريخية الخابور بالنسبة للفرات وقارون بالنسبة لمنطقة شط العرب . ويلاحظ أن

النهرين ورواف دهما في العراق تجرى جمعيًا من الشمال إلى الجنوب ، وتفيض في أشهر الربيع حين تذوب الثاهج فوق الجبال العالية عند المنابع . وقد كان لهذا الجريان ومواعيده أثره في قيام الحضارات القديمة وفي حركات الاتصال بين المجتمعات والمناطق الحضارية القديمة في العراق . ويحسن أن نقارن بين أنهار العراق ونهر النيل وفروعه في مصر . فالمجاري النهرية في العراق كان أثرها محدودًا نسبيًا كشريان للاتصال وتكوين « وحدة شاملة » وواسعة النطاق بين الحضارات الأولى في العراق -أما نهر النيل فقد كان يجرى «من الجنوب إلى الشمال » في حين أن نظام الرياح السائدة في مصر كان من الشال إلى الجنوب. وبذلك أصبح نهر النيل ونظام رياحه السائدة سبيلاً وسببًا قويًا في قيام الوحدة القديمة بين سكان مصر في الصعيد وفي الدلتا، ذالنهر في حالة مصر كان شريانًا للاتصال والربط بين الوجهين القبلي والبحري في مصر منذ أقدم العصور ، وبذلك كانت الوحدة الأولى بين وجهى أرض مصر . . بل هكذا قامت في مصر أقدم وحدة بين سكان الجنوب وسكان الشمال ، لأن انتظام جريان المياه وسريان الريح كانا عاملين « متكاملين » في مصر قبل أن يبدأ التاريخ ، بل وخلال التاريخ كله ، بخلاف العراق حيث قامت عدة مناطق لحضارات الاستقرار القديم ، ولم يتيسر قيام « دولة واحدة موحدة » في أرض العراق القديم ، فكانت هناك منطقة « أور » القديمة قرب المصبات السفلي للنهرين ( لاسيها الفرات)، ثم تليها منطقة « أكاد » إلى الشهال منها ، وكانت الحضارة فيها مختلطة تجمع بين حياة الاستقرار قرب النهر وحياة البادية المجاورة والتي لم تنقطع صلتها بأرض الاستقرار وأرض « السواد » . وإلى الشيال من ذلك كانت حضارة « بابل » التي تركزت في منطقة اقتراب النهرين الواحد منها من الآخر . ولكن حضارة بابل هذه كانت أحدث من حضارة « أور» أو « أكاد » ( أو عقاد ). ولم تأخذ زينتها وقوتها الحضارية إلا بعد أن دالت دولتا الجنوب أو كادت الحياة فيها أن تندثر ثم إلى الشمال مرة أخرى وعلى ضفاف روافد دجلة التي تجاور الجبال الشمالية الشرقية ، حيث قامت حضارة أشور التي تأخرت في ظهورها وبلوغ شأوها بعض الشيء عن حضارات الجنوب. وخلاصة الصورة في العراق القديم أن مراكزه الحضارية لم تأتلف في حضارة واحدة كالحضارة الفرعونية . بل قامت في العراق مجموعة « متتابعة » من الحضارات

القديمة . وحتى بعد ذلك عندما ظهرت مراكز حضارية صغيرة تحت النفوذ الدخيل إلى العراق قيامت منطقة بغداد على انقياض منطقة « المدائن » التي استقر فيهيا الأثر الإغريقي أيام « كتيزيفون » القديمة التي تأثرت في مرحلة لاحقة بالأثر الفارسي أيام كسرى ( ومنطقة « طاق كسرى » إلى الجنوب قليلاً من بغداد الحالية). وكذلك الحال في منطقة شط العرب الذي أطلقت عليه هذه التسمية لأن المنطقة عمرتها بعض العناصر العربية حتى قبل أن تجئ العناصر الاغريقية القديمة التي أنشأت ميناء «شاراكس سبازينو » التي أصبحت في العصور اللاحقة ميناء «المحمرة » . كذلك فإن النشاط الإغريقي استقر في بعض الجزر القربية من الساحل ، ومنها جزيرة «فيلكه» ( التابعة للكويت ) ، وقد عثر فيها على آثار للتجار الإغريق الذين استقروا في الجزيرة التي كانت بعيدة وآمنة من غزوات البدو من الناحية الغربية ، أو من العناصر الفارسية . التي كان يصح أن تأتى من جهة الشرق . كذلك كانت هناك منطقة استقرار عربي في المنطقة الواقعة إلى الشرق والجنوب الشرقي من الشط ، وهذه هي المنطقة التي نعرفها الآن باسم «عربستان » وهي تسمية مركبة من «عرب » و «ستان» (ومعناها بلاد). وقد بقيت هذه المنطقة خلال التاريخ موضع نزاع بين العرب والفرس . ولئن كانت الثقافة والقومية العربية قد غلبت عليها ، فإن إيران كانت في موقع يعين على التمسك بهذا الإقليم رغم ملامحه العربية الظاهرة ، والتي كان بنيغي أن تحفظ للإقليم الصغير صفته الحضارية العربية .

ولننتقل الآن إلى الموقع الجغرافي وأثره في حياة العراق عبر التاريخ . ولقد كان للعراق أربع جبهات يطل منها ، ويؤثر ويتأثر بها جاوره بل وما يقع وراء كل جبهة من اصقاع قريبة أو بعيدة . فأما الجبهة الأولى ( ولعلها أن تكون أهم الجبهات من ناحية الأثر الحضارى ) فهى الجبهة العربية إلى الغرب من سهول العراق . وهى جبهة مفتوحة ليس لها حدود ظاهرة أو مميزة ، لأن الصحراء هنا لم تكن صحراء جافة ، كا كانت الحال بالنسبة للصحارى المجاورة لوادى النيل الأدنى ، وإنها كانت منطقة رعى وأعشاب وسهوب تقطنها القبائل المتحركة ، وتجتازها قوافل التجارة التى تربط القرن العراقي بالقرن الشامى من الهلال الخصيب . بل إن هذه السهوب العربية الشهالية كانت المصدر الأساسى الذى زود العراق بجانب كبير من سكانه الذين

استقروا في « أرض السواد » . كذلك فإن هذه السهوب ( وامتداداتها إلى الجنوب ) كانت معررًا لكثير من القبائل النازعة من بعيد من داخل الجزيرة العربية ، وحتى من جنوبها ، حيث يقال إنه بعد أن تحطم سد مأرب ( في شرق هضبة اليمن ) فإن بعض القيائل التي كانت تعمر اليمن الشرقي وأطراف حضرموت انتقلت عبر الجزيرة العربية حتى دخلت أرض العراق واستقرت فيها ، وهي علامة ربط قديم بين العراق وأقاصى داخلية الجزيرة العربية ، وهي الرباط الذي أضفى على العراق « عروبته » العتيدة التي انطبعت فيه منذ العهد الجاهلي البعيد ، ولا تزال معه حتى الآن . وظاهر أن « الوجه القبكل العربي » للعراق هوالوجه اللذي ميزه خلال أعصر التاريخ وحتى أيامنا المعاصرة . كذلك فإننا إذا ما رجعنا إلى عصر ما قبل الإسلام ، فإننا نجد أن استقرار « اللخميين » على الجبهة الغربية للعراق قيد عادله استقرار جبهة «الغساسنة » على الواجهة الشامية للهلال الخصيب . فكان اللخميون هم وإجهة دولة الفرس ، وكان الغساسنة هم واجهة دولة الروم ، وكان لكل من الامارتين العربيتين دورها التاريخي في صلات القوتين العظميين في ذلك الوقت ، سواء من ناحية تاريخ التجارة وتبادل السلع أم من ناحية الحرب . وما كان من تصادم بين الفرس والروم ، استمرت إشاراته حتى مطلع العصر الإسلامي ، وحتى انتهى التصارع بين العملاقين إلى أن أورث الله الموقف كله للعرب المسلمين أيام الأمويين على الجانب الشامي والعباسيين على الجانب العراقي.

كذلك فإنه من الناحية الفكرية والثقافية والحضارية العامة فإننا نجد أنه كانت للعرب مدائنهم ومراكز حضاراتهم وفكرهم على الجانب الشامى ( وأهمها بطراء النبط وبصرة القديمة ثم دمشق العاصمة الأموية ) كذلك كانت لهم مدائنهم ومراكزهم الفكرية والحضارية على طول الواجهة العراقية ، ومن أبرزها الحيرة والكوفة وكربلاء حتى نصل إلى البصرة الحديثة . وقد ورثت هذه المراكز كلها مدائن العصر السابق في أور ومدن الفرات القديمة ، والتي كانت كلها مراكز اتصال بين أرض العراق وأرض بادية الشام . وهكذا كانت الواجهة الغربية للعراق واجهة اتصال حضارى وتواصل بين أرض الاستقرار وأرض البداوة . وهي ميزة أضفت على العراق «عروبته» البدوية المختلطة التي تمثلت في الأطراف الغربية من أرض العراق بأكثر مما تجلت في بعض

جهات الوطن العربى الأخرى التى غلبت عليها صفة الاستقرار الخالص أو صفة البداوة الخالصة . ولكن العراق ( في القسم الغربي والأوسط منه) قد جمع أهله بين ما في الحياة المستقرة وما في حياة البداوة من وصفات عرف بها العرب منذ قديم .

وتأتى بعد ذلك الواجهة الشانية لأرض العراق ، وهي الواجهة الشرقية ، حيث كان العراق يواجه الحافة الغربية لهضبة إيران . وهي منطقة أعجمية في سكانها وحضارتها وفكرها القديم بل واتجاهاتها الفكرية المعاصرة . وقد كان خط الاتصال هنا خط صراع حضاري ، كان العراق يسعى من وقت لآخر كي ينفذ خلاله بأهله وحضارته ، كما كان أهل إيران يسعون خلال التاريخ ليفرضوا سلطانهم على أهل السهول المجاورة من أرض العراق . . ولعلنا نذكر خروج سكان السهول العراقية بحضارتهم القديمة حيث استقرت الحياة في أرض آشور ، ونشأ لون من الحضارة يجمع بين بعض معالم حضارات العراق القديمة ، وبعض مظاهر حضارة الهضاب. ولكن طريق أشور ذاته استمر بعد ذلك حين تجدد على طوله خروج حضارة العهد الإسلامي ، وانتشر المسلمون عن طريق همدان إلى شهال إيران وما وراءه إلى أرض تركستان وسيحون وجيحون ، بل وإلى أبواب تركستان الوسطى والشرقية وأبواب الامبراطورية الصينية . كما تفرع انتشار العرب المسلمين من شمال إيران إلى شمال غرب الهند وأفغانستان ، فكان العراق بذلك كله وبفضل موقعه الجغرافي طريق انتشار الإسلام إلى قلب القارة الآسيوية ، بيل وحيامل الفكر العربي الإسلامي الخصيب وناشره إلى مواطن الحضارات الآرية والهندية والتركية القديمة ، بل والصينية القديمة أيضًا على أطراف تلك الاصقاع.

ولكن هذا المخرج الحضارى للعراق عاد فى بعض عهود التاريخ فأصبح مدخلاً إلى العراق ، اندفعت عن طريقه تيارات الغزو وعواصف السلطان من الهضبة وما وراءها إلى أرض شيال العراق وسهوله . وكانت بدايات ذلك التوسع الشرقى القديم قبل الهكسوس ومن سبقهم من رعاة آسيا الداخلية وهضابها إلى أرض العراق وما وراءه من أرض الشام وحتى أبواب مصر ، ثم تكررت أيام التوسع الفارسي الذي جاء من فارس الوسطى والجنوبية وأقام سلطانه على بعض تراب العراق القديم فى أجزائه الوسطى . ثم تجدد الغزو فى العصور الوسيطة ، ولكنه جاء فى هذه الحالة من

داخلية آسيا البعيدة ، حين تقدم التتر والمغول ونزلوا إلى عاصمة دنيا المشرق إذ ذاك وهي بغداد ، فاحرقوها عام ١٢٥٨ الميلادي . . . وحتى إذا ماجاء عهدنا الحديث جاءت محاولة أخيرة من هضبة إيران ذاتها وحاولت الجبهة الشيعية أن تخترق درع العراق من هذه الناحية ، بل وعلى طول الجبهة العراقية الشرقية . . . ولكن العراق أثبت أنه ليس درع العروبة الذي يسهل اختراقه أواجتياحه ، ولكنه تلك الجبهة القوية التي حفظت للعروبة صمودها التاريخي .

كذلك كان للجبهة الشرقية للعراق منفذ آخر هوالذي يصل بين شط العرب وأرض عربستان التي كانت منذ قديم امتدادًا حضاريًا وطبيعيًا لدنيا العرب ولكن الشيء الطريف أن هذا الجزء الجنوبي من الجبهة الشرقية للعراق لم يتصف في عهده القديم بالعنف وإنها كانت هذه الجبهة جبهة توسع وانتشار حضاري وسلمي بصفة عامة ، وكان طبيعيًا أن تغلب فيه الحضارة العربية بعد أن قويت بالإسلام وحملت كتابه بالحسني وبالتجارة المسللة عبر أبواب الخليج العربي كله . . . وتجلت في ذلك سهاحة الفكر العربي والنزعة العربية القائمة على أخوة الإسلام والفهم الصحيح لدوافع رسالته ، فكان استقرار العرب المسلمين على هذا الجزء الجنوبي من الجبهة المعاصر ، وجاء المفهوم الإيراني المتطرف للإسلام تغيرت طبيعة الاحتكاك على طول المجبهة كلها ، بل وحاول الإيرانيون أن ينكروا عروبة شط العرب كله فحاولوا الاستقرار على شاطئ «الفاو » وحاولوا أن يدقوا أبواب البصرة ذاتها ، وهنا أثبتت هذه الواجهة على شاطئ «الفاو » وحاولوا أن يدقوا أبواب البصرة ذاتها ، وهنا أثبت هذه الواجهة مرة أخرى إنها الكتف التي تحميها مستنقعات شط العرب ، وأنها درع الأمان بالنسبة للعرب والعروبة في هذا الجزء العتيد والخطير من أرض المشرق العربى .

أما عن الواجهة الثالثة للعراق ، وهي الواجهة الشهالية ، فقد كان الوضع فيها من بعض نواحيه أكثر تعقيدًا من الواجهة الشرقية . ذلك أنه ، إلى جانب الجوار الإيراني في الركن الشهالي الغربي ، كانت هناك جبهة في الركن الشهالي الغربي ، كانت هناك جبهة كردية في وسط الشهال مع امتداد وتداخيل في الركنين . وكانت للأكراد صفتهم الخاصة في السلالة والثقافة والاتجاه القومي . بل إن مشكلتهم كانت تمتد إلى ثلاث جبهات فرعية ، فهم أصحاب مشكلة قومية مع إيران ، وهم أصحاب مشكلة مع

تركيا، ثم هم أصحاب مشكلة ثالثة مع العراق. وهم رغم إسلامهم المشترك مع الجميع، فإنهم إذا أرادوا أن يتأقلموا مع القوميات والثقافات المجاورة فإن جهدهم فى هذه الناحية لابد أن يتفرق اشتاتا ثلاثة، وهمو ما انكروه ولم يسلموا به إلا عن غير رضى منهم. ولقد مرت صلتهم بالعراق فى عدة أدوار خلال المرحلة التاريخية المعاصرة، ومنذ استقلال العراق بشئونه. وكان موقف أكراد العراق يتأرجح بين المسالمة والاندماج فى فترات قصيرة، تلتقى فيها الثقافة الكردية بالثقافة الكردية بالثقافة العربية فى سائر العراق، ويقوم نوع من التهادن بين الأكراد والعرب فى عراق يهدف جهد طاقته لاقامة الوحدة الوطنية العراقية فى نطاق الوحدة القومية العربية. ولكن هذا السعى إلى الوحدة الوطنية كثيرًا ما اكتنفته ثورات التمرد الكردى على هذه الوحدة. وكان مثل الوحدة الوطنية كثيرًا ما اكتنفته ثورات الناع بين العراق وجارته الشرقية، كها حدث فى أيام الحرب المعاصرة مع العراق، وإن كان العراق وتركيا من ناحية أخرى قد استطاعا أن يوفقا الأمور بينها، فقام تعاون مؤقت بين جارتين عتيدتين سبق أن جمع بهينها الإسلام وظروف التاريخ في صورة مختلفة عها قام بين العراق وإيران من نزاع تضرب جذوره بعيدًا في التاريخ.

وأخيرًا نصل إلى الواجهة الجنوبية لحدود المستطيل العراق ، وهى الواجهة المطلة على الخليج العربى ، وهذه الواجهة كانت مطلاً ومخرجًا للعراق على الخليج وما وراء مياهه أكثر منها مدخلاً إليه ، فنحن لا نعرف عن هجرات واسعة دخلت إلى أرض العراق عن هذا الطريق ، وكان وجود المستنقعات والأهوار المائية في جنوب العراق حاجزًا حماه من أي احتمال لدخول الهجرات عن هذا الطريق ، والذي حدث هو أن العناصر البدوية جاءت من الجزيرة واستقرت في أطراف العراق الجنوبية الغربية ونفذ بعضها عبر شط العرب إلى أرض عربستان التي يبدو أن بعض العناصر العربية جاءتها أيضًا من شمال الخليج ذاته ، كذلك فإن الواجهة الشاطئية لجنوب العراق قد كانت موطناً أيضًا لاستقرار بعض العناصر الإغريقية القديمة ، لاسيا في منطقة المحمرة القديمة ، ومعروف كذلك أن شيط العرب ذاته كان طريقًا مائيًا لـوصول التجارة إلى العراق وخروجها منه ، واستمرت الحال على ذلك خلال العهد القديم ثم

العهد العربى كله وحتى وقتنا الحاضر، وقد عرف عن شط العرب أنه كان موضع خلاف قائم بين العراق وجارته إيران، كما أنه كان مدخلاً للغزو البحرى بالنسبة للعراق الحديث كما حدث في غزو بريطانيا له قادمة باسطولها من الهند في اعقاب الحرب العالمية الأولى. ثم تكرر هذا الغزو بصورة قاصمة عقب الغزو الطاغى وغير المبرر من جانب العراق لجارته الكويت حين جاءت أساطيل الحلفاء الغربيين وطيرانهم المحمول فدك أعماق العراق وأجبره على الانسحاب مدحورًا إلى خارج الكويت.

وفوق ذلك فإن الواجهة الجنوبية للعراق كانت واجهته «البحرية» الوحيدة. ولولا وجودها لتغير تاريخ العراق وصلاته الخارجية، ولكان العراق بلدًا بريًا داخليًا لا يكاد يعرف البحر ونشاطه البحرى في التجارة والثقافة والحضارة بعامة، ولولا هذه السواجهة البحرية لانعزل العراق عن جاراته الجنوبيات من بلاد الخليج القريب والبعيد على حد سواء. بل لما كان لحضارات العراق القديمة والوسيطة دورهما التاريخي في النشاط البحرى وامتداد الاتصال إلى ما وراء البحار.

ولنحاول الآن أن نرسم الصورة العامة للعراق القديم والعراق الحديث بالنسبة لهذا الجزء العتيد من أرض العروبة ، وكيف كان تفاعل العامل الجغرافي والعامل التاريخي نموذجًا طيبًا لتكامل هذين العاملين وتداخلها في رسم الشخصية الإقليمية والحضارية للعراق في حد ذاته ، ثم لكل ما جاوره واتصل به اتصالاً مباشرًا في البر أو البحر ، بحيث إننا لا نستطيع أن نتفهم دور الجغرافيا في الأرض العراقية دون الرجوع إلى المعالم الكبرى لمسيرة التاريخ ، والعكس صحيح بالنسبة لتفهم بجرى التاريخ في هذه البلاد . ولقد رأينا أن العامل الجغرافي قد جمع كلا من أثر البيئة المحلية والموقع الجغرافي ، كما رأينا أن البيئة الجغرافية المحلية للعراق قد أضفت عليه شخصيته الحضارية المركبة المظاهر ، فلم تكن للعراق في عهده القديم الأول دولة واحدة تشمل الخضارية المركبة المظاهر ، فلم تكن للعراق في عهده القديم الأول دولة واحدة تشمل الفرعوني في أواخر الألف الرابعة قبل الميلاد . أما العراق فقد اشتمل على عدد من الفرعوني في أواخر الألف الرابعة قبل الميلاد . أما العراق فقد اشتمل على عدد من المناطق الحضارية المستقلة في سومر وأكاد وبابل وأشور وغيرها من مراكز الاستقرار والسلطة التي تعاقبت على التاريخ ، الواحدة منها تلو الأخرى . وعلى الرغم من أن

كل واحدة من هذه الكيانات الإقليمية القديمة ( إن جاز لنا أن نستخدم مثل هذا التعبير ) كان لها دورها الخاص في بناء الشخصية الحضارية التاريخية للعراق ، فإن المهم أنها كانت الأصل في « تنوع » الطابع الحضاري التاريخي للعراق ، ومثل هذا التكوين المركب يدل من جهة أخرى على «تنوع» المصادر الحضارية الاقليمية ، مما «اثرى» حضارة العراق القديم وجعل منها حضارة جامعة تأثرت بحضارة البادية ، واحتفظت بكل ما اتصل بها من شيم البادية وأهلها ونظمهم الاجتماعية ومعالم ثقافتهم العربية القديمة ، كما كانت حضارة العراق الأوسط جامعة لمعالم الحياة القديمة كما نشأت في أرض « الرافدين » بكل ما أضفته على الحياة والحضارة من أصالة الطابع السومري والاكادى ثم البابلي ذي المدنية المتميزة في مدائنه القديمة . وكانت حضارة الحافة الشرقية للعراق مـزيجًا من حياة أهـل « السهل » وحياة أهل «الجبل» وإن كان أثر السهل أقدم في أصوله التاريخية ، وتميز بانتشار المدنية والثقافة من سهل الرافدين إلى شعاب الأودية المتوغلة في جبال زاجروس وهضابها ، كما حدث مع الحضارة الأشورية . فضلاً عن أن الجبهة الشرقية كانت هي جبهة «التوسع الحضارى » بالنسبة لتاريخ العراق ، وهو التوسع الذي أثمر انتشار الحضارة والفكر الإسلاميين إلى ما وراء هضبة إيران، وإن كان قد صاحبه كثير من مظاهر الصراع الحضاري ، الذي لا نزال نلمس بعض آثاره في الوقت الحاضر من تاريخ العراق المعاصر .

وهكذا كان تداخل العوامل الجغرافية المحلية وعوامل الموقع الجغرافي من وراء الدور التاريخي الذي اضطلع به العراق في صلات العالم العربي بالعالم الإيراني وعوالم آسيا الداخلية إلى مشارف تركستان والهند والصين جميعًا . بل هكذا كان التكامل بين الجغرافيا والتاريخ من وراء الدور الذي قام به القرن العراقي من الهلال الخصيب خلال العهد العربي الإسلامي ، حين أصبح العراق قاعدة للخلافة العباسية بعد أن دالت دولة الأمويين في القرن الشامي من الهلالي الخطيب . ولقد بقي العراق لفترة طويلة ، قاعدة للوحدة الرمزية للخلافة الإسلامية ، وذلك على الرغم من قيام قواعد محلية صغيرة لبعض مظاهر سلطة الخلافة العباسية في بلاد أخرى . ولكن المهم أن الخلافة حين قامت بالعراق ، كانت قاعدة لما حققته

الخلافة الإسلامية من قوة حضارية تمثلت على الخصوص فى تلك النهضة العلمية والفكرية والحضارية التى ترجم العرب خلالها أروع معالم الحضارة اليونانية ، وأضافوا إليها ما أثرى الفكر والعلم والفلسفة جميعًا ، وترك للعالم العربى والإسلامى ، بل وللعالم الأوربى آخر الأمر ، ما جمع للإنسانية بين تراثها اليونانى القديم وبدايات تراث عهد النهضة الأوربية الحديثة .

ولكن ما عِبْرة كل هذا الدور التاريخي لحضارة العراق القديم والوسيط؟ إنها عبرة يجمل بأن يتذكرها العرب في يومهم الحاضر. ذلك أن العراق كان بحكم الجغرافيا والتاريخ معًا، قاعدة العروبة في المدنية والحضارة والفكر والسياسة والحرب جميعًا. ولكن من الخير في هذا المقام أن نذكر ما أكده التاريخ في أن إقامة الوحدة الحضارية الشاملة بين اصقاع العراق كانت على الدوام تستلزم قدرًا كبيرًا وأساسيا من الجهد القومي للربط بين المراكز الحضارية المختلفة والمتفرقة في أرض العراق. فضلاً عن أن العواق و إن كان في العهد الإسلامي قد أصبح قاعدة للمذهب السني ( والأمام أبي حنيفة ) إلا أنه وقع تحت التأثير الشيعي منذ اتخذ الإمام على وأخلافه واتباعه أرض العراق ملاذًا لهم . ومن هنا قام بالعراق نوع من الثنائية بين السنة والشيعة ، لا يزال أثره باقيًا حتى الآن .

« ٦٦ » أزمة الخليج (١٩٩٠ ـ ١٩٩١) : رؤية بغرافية نحليلية



## إزمة الفليج (١٩٩٠ ـ ١٩٩١) : رؤية جغرافية تطيلية 💨

الندوة التي نجتمع من أجلها اليوم هي خاصة بمنظور جغرافي لأزمة الخليج ـ عشنا كلنا أزمة الخليج وعشنا حرب الخليج ، ولكن المهم هو أن هناك رؤية جغرافية أو منظورا جغرافيا للأحداث المؤسفة التي مرزنا ها. هذه الرؤية الجغرافية تنبه لها بعضنا ، فالقي بعض المحاضرات ونشر في المجلات والصحف أو غير ذلك . انها الشيء الباقي هو أن المنظور الجغرافي لا يتكشف في العادة إلا بعد أن ينتهي الحدث في مظاهره الملحوظة لنا \_ بحيث يكون الحدث قد انتهى ظاهرياً وشكلياً ، و يكون هناك اتفاق على توقف الحرب ومحاولة النظر للاصلاح ، فيها حدث أو اصلاح جانب منه ، ثم بعد ذلك يكون النظر الى المستقبل . ثم ماذا ؟ \_ وأنا في الحقيقة لي نصيب في الندوة محدود لأن النصيب الأكبر سيأتي من جانب طائفة كبيرة من زملائنا الجغرافيين اعضاء الجمعية وأعضاء اتحاد الجغرافيين العرب، سيتحدثون في هذا الموضوع من وجهات نظر مختلفة \_ ولكن يهمني ألا أفوت هذه الفرصة لكي اعطيكم انطباعي ، لا لشيء إلا لأني عاصرت مقدمات هذه الأزمة قبل أن تحدث بسنوات طويلة ، ربم بلغت الاربعين أو زادت عليها ، وكانت بعض معالم هذه الأزمة تختمر، وأنا كنت شاهداً عليها ، بخلفياتها التبي لانستطيع ان ننكرها ، بل ولايجوز لمثلي أن يسكت عنها ، لأنه وقد شهد العصر وشهد عليه أو أصبح بعبارة أصح «شهيداً» علىه .

<sup>(\*)</sup> هذا حديث عام ارتجله صاحبه عفو الساعة فى ندوة اقامتها الجمعية الجغرافية المصرية فى يومى ٢٣ ، ٢٤ من ابسريل ١٩٩١ . وهو ينشر الآن بنصه كها ارتجل وللذلك فإن أسلوبه يختلف بعض الشيء عن أسلوب الكتابة فى سائر فصول الكتاب .

والشهيد هو المشارك في الأحداث ، أما الشاهد فهو الذي يلحظ الأحداث فقط . أى أن الشهيد يكون له دور إيجابي ، وأنا كنت شهيدا، أي كان لي دور في مناقشات كثرة في عالمنا العربي: في الكويت وفي العراق، وفي الجامعة العربية وفي اجزاء أخرى من العالم العربي لها صلة وثيقة بأحداث الخليج . ولا استطيع أن اسكت لأنى للأسف الشديد بحكم صلاتى ، قد استدرجت استدراجًا إلى أن يكون لى رأى معلن في الموضوع الذي انتهى إلى الأزمة . وما دمت قد دخلت فلابد أن أشهد قبل ان يفوت الوقت والعمر . من هنا فاني استميحكم في ان الموضوع كما سأعالجه أنا سيكون شبه نموذج لإسلوبي الشخصي في النظر \_ ذلك ان الشيء الواحد ينظر إليه أكثر من شخص ، ولكن كل شخص له نظرة ينفذ بها إلى عمق معين . بحسب خلفيته الفكرية . وفي حالتي أنا كان نفاذي للأحداث عن طريقين: الطريق الأول هو نفاذ الدارس العالم المتجرد ، الذي يدرس الأشياء بطريقة موضوعية ، فلا يتأثر ولا ينفعل بـأكثر من اللازم ، وإنها ينظر إلى الحقائق كها هي : المر مر والحلو حلو ، وإنها المذاق قد يختلف من حالة إلى حالة . أما الطريق الثاني فهو أني عربي مثقف والحمد لله ، لى حظ من الثقافة ، أو انبي محاول في مجال الثقافة العربية والفكر العربى . من هنا فانى لا استطيع أن انظر إلى هذه الظاهرة الخطيرة تاريخيا نظرة المؤرخ فقط لأن هذه قد تكون نظرة موضوعية وليست شخصية - إنها الناحية الخاصة بي ، وهي الناحية الفكرية والقومية في آن واحد، بل هي ناحية الثقافة وليست ناحية العلم المجرد . وإذا كان العلم لا وطن له فان الثقافة لها وطن : الفكر الثقافي لـ وطن والثقافة هي السلوك الشخصي والوطني بل والقومي معًا . العلم هو السلوك العام المجرد الذي لا ينحاز ولا يتأثر بشيء ويزن بميزان معين ، يعنى لا اختلف فيه عن أى عالم آخر يدرس هذه الظاهرة . انها عندما آتى من المنظور الثقافي فلابدان تكون لى نظرة شخصية تتأثر بعاطفتي ، وتتأثر بتاريخي ، وتتأثر بسلوكي في الحياة . وسلوك العربي مختلف عن غيره: سلوك العربي الأساس فيه [وهذه نقطة هامة ينبغي ان اذكرها لاننا سنعود إليها بعد ذلك عندما نحلل الظاهرة نفسها ] . . . العربي ، خصوصاً البدوى أو من له أصل بدوى ـ ومعظمنا لنا أصول بدوية في البادية ـ فالبادية لها تأثير في انها تجعل من العربي شخصا لا يقبل أمرين أبدا: فهو حر الفكر

والسلوك والعاطفة ، لا يقبل ابدا أن «يقاد» ، ولا يقبل أن «ينقاد» لغرو مهم كان ، فرجل البادية انسان حر ، بل إن النموذج الحق للانسان الحر هو العربي البدوي . وغيرنا قد ينتحل الحرية ، وهناك بلاد كثيرة تكون الحرية فيها مطلبا عاما بمعنى ان كل الناس تطمع فيها . في الغرب مثلاً كل الناس يتصرفون كاحرار يستمسكون بالحرية كحق مكتسب في الحياة المعاصرة ، ولكن الحرية لدى البدوي العربي «سجية» ، وأصل من أصول الحياة ، وهذا هو الاصل الذي ورثه العرب عن البادية ، كل منا ورث نصيبا منها: قد يكون متواضعا وقد يكون كبيرا. إنها « الأصل » في فكرنا هو الحرية \_ والحرية لا «تنقاد» وفي الوقت نفسه إذا كنتَ في مجتمع لا يقبل احد فيه أن ينقاد \_ وما دمت لا تقبل لنفسك ان تنقاد ، فلا يجوز أن تقبل هذا لغيرك ، وبالتالي فلا يجوز أن «تقود» . . . والذي يقود في العالم العربي يكون في العادة شخصا متأثرا بالعالم الخارجي : نوازع خارجية تنتهي إلى الدكتاتورية ، وهي ليست من طبيعة العرب ، حقيقة أنه قد وجد اشخاص دكتاتوريون من عصر إلى عصر أو في مكان أو آخر في العالم العربي ، ولكن هؤلاء كانوا يمثلون «النشاز» ، أي «حالة ناشزة». والذي يطمع في أن يقود دائهاً يكون متأثرا بعوامل غير عربية ، لأن العربي الحر الذي لا يقيل لنفسه أن ينقاد لا يجوز أدبياً أن يقبل ان ينقاد له شخص آخر ، خصوصاً إذا كان من بني جلدته . من هنا فان فكرة الدكتاتورية فكرة مرفوضة بالنسبة للأصل العربي . لا أقبلها ، ولا يقبلها أي عربي في أي ركن من أركان الجزيرة وامتداداتها ، خصوصاً بالنسبة لأهل البادية أو من هم من أصل بدوى . ومن المعروف عن الحكومات العربية أن أهل البادية يستمسكون في العادة بحريتهم كاملة، فكل بدوى هو «ملك زمانه»، ولايكاد يعترف بالحكومة إلا مجاملًا أو مضطراً أو مسايراً لرأى القبيلة ، من هنا فان هذه الناحية بالذات مهمة جداً في تصورنا للموضوع الذي نتحدث فيه \_ وأحب ان اضيف شيئاً آخر إلى هذا ، وقد درجت عليه أنا شخصياً منذ حوالي أربعين عاماً وبالذات منذ عام ١٩٣٨ ، عندما كنت أول من درّس موضوع «القومية العربية» في كلية الآداب (بجامعة القاهرة). وفي ذلك الوقت كان للسفارة البريطانية عيون في الكلية، فبلغ الخبر السفير البريطاني في ذلك الوقت. وكانت مصر قد استقلت استقلالها الجديد بمعاهدة سنة ١٩٣٦ ـ فخشى

السفير أن يكون أمر تدريس القومية العربية سببا في فتنة . فهذا شاب جديد يدرس في كلية الآداب ، وهو مدرس يتكلم كلاماً حراً وصريحاً أكثر من اللازم ، بخصوص «الوحدة العربية» ، فيثر هذا النوع من الفكر الذي كان في ذلك الوقت في بداية جذوره بالنسبة لتفكير الناس السياسي، وانتهى الأمر بأن قامت أزمة بين السفارة البريظانية وبين الحكومة ووصلت إلى مستوى رئيس الوزراء، بأن هناك اتجاهات بين الشباب . وكنا قد بدأنا عصراً «جديدا» في التعاون مع بريطانيا بعد المعاهدة \_ فهناك اراء جديدة فيها شيء من المساس بالناحية السياسية . وهي تثير شجوناً سابقة بالنسة لما مارسته مصر مثلاً في أيام إتصالها بالعالم الغربي وأيام الاستقلال الأول عن الأتراك : الثورة الأولى على الأتراك في عام ١٨٠٥ حين كان الشعب المصرى هو الذي اختار محمد على لينصب واليا على مصر . حين لم يرض بأن ينصب الأتراك واليا على مصر . لقد انتهى ذلك العصر ـ وكانت تلك بـ ذوراً جديدة من الفكـر ، وكان ذلك الفكر متوارثاً أصلاً عن الفكر العربي المستقل ، ومنقولاً أصلاً عن روح «البادية» . وعلينا أن نذكر أننا دخلنا إلى مصر من الصحاري المجاورة لنا من الشرق: فالغزوات كانت تأتى بعادات قديمة ولكنها تحمل منها إلى وادى النيل الزراعي المستقر بذور الحياة الرعوية أو حياة البادية ، بكل ما فيها من شيم وقيم : شيم الحرية والنجدة ، الحرية المطلقة والفردية . نحن نؤمن تماماً بها جاء في القرآن الكريم من أن كلاً منا سيأتي ربه فرداً فلا نلقى الله تعالى جماعات ، بل ننقلب إليه أفراداً وهذه سنة الخليقة: الحرية هي للفرد أساساً والشخصية هي للفرد. نحن مجموعة أفراد: والميزة الكبيرة في الشعب العربي أنه مجموعة أفراد من الأحرار كل منهم حر ، ﴿إِذَا كَانَ زَعِيماً فإن الزعيم يُنَصَّب شيخاً بحكم أن الفردية فيه أقوى . ولكن « الفردية » ليس معناها الأنانية ، أبداً ، على العكس : فالفرد هو الذي يضحي لأن التضحية جزء من كيانه \_ هو المستعد لأن يضحى بحياته من أجل المجتمع ومن أجل الجماعة . وفي القبائل الآن هناك الشاب البدوى المستعد لأن يضحى بأى شيء من أجل القبيلة وليس من أجل نفسه ، فالفردية هنا لا تفهم اطلاقاً بعيداً عن روح التضحية . الفرد هو الذي يضحى بنفسه \_ يضحى بالمال \_ يضحى بالروح ، بنفسه في القتال ، أو يمكن أن يهب حياته كلها للعلم مشكر إذا كان عالماً أو استاذاً في الجامعة ، فحياته كلها من أجل هذا ـ لأمته وليس لمجد شخصه ، بل إن العالم الحق بين العرب هو الذي يعمل ويكون عمله في الدنيا وأجره في الآخرة \_ أجر الدنيا هذا للعيش والأجر الحقيقي عند الخالق سبحانه وتعالى في الآخرة . معنى هذا أن الرغيم عندنا كنا نسميه بصراحة «الزعيم المزعوم» ومعنى هذا بعبارة أخرى أن الإنسان لا يجوز أن يتزعمه إنسان مثله ، فهو لا يوجهه إلا الله ، المصدر الأصلى للخليقة كلها . من هنا كانت الفكرة أن الزعيم الذي يوجهه الشعب هو أقرب الزعاء إلى الشعب ، والزعيم السياسي لابد ان يراعى الشعب ولا يفرض رأيه عليه ، والحق أن هذه الصفة ظاهرة في بعض من البلاد العربية ، فكان بعض زعائنا من هذا النوع \_ يستجيبون « لواجب القبيلة » الذي ورثوه عن البداوة . وعندما يأتي زعيم في العصر الحالى ويقيم لنفسه قوة وسلطانا وسيطرة وجبروتا . . . فإن ذلك لا يكون من طبيعة العرب . وإن الشخص الذي لا يقبل أن ينقاد ويقبل أن «يقود» ، هو شخص خارج ومناقض لطبيعة العرب يقبل أن ينقاد ويقبل أن «يقود» ، هو شخص خارج ومناقض لطبيعة العرب الخليج وما دار فيها .

وأحب أن أكرر \_ بعد هذه المقدمة المتصلة بفلسفة الموضوع \_ أن حديثى إليكم ليس حديث معلومات . إنها هو حديث «تأملات» ، أنا أتأمل الأحداث وآخذ الدرس منها ، وأحاول أن أنقله إليكم ، فإننى واحد أفاء الله عليه بنعمة أن يرى النور. وإذا هو لم ينقل كل ماعنده يكون قد قصر فى حق الله سبحانه وتعالى ، ويخشى أن يكون حسابه عن ذلك عسيرا .

فإذا ما عدنا إلى موضوع الندوة ، وهو أزمة الخليج من منظور جغرافى ، فإننا نجد أن الأزمة تركزت فى منطقة الخليج وامتدادها إلى أرض العراق . وهذه معًا تمثل جبهتنا العربية الشرقية . ويجمل بنا أن نميز فيها بين العراق الذى جاء منه العدوان من جهة وبين رأس الخليج حيث وقع العدوان على الكويت من جهة أخرى . فأما عن القسم الأول من واجهتنا الشرقية وهو العراق ، فقد يكون من المفيد أن نلحظ الفرق بينه وبين منطقة عربية أخرى مشابهة له من الناحية الظاهرية والناحية التاريخية ، ولكنها مختلفة عنه فى مسيرتها الحضارية العامة ، ألا وهى أرض مصر . فأرض العراق فيها نهران كبيران ( بخلاف الروافد ) فى حين أن أرض مصر ليس فيها غير نهر واحد .

الطبيعة في مصر . والنهر وحده عامل كان في صالحنا \_ فجاء الإنسان وأقام الحضارة. من هنا فان مر الانسان مهم جدا في الحياة. فاذا ما انتقلنا إلى العراق فاننا نجد ان التطور لم يكن كذلك ، كان جريان الماء في العراق مذبذباً: فيضانًا أقل انتظامًا ، أما الفيضان في مصر فكان دائماً في آخر الصيف وكان منتظماً بصورة غريبة: الصيف حار جاف ثم الفيضان في آخر الصيف بعد انحسار الفيضان في أول الخريف وهو موسم انبات القمح والشعير ثم يأتي المطر في ديسمبر ويناير فيغذى هذه النباتات بالماء بعد انحسار الفيضان ، معنى هذا أن هناك تكاملًا بين عناصر البيئة . وقد استفاد الإنسان من ذلك ، إذ دخل في الدورة بعمله واستكملت الدورة: عناصر طبيعية وعناصر بشرية وقامت الحضارة وقامت الوحدة . لكن ، عراق ليس كذلك ، في العراق يأتي الفيضان عندما تذوب الثلوج في جبال زاجروس وجبال تركيا . عندما يذوب الثلج في الربيع يأتي الفيضان آخر الربيع أو أول الصيف حين يكون القمح قد قارب النضح فيطغى عليه الفيضان ويدمره. ففيض العاق مدمر للزراعة ولا يزال مدمراً ومن يدرى فلعل فيضان سيدنا نوح قد حدث في مثل هذه الأرض أو في منطقة قريبة منها؟ ، وربها كان الفرات معرضاً للفيضان أكثر لأن سهله منبسط أكثر من سهل دجلة ، فمن هنا كان للفيضان أثره الأكثر تدمرًا . من أجل ذلك قامت الحضارة ولكنها كانت متقطعة في العراق وليست مستمرة. معنى هذا أن العراق كان أرضًا يصعب فيها انشاء حضارة مستقرة ومستمرة ، بخلاف مصر. فإذا رجعنا إلى العراق فاننا نجد أن الله تكون في العراق من حضارات قديمة ليس بحضارة واحدة مثل مصر التي توحدت حوالي سنة ٢٠٠٠ ق. م تقريباً عندما جاء رجال مثل مينا ( نامر ) وأهل الصعيد ووحدونا لكن العراق ليس كذلك . العراق نشأت فيه حضارات في الجنوب، ولم يكن شط العرب موجودًا في العصر الذي أكلمكم عنه \_ ومن أجل ذلك سمى « شط العرب » ، عندما جاء العرب وعبروا منه إلى عربستان التي هي ليست ايرانية ، والحقيقة أن بادية الكويت وما في شيال الكويت هي التي عبر منها العرب إلى شط العرب ، وهذه نقطة مهمة من الناحية التاريخية \_ نأتي في شال شط العرب فنجد منطقة اسمها «سومر» وكان فيها سكان اسمهم الكلديون وأقاموا بها بلدا اسمه «اور» وغيره. وإلى شهالها حضارة «أكاد» أو «عقاد». إلى الشهال من «سومر» مستقلة عنها ولها شخصيتها ولا تزال إلى الآن لها شخصيتها ، ثم إلى الشهال من هذه تأتى «بابل» وعندها يقترب النهران أحدهما من الآخر - ثم في الشهال الشرقي «آشور» وهي مركز آخر للحضارة في التاريخ المتأخر . فهذه حضارات ليست متعاصرة ، وإنها هي «متعاقبة» ، سلسة من الوحدات المتعاقبة . من هنا كان العراق الأوسط (والذي هو العراق الحقيقي ) . . . كان هو «أرض الفرقة» التي تعددت فوقها الحضارات . ولم تعرف الوحدة التاريخية بينها إلا في العصور التاريخية المتأخرة . . .

كانت هذه «الفُرقة» موجودة بصفة خاصة في هذه المنطقة . فكيف تنتظر من هذه المنطقة العراقية الوسطى أن تنشأ فيها زعامة وقوة «توحد» وهي لم تستطع أن «تتوحد» إلا متأخرًا في التاريخ \_ والخلاف لا يزال قائماً في بعض أجزائها: المدن المختلفة ومراكز الحضارة المختلفة في الكوفة والبصرة وغيرهما كلها حضارات وأفكار غير مترابطة . فلن تكون نموذجاً يرسم الوحدة العربية التي ننشدها في كل عالمنا العربي. في الوقت نفسه أدى هذا الشقاق إلى نوع من التعصب أو العصبية الأقليمية بحيث إنه إذاظهر زعيم فإنه ينتسب إلى إقليم واحد من هذه الأقاليم ـ يرتبط به ويتزعم وحدته، ويكون له عصبية متصلة به . فإذا كان من إقليم معين في الشرق أو إقليم على حافة الجزء الأوسط ... فهذا يكون له نوع من التعصب الفردي هناك في موطنه . ومن هنا نجد أن العراق في تاريخه الطويل نشأ فيه أفراد لهم زعامات فردية أقليمية . سمها «شعوبية» إذا أردت ، أو سمها «إقليمية» - هذه الزعامة أولا تسير على غير المفهوم العربي العام الذي قلته من قبل ، وهو أن العربي الحق لا «ينقاد» ولا «يقود» ـ العربي له شيء آخر انا سميته \_ في السنوات العشر الأخيرة بصفة خاصة \_ «الريادة» فهو يرود بالمبادئ التي يدعو لها والتي يضحي من أجلها ـ هـذه هي «الريادة» ـ المطلوبة في العالم العربي . وهي ليست «قيادة» ولا «زعامة» ولكن «ريادة» . وإذا حاول أي قطر في العالم العربي أن يتصدى للزعامة . ولو في العراق كما ظهر أخيراً . فهذا شيء ـ في تفسيري أنا ، وفي اسلوبي الذي أتبعه معكم في تأصيل الوحدة العربية وتأصيل الحياة العربية . . . هذا معناه أن العالم العربي ليس من صالحه أن يسعى وراء «زعامة» أو ينقاد وراء زعامات أو يخلق زعامات قوية فردية من هذا النوع، انها يسعى إلى ان يحقى «ريادات». من هنا فعنصر القوة فى الوحدة العربية التى نحن بصددها ليس هو الزعامة وليس القيادة وإنها الريادة (بل الريادة الفكرية). فعلهاء الأمة العربية ومثقفو الأمة العربية ومفكرو الأمة العربية . . . هؤلاء هم الذين سيبنون عنصر الريادة الذي تسير فيه الأمة العربية نحو أهدافها . والوحدة العربية اذا تحققت في مستقبل نرجو ألا يكون بعيدًا فهي اما أن تتحقق باسلوب خاطيء وهو أسلوب القوة وهو اسلوب الفرض ، ولن نقبله نحن كعرب في واحد تجرى في عروقه نقطة دم بدوية ترده دائها إلى أصله البدوى الذي يجعله لا يقبل الانقياد ويرفض القيادة وإن كان مستعداً لأن يقبل «الريادة» ـ لاسيها «ريادة التوجيه» . ومن هنا يجئ دور المثقفين ودورنا بالنسبة للأزمة الحالية .

هذا هو التحليل الجغرافي. نتصورولقد تعقدت الأمور أكثر بأن ظهرت هناك ادعاءات تاريخية غير علمية . كأن نتصور ان شط العرب والكويت جزء من العراق، هذا تصور غير مؤصل تاريخياً والتصور الصحيح هو أن هذه المنطقة لا كانت خارج العراق في التاريخ القديم ، شط العرب ورأس الخليج عُمرا أساساً بعناصر بدوية قادمة من الصحراء . وإذا كان هناك من يدعى لنفسه مثل هذا الحق فان أهل البادية أولى بأن يكون لهم هذا الحق . بل انه قد يكون حقاً شارك فيه غيرنا بعض المشاركة . فأول تعمير قديم لرأس الخليج كان على يد تجار وملاحين من اليونان . ولعلكم ستستغربون لهذا الكلام ، ولكن اليونان ورثوا النشاط الفينيقي . والفينيقيون ، انفسهم اما انهم بدءوا في شواطيء الخليج وامتدوا إلى البحر الأبيض أو بدءووا في البحر المتوسط وامتدوا إلى الخليج ، وكونوا علاقات مع شواطىء الخليج ، انها من جاء بعدهم في هذا الموقع لم يكونوا عربا خالصين وإنها كانوا هم الاغريق الذين اختلطوا بالعرب ، وذهبوا إلى منطقة المدينة التي تسمى الآن «خرم شهر» \_ واسمها العربي «المحمرة» \_ واسمها قبل ذلك «شاراكس سبازينو». وقد انشأها اليونان ، وكان لليونانيين أيضاً نشاط مختلط بالعرب في جزيرة « فيلكة » وهي اقدم في العمران من الكويت نفسها . واختلط اليونان هناك ببعض العناصر العربية التي جاءت من البادية وكان ذلك على الشاطىء وفي بعض الجزر وهي هذا نشاط تاريخي لا نستطيع أن ننكره وما زالت الآثار موجودة في «فيلكه» . أنا اعرف الكويت منذ عام ١٩٥٣ وكنت دائماً أحرص على زيارة فيلكة ـ اذكر نفسى بالتاريخ العربى الاقدم الذى اختلطنا فيه بعناصر حضارية . أقدم منها ، والميزة الكبرى للحضارة العربية انها حضارة متعاونة مع غيرها ـ ليست لديها مركبات نقص ، لا تستنكف أن تقتبس من الخارج ، حتى ألفاظ اللغة العربية فيها مثل هذا والعربى لا يستنكف أن يأخذ من غيره في غير حرج ، وهو يعطى غيره من غير من ويأخذ عن غيره من غير وجل وفي غير شعور بمركب النقص ـ وفوق كل هذا ربها كان الإنسان الوحيد الذى سها فوق الشعور بمركب النقص هو الانسان العربى ، خصوصاً الإنسان العربى المسلم الذى وصل إلى الإسلام ، لأن هذه الأصول كلها عربت وقننت في الشريعة الإسلامية ـ أصبحت قواعد مؤسسة في حياتنا . وإذا كنا نخرج عنها من وقت لآخر ، فهذا خروج على طبيعتنا . من هنا فان ذكر هذه الأشياء كلها يذكرنا بالحقائق التاريخية التي خروج على طبيعتنا . من هنا فان ذكر هذه الأشياء كلها يذكرنا بالحقائق التاريخية التي يجب أن نذكرها .

وبهذا الشكل ننتقل من منطقة العراق إلى منطقة الخليج ، المنطقة الثانية ، وهى التى حدث عليها العدوان ـ ولا تصدقوا أن الخطة كانت بالنسبة للكويت وحدها ، فأنا عاصرت هذه المرحلة منذ سنوات طويلة ـ منذ أوائل الخمسينيات وعشت هذه المتجربة مع الحضارة والحياة العربية فى الكويت ، والحضارة والحياة العربية فى العراق ، ليس مع الافراد فقط . وأنا سعدت بعلاقة طيبة مع اخواننا العرب جميعًا ، إنها نحن فى هذا ينبغى ان نعود بصدق وصراحة إلى أصولنا . ولا ينسينا هذا سجيتنا العربية . يبدو ان الخطة كانت ستمتد إلى الظهران وإلى مناطق البترول ، بل وربها إلى أطراف اليمن ولقد كانت هناك صلة قديمة جدا بين عهان والعراق ـ والعهانيون هم شرق إفريقية والذين نقلوه المخارج . هؤلاء هم الذين نقلوا الفكر العربي الاسلامي إلى شرق شرق إفريقية والذين نقلوه أيضاً إلى الهند واندونيسيا ، وإنها شرق إفريقيه أساساً كان المجربة وإلى المحيط الهندي ـ انها العيب في أن الإنسان يجب أن يعلم قدر قوته واقعياً . . . ما هي قدرته؟ هل أنت تستطيع أن تتحكم في موارد البترول في العالم ؟ ـ بعض هذه الافكار متخلفة عن زمنها ، فكرة التوسع هذه لو أنها جاءت من ويمن هذه الافكار متخلفة عن زمنها ، فكرة التوسع هذه لو أنها كانت تنجع . إنها بعض هذه الافكار متخلفة عن زمنها ، فكرة التوسع هذه لو أنها كانت تنجع . إنها بعض هذه الافكار سنة ، قبل أن تظهر قيمة البترول ، فيمكن أنها كانت تنجع . إنها

هي لا يمكن أن تنجح الآن \_ بعد أن ظهرت مصالح مستقرة بالنسبة للبترول الذي أصبح هو أساس القوة العسكرية . ولقد كان الإنجليز أول من أنتبه لذلك . فسفن الأسطول بدلا من أن تحمل الفحم بكميات ضخمة ، تحمل الآن بترولا بكميات تكفي فترة أطول ، وتزود نفسها بالبترول من سفن في البحر تقترب من السفن الحربية وتزودها بالبترول في سهوله . والبترول الآن تقوم عليه الصناعات في أوروبا . فكيف اغفل عن كل هذا وادخل في عملية عسكرية كهذه . واسلحتى مستوردة وكلها مشتراة لا تصنع هنا . يجب اذن أن نفهم العصر ، ونفكر على مستوى العصر . لقد كاد هذا التفكير أن يكلفنا الكثير والكثير ، بل إنه كاد أن يكلفنا الكويت ـ وهي جوهرة بنيناها بمجهود أكثر من ٤٠ سنة من عمل العرب . ولا نستطيع في العصر الذي نعيش فيه أن نتصور أن نقيم الحضارة ونوجه التاريخ وحدنا مستقلين عن غيرنا \_ لأننا لا ننفرد بالموقف . هذا الموقف أدركته مصر منذ قديم . لأن مصر كانت قد أدركت منذ أيام الاسكندر أنها لا تملك مصيرها وحدها . وأول حرب عالمية ظهرت هي حرب الاسكندر وقبل ذلك كانت مصر مـركزاً حضارياً وكان الشرق الأدني مركزاً حضاريا وكانت اليونان مركزاً حضارياً آخر ـ وكان شرق إفريقية مركزاً آخر وإلى الشرق من ذلك كانت إيران مركز حضارة \_ والهند مركز حضارة \_ والصين مركز حضارة \_ وتركيا مركزاً مستقلاً . وكانت الصلات بين هذه المراكز أن كل مجموعة تتصل بها جاورها فقط ـ اقصى ما حدث من حروب قديمة عندما كانت الحروب بين مصر والفرس فجاء قمبيز هنا ـ ومع ذلك استطعنا بمعونة الصحراء أن ندفن جيشه تحت رمال الصحراء ، لأننا كنا عند نهاية المشوار من إيران إلى حدود مصر الغربية فانقطع «نَفُسُهم» ، كما يقال . . . هكذا كانت الاتصالات القديمة . مناطق متجاورة يتصل بعضها ببعض بحكم الجوار . أما في العصر الحديث فالأمر ليس كذلك . ونذكر أنه عندما جاء الاسكندر عبر من اليونان إلى آسيا الصغرى ثم إلى الشام ثم إلى مصر ووصل إلى حدود ليبيا (سيوة) ـ ثم عاد شرقاً إلى إيران وتركستان والهند ووصل حدود الصين ، فاحتكت كل هذه المناطق بعضها ببعض ، فكانت صحوة . هي أول صحوة عالمية في التاريخ . وانقسم تاريخ مصر بعد ذلك قسمين كبيرين هما عصر مصر الفرعونية . والعصر اليوناني والروماني والعصر الاسلامي بعد ذلك . وانعكست صورة ذلك على تاريخ الشرق العربي كله . وحتى في عصرنا الحاضر ، فان العرب لا يستطيعون أن يعتبروا المشكلة عربية / عربية وفقط ، فهناك عالم له مصالح ومصالح حيوية وهو مستعد لأن يحارب من أجلها . والذين ساعدونا ساعدونا لسبين : السبب الأول أننا طلبنا ذلك والسبب الثاني أن مصالحهم تقتضى ذلك . ولو لم نكن قد دعوناهم لكانت المصالح قد أتت بهم إلى موقعنا .

بهذا الشكل اعتقد اننى درت حول الموضوع ولكننى لم اذكر معلومات بقدر ما سردت لكم بعض الانطباعات فى الجغرافيا العامة . ونحن هنا فى هذه الجمعية بل وفى اتحاد الجغرافيين العرب نكون مدرسة متكاملة ، ليس فيها نشاز فى الفكر الجغرافي العرب .

نحن نحس ان علم اجغرافيا هو أقرب العلوم إلى الفكر الإنسانى ، وهو الذى يجمع بين العلم والثقافة ، ففيه كلام يميز بين «الصواب والخطأ» وكلام يميز بين «الحق والباطل» . نحن في هذه المدرسة وهذه الندوة مطلوب منا أن نقلب أوجه الأمر بالنسبة للمنظور الجغرافي لأزمة الخليج \_ والصورة التي سننتهى إليها ستنشر ويقرؤها الناس وأرجو أن يقرأها الساسة في البلاد العربية كلها .

ونحن فى ذلك كله طلاب «ريادة» ونرجو أن يكون الساسة فى العالم العربى كله طلاب «ريادة» لا طلاب «زعامة» ولا طلاب «قيادة» ولا طلاب «راى مفروض» - فالشعب العربى لا يحب أن «يقاد» وانها يرحب دائهاً بأن «يراد» إلى سبيل الحق وسبيل الخير. والله يوفقنا جميعا ويسدد على درب التاريخ خطانا.



« ۱۷ » فى بلاد اليمن السعيد



## في بلاد اليهن السعيد ﴿\*)

يعرف الناس عن بلاد العرب أنها بلاد صحراوية جافة ، يندر بها المطر ولا ينتظم سقوطه ، وتقل فيها النباتات ، ويصعب استنباتها إلا حول العيون والآبار ، ويشتغل أهلها بالرعى والانتقال وراء الابل والأنعام ، سعياً إلى مواطن الكلأ والمرعى ، ويعمل فريق منهم في النقل التجارى على طرق القوافل ، حيث تتباعد المسافات ، ويشق السفر والانتقال إلا على الجهال مع حداتها من رجال البادية الأشداء . والصورة العامة التي تحضر الذهن عندما نسمع اسم الجزيرة العربية أنها بيداء شاسعة ، تنتثر مواطن الكلأ لاسيها في بطون أوديتها ، ولا تثمر تربتها الرملية غير النخيل وقليل من الحب أو الثمر ، ويعيش أهلها عيشة البدو والأعراب ، في بيوت من الشعر أعدت لينتقل بها أصحابها خفيفة فوق ظهور الجهال ، ولا تستقر الحياة فيها ولا تتركز إلا في واحات قليلة هنا وهناك .

ولكن الذى يدرس الجزيرة العربية يجد أن هذه الصورة لا تصدق إلا على مناطق معينة من تلك البلاد الشاسعة . وهى تصدق بصفة خاصة على المناطق الداخلية والوسطى من شبه الجزيرة . أما فى الشهال فهناك ما يعرف بالهلال الخصيب ، وقد اشتهر بأنه موطن المدنية المستقرة منذ أقدم العصور ، ويشمل بلاد العراق والشام بمعناهما الأوسع . وأما فى الجنوب فهناك عهان وحضرموت واليمن ، وكلها من مواطن المدنية والاستقرار القديم . واليمن وحياة أهلها هى موضوع هذا المبحث .

ولابد لنا إن نحن أردنا أن نتفهم الحياة في بلاد اليمن من أن نستعرض شيئا عن ظروفها الجغرافية العامة . فالبيئة الجغرافية كما نعرف هي مسرح النشاط البشري .

<sup>(\*)</sup> هذا مبحث في الجغرافيا التاريخية والمقصود «باليمن السعيد» هو ما أطلق عليه كتاب الرومان Arabia (\*) أو بلاد العرب السعيدة وهو ما يعرف الآن باليمن الشالي أو الجمهورية العربية اليمنية قبل ان تتوحد مع اليمن الجنوبية (عدن والمحميات سابقا) .

وكثيراً ما تتكيف حياة الناس وأعمالهم بظروف هذا المسرح الطبيعى . ولذلك وجب علينا أن نشير إلى عوامل البيئة الأساسية التي أثرت ، ولا تزال تؤثر في حياة الناس وتاريخهم في ذلك الركن من الجزيرة العربية .

وتختلف بلاد اليمن عن بقية البلاد العربية بأمور أساسية . أولها أنها هضبة عالية تسببت في الأصل عن انكسار البحر الأحمر وارتفاع حافتيه في بلاد العرب من جهة ، وفي الحبشة وشمال شرق إفريقية من جهة أخرى . وكان الارتفاع ظاهراً في بلاد اليمن بصفة خاصة ؛ لأن السطح أضيفت إليه طبقات من اللابة (اللافا) والتكوينات البركانية ، التي زادت من سمك الطبقات وارتفاعها . ويتراوح متوسط ارتفاع هضبة اليمن العليا بين ١٥٠٠ ـ ٢٠٠٠ متر ، وإن كانت بعض جهاتها ، كمنطقة جبل النبي شعيب الواقعة إلى الغرب من صنعاء ، تزيد على ٣٥٠٠ متر ؟ وربيا كان هذا الجبل أعلى القمم في بلاد العرب كلها ما عدا بعض الجبال غير المعروفة في بلاد عسير ؟ وقد ترتب على ارتفاع بلاد اليمن أن امتازت بمناخها المعتدل ، رغم أنها تقع في منطقة حارة . فضلاً عن أن هذا الارتفاع أدى إلى ازدياد الأمطار الموسمية الصيفية ، التي تزيد في بعض جهات الهضبة ، لاسيها ركنها الجنوبي الغربي ، على أكثر من • ٥ سنتميتراً في العام ، ولا تقل على الجملة في مختلف جهات الهضبة العليا عن \* ٤ سنتيمتراً ؛ وهو قدر يكاد يوازى عشر أمثال متوسط الأمطار في الجهات الصحراوية الحارة من شبه الجزيرة ؛ بل هو قدر يكفى لنمو النباتات والأشجار التي تكسو معظم الهضبة ، ما عدا أطرافها الشرقية الداخلية ، حيث يقل المطر ، وما عدا منطقة تهامة ، وهي سهل ساحلي ضيق يمتد على طول شاطيء البحر الأحمر، و يختلف في مظهره الطبيعي وحياة سكانه عن الهضبة اليمنية بالمعنى الصحيح.

وهناك عامل جغرافى آخر ميز اليمن السعيد عن غيره من جهات الجزيرة العربية ، وذلك أن معظم صخوره من المواد البركانية التي تسربت من باطن الأرض في شقوق عدة حتى بلغت السطح فغطته بطبقات سميكة (مما يسميه الجيولوجيون باللابة الغطائية) ؛ أو التي ظهر بعضها في هيئة براكين مخروطية الشكل تكونت في آخر الأعصر الجيولوجية ، ولم يزل بعضها ثائراً مضطرباً حتى خلال العصر التاريخي . ولقد تفتتت هذه المواد البركانية بفعل العوامل الجوية والأمطار ، فكونت تربة صالحة

للزرع والانبات ، بل صالحة للاحتفاظ بالرطوبة وتغذية النبات بها ، حتى بعد أن ينقضى موسم المطر . وتلك التربة الغنية تشبه التربة التى توجد فى الجهات المقابلة من الهضبة الحبشية ؛ بل تشبه إلى حد ما التربة الغنية التى يجلبها النيل إلى مصر ، وفى ذلك يمتاز اليمن عن معظم البلاد العربية ، حيث تسود التربة الرملية أو الجيرية أو التربة المتبلورة الجرداء ، ما عدا مناطق قليلة هنا وهناك .

فخصب اليمن السعيد وإيناعه وغناه بالنبات والخضرة والخيرات الزراعية يرجع إلى ارتفاعه وكثرة أمطاره وتربته الصالحة . وتلك كلها قد جعلت منه «بلاد العرب السعيدة» كما كان يسميه قدماء الكتاب من الجغرافيين في عهد اليونان والرومان. ولقد ساعد على تميزه بصفة خاصة سقوط أمطاره في الصيف أي في الفصل الذي يشتد فيه القيظ وتقسو الطبيعة على ما قد يكون بالأرض من نبات ، فيأتى المطر لسعف النبات بالماء في الوقت المناسب ؛ وذلك بخلاف الحال في شمال بلاد العرب مثلا حيث تسقط الأمطار في أشهر الشتاء ، ويمتاز الصيف بارتفاع الحرارة واشتداد الحفاف في آن واحد . فضلاً عن أن التربة في بلاد اليمن كانت كما ذكرنا من النوع الذي يحتفظ بالرطوبة ، ويختزنها بين ذراته من فصل إلى فصل . ولذلك لم يكن غريباً أن يمتاز هذا الركن المطير الخصيب من الجزيرة العربية بأنه كان موطن حياة زراعية مستقرة منذ أقدم العصور ، تختلف عن تلك الحياة الرعوية المتنقلة ، والتي عرفت عن معظم أنحاء الجزيرة العربية . بل لم يكن غريباً أن يصبح اليمن موطناً للحضارات والمدنيات القديمة والمستقرة ؛ والتي عرفت منها حتى الآن الحضارات المعينية والسبئية والحميرية . وقد استمرت كلها خلال ما يقرب من ألف وخمسائة سنة قبل أن يظهر الاسلام ؛ كما بقى اليمن خلال العهد الاسلامي موطنا لحياة متقدمة ، ومدنية لا تقل عما نعرفه من بقية العالم الاسلامي العربي الشمالي . وتابع اليمنيون حياتهم ونشاطهم في استغلال بيئتهم وتربة أراضيهم ؟ فاستقروا على سفوح الجبال ، وانشأوا على منحدراتها مدرجات منتظمة تحفظ التربة وتمنع الأمطار من أن تجرفها في انحدارها إلى الأودية ، وغرسوا أشجار البن والفاكهة ونباتات الحبوب المختلفة التي أهمها القمح والشعير والذرة ؛ وارتبطت حياتهم بالأرض ارتباطاً قوياً ، واستقرت كل قبيلة من قبائلهم في بقعة من الأرض تفلح تربتها وتستمسك بها

وتتخذها موطناً ومستقراً. وبذلك كله امتازت حياة اليمنيين على مدى العصور بأنها كانت حياة مستوطنة مستقرة ، بل كانت حياة قرى وحضر أكثر مما هى حياة رعى وتنقل وارتحال.

وكان هناك عامل جغرافي آخر ميز الحياة في بلاد اليمن ؛ ذلك هو موقعها الجغرافي في ركن من الجزيرة العربية ، تحيط به الصحارى والمناطق الجافة الموعرة في الشرق (والشيال الشرقي) ، أي في اتجاه صحراء الربع الخالي ، حيث الرمال والكثبان والأرض الوعرة الجرداء ؟ وفي الشيال أي في اتجاه بلاد عسير والحجاز ، حيث تسود الصخور البلورية القديمة وتقل الأمطار كلما اتجهنا بعيداً عن الركن اليمني. ولقد ساعد موقع بلاد اليمن واختلافها عما جاورها من أرض الجزيرة على أن تحتفظ تلك البلاد بطابع وكيان خاص . فضلاً عن أن وقوعها في أقصى الجنوب الغربي ، وفي مواجهة بلاد الحبشة وشرق إفريقية قد وجهها توجيهاً خاصاً، فاتصلت حياتها بالبحر الأحمر وتجارته منذ أقدم العصور . وكانت تؤلف جزءاً مما نسميه بلاد « بونت » ، وهي البلاد القديمة التي اتصل بها قدماء المصريين ، والتي يرى الباحثون أنها تشمل إلى جانب بلاد اليمن بلاد الحبشة والصومال . ولقد توثقت الصلات القديمة بين اليمن وشواطىء أرتريا والحبشة . والثابت الآن أن كثيراً من عناصر اليمن القديمة قد هاجرت إلى شرق إفريقية واستقرت هناك ؛ وأن الساميين القدماء إنما هاجروا إلى الحبشة وسكنوها عن طريق بلاد اليمن وباب المندب ؛ وأن بعض ملوك اليمن الأقدمين لاسيها في العهد الحميري قد وسعوا ملكهم في الشواطيء الافريقية المقابلة ؟ كما أن الأحباش بعد ذلك غزوا اليمن واستقروا فيه حيناً قبل أن يظهر الاسلام . ولاتزال صلات التجارة والثقافة والمهاجرة قوية بين الشواطيء اليمنية والافريقية على جانبي البحر الأحمر وخليج عدن.

كذلك تمثلت قيمة الموقع الجغرافي لبلاد اليمن في أنها كانت تشرف على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر ، وعلى الصلات البحرية التي تربط بين أهل الشيال والبحر المتوسط والمناطق المعتدلة من جهة ، وأهل البحر الأحمر وبحر العرب وما يليها من المحيط الهندي والمناطق الحارة من جهة أخرى . وكان ذلك الموقع مصدر خير لليمن وموانيه القديمة في الأعصر التي كان اليمن فيها قوياً ، فخرج ملاحوه إلى البحار

ونقلوا المتاجر بين الشرق والغرب ، وأفاد اليمن من ذلك إلى حد كبير ، كها حدث في أواخر العهد الاضلامي . ولكن هذا الموقع نفسه كان مصدر بلاء في أعصر ضعف اليمن ، عندما طمع العالم الخارجي فيه أو في بعض موانيه على الأقل . ولقد حاول الرومان أنفسهم أن يغزوا قلب اليمن ؛ ولكنها كانت غزوة قصيرة محدودة النجاح . كها طمع الغزاة في بعض المواني والنقط الساحلية في الأعصر القديمة والحديثة على حد سواء . وكان آخر الأمثلة استقرار البريطانيين في عدن ؛ لأنها تقع على طريق الهند وتصلح قاعدة للأسطول في تحكمه وجمايته لطرق التجارة مع الهند من جهة ، ومع شرق إفريقيه من جهة أخرى . كذلك طمع البريطانيون واستقروا في بعض الجزر الهامة التي تواجه سواحل اليمن وأهمها جزيرة بريم . كها طمع الفرنسيون في نقطة الشيخ سعيد الواقعة في ركن باب المندب اليمني بالذات .

إلى هذه العوامل الجغرافية المختلفة ، والتي لم يكن الموقع الجغرافي إلا واحداً منها ، نستطيع أن نرجع ما امتازت به بلاد اليمن عن بقية الأقطار العربية من أنها لم تكن صحراء ولا منطقة بدو ورعاة ، وإنها كانت هضبة عالية ، غزيرة الأمطار الصيفية غنية التربة ، مكسوة بالنباتات الطبيعية والمزروعة ، يعيش أهلها عيشة الاستقرار يفلحون الأرض وينشئون المدنيات العريقة المستقرة ، ويشرفون من هضبتهم وموانيهم على طرق النقل والتجارة ، ويهاجر ملاحوهم بعيداً عن بالدهم ، ينقلون معهم ثقافتهم السامية أول الأمر ، ثم ثقافتهم العربية الاسلامية بعد ذلك ، إلى شرق إفريقية أو إلى بلاد نائية بعيدة في الشرق الآسيوي الأقصى .

على أن هذه العوامل الجغرافية قد ميزت بلاد اليمن من ناحية أخرى ، فأعطتها طابعاً خاصاً من الحياة ، يختلف عها نراه في بقية أرض الجزيرة ، بل أضفت عليها شخصية إقليمية متميزة ، تمثلت على الخصوص في ميدان الثقافة . وهي الشخصية التي احتفظ بها اليمن حتى بعد أن دخل إليه الاسلام ، وبعد أن صار للجزيرة العربية كلها دين واحد ولغة واحدة وثقافة موحدة إلى حد كبير . وليس من شك الآن في أن اليمن قد استطاع بموارده العظيمة وتراثه العربيق في الثقافة أن يؤثر في بناء الثقافة الإسلامية نفسها قبيل ظهور الإسلام وبعده . ولكن اليمن وقد أعطى بلاد

العرب ما أعطى من ألوان الثقافة قبل أن يظهر الإسلام ، أبى فى العهد الإسلامى إلا أن يحتفظ بحياته الخاصة ، وشخصيته التى كانت فى واقع الأمر مشتقة من بيئته الجغرافية المميزة ، ومدنيته التى ارتبطت منذ أقدم العصور بتلك البيئة . ولذلك فإن اليمن قد استطاع بموارده العظيمة وتراثه العريق فى الثقافة أن يؤثر فى بناء الثقافة الإسلامية نفسها قبيل ظهور الإسلام وبعده . ولكن اليمن وقد أعطى بلاد العرب ما أعطى من ألوان الثقافة قبل أن يظهر الإسلام ، أبى فى العهد الإسلامي إلا أن يحتفظ بحياته الخاصة ، وشخصيته التى كانت فى واقع الأمر مشتقة من بيئته الجغرافية المميزة ، ومدنيته التى ارتبطت منذ أقدم العصور بتلك البيئة . ولذلك فإن اليمن لم يلبث أن أصبح قاعدة لجاعة الزيديين ومذهبهم الذى اشتى فى الأصل من المذهب الشيعي ، ولكنه سرعان ما اتخذ صبغته الاقليمية الظاهرة ، فأصبح يميز حياة اليمنيين ومذهبهم فى الدين والسياسة حتى يومنا الحاضر .

ولقد نشأ المذهب الريدى أول ما نشأ في أوائل القرن الثانى للهجرة ، أى أي أيام زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنه ، فأسس مذهبه الذى ينتسب إليه أتباعه الزيديون حتى الآن . وقد توفى في عام ١٢٢ الهجرى ، وخلفه مع فترات انقطاع ، عدد متلاحق في الأئمة من أهل الشيعة والزيود من سلالة على رضى الله عنه . واختار أغلب هؤلاء الأئمة بلاد اليمن مقاماً لهم حتى تركز المذهب وأتباعه في بلاد اليمن ، واقتصر عليها بالتدريج ، وأصبح الزيود في الهضبة اليمنية يختارون في بلاد اليمن ، ويركزون في يديه السلامية ، وكها جرى عليه العمل في عهد الخلفاء الراشدين ، ويركزون في يديه السلطتين الروحية والمدنية . ولا يزال العمل جارياً على هذا التقليد في هضبة اليمن العليا حتى الآن .

وقد انتشر المذهب الزيدى فى بلاد اليمن ، لاسيها المناطق الجبلية العالية منها . ويتبعه الآن أكثر من مليونين ونصف مليون من سكان اليمن الذين يبلغون حوالى أربعة ملايين أو أكثر. ويتركز الزيود وتشتد عصبيتهم لمذهبهم فى الجهات الجبلية ، لاسيها فى شهال اليمن وقلبه . ولكن النزيود أقل تركزاً وأقل استمساكاً بمذهبهم كلها اتجهنا نحو الشرق أو الغرب أو الجنوب . ويتبع باقى سكان غرب اليمن ، ويقدرون بأكثر من بنحو نصف مليون أو أقل ، المذاهب السنية ، وأهمها مذهب الإمام

الشافعي ، الذي ينتشر على الخصوص في منطقة تهامة المنخفضة ، التي تقع على ساحل البحر الأحمر بها فيه ميناء الحديدة ، كما يوجد أيضاً في بعض أطراف اليمن الجنوبية الشرقية . وذلك كله بخلاف سكان اليمن الجنوبي (عدن وحضر موت) . على أن الشيء المهم والطريف أن اختلاف الهضبة اليمنية وتميزها من بقية الجزيرة العربية في الحياة والفكر والثقافة والدين كان فيها يبدو صورة منعكسة من تميزها واختلافها من الناحية الجغرافية الطبيعية ؛ ذلك الاختلاف الذي امتدت آثاره ويرزت نتائجه وإضحة جلية في حياة اليمن في العهد الحديث. فقد امتد سلطان الخلافة العثمانية إلى المشرق العربي كله ، ولكنه كان في اليمن ضعيفاً متضائلاً ، رغم ما امتازت به تلك البلاد من غنى وثروة وجودة في الطبيعة والمناخ . ولقد بقيت سلطة الخلافة العثمانية اسمية على اليمن ، وكان ذلك بالطبع راجعاً إلى بعد تلك البلاد وصعوبة الوصول إليها عن طريـق الحجاز البرى الشاق ، أو عن طريق البحر الأحمر الذي لا تملك تركيا القوة البحرية للاشراف عليه ؛ ولكنه كان راجعاً أيضاً إلى نفور أهل اليمن وهضبته من نظام الخلافة السنى ، واستمساكهم بنظامهم الزيدي بل اعتزازهم به . وقد احتفظ أهل اليمن خلال العهد التركى بامامهم الخاص ، وإن كان نفوذه لم يتعد الناحية الروحية ، وبعض شؤون الدنيا في جهات خاصة ومحدودة من هضبة اليمن . وقصة كفاح الإمام يحيى بن حميد الدين هي صورة مصغرة من كفاح اليمن ليحتفظ بكيانه وشخصيته المميزة ، بل ليحتفظ باستقلاله وليسير على طريقته الخاصة مهما اختلف في ذلك عن بقية أجزاء العالم العربي وأقطاره. وقد ولد الإمام في صنعاء سنة ١٢٨٦ هجرية، وأخذ فنون العلم والدين بتلك المدينة حتى اضطر أن يهجرها مع والده الإمام المنصور بالله محمد بن يحيى في سنة ١٣٠٧ هجرية . ولما توفي المنصور بالله في سنة ١٣٢٢ هجرية بايع العلماء الإمام يحيى ، واتخذ لنفسه لقب أمير المؤمنين الإمام المتوكل على الله رب العالمين يحيى بن حميد الدين . وكانت مبايعة الإمام يحيى في ظروف تحفزه إلى أن يتزعم الحركة المدينية والقومية في البلاد ضد الأتراك ونظامهم في الخلافة والحكم . فلم يلبث أن ألب القبائل وجمعها من حوله ، وناصب الأتراك العداء ، واستطاع سريعاً أن يدخل صنعاء بالذات وأن يستقر بها إلى حين ، واضطر الأتراك إلى أن ينقلوا مركز قوتهم ومعسكرهم وسلطانهم إلى قلعة مناخه في الجبال الواقعة إلى الغرب من صنعاء . على أن الأتراك ما لبثوا أن جمعوا قواتهم وأخرجوا الإمام من صنعاء ، فتراجع نحو الشيال واتخذ مركزه وقاعدته بين الجبال لاسيها حول صَعْدَة في شيال اليمن . حتى إذا ما شبت الحرب العالمية الأولى ، وشغل الأتراك بكفاحهم في الشيال من جهة ، وانقطعت مواصلاتهم في قلب الجزيرة وفي البحر الأحمر الذي يشرف عليه البريطانيون من جهة أخرى ، نجح الإمام وأتباعه من الزيود في أن يدخلوا صنعاء مرة أخرى في عام ١٣٣٧ الهجرى أى في أواخر تلك الحرب . ومنذ ذلك الحين مهدت السبيل لأن يستب الأمر بالتدريج للإمام وقواته في المناطق الجبلية والداخلية ، حيث يسود المذهب الزيدي ، ثم في المنطقة الساحلية حيث يسود المذهب الشافعي .

ومع ذلك يمكننا أن نقسم جهاد الإمام يحيى بن حميد الدين في سبيل إقامة دولة اليمن الحديثة إلى مراحل ثلاث: أولاها مرحلة الكفاح ضد الأتراك، وقد بدأت بتولية الإمام يحيى في أواثل القرن الحالي ، واستمرت حتى أوائل الحرب العالمية الأولى. . وكان ختامها أن طرد الأتراك وحل الإمام محلهم على رأس السلطة المدنية المركزية في صنعاء . ولكن الشيء الطريف أن جهاد اليمن في هذه المرحلة كان جهاداً قائم بذاته ، ومستقلاً إلى حد ظاهر عن جهاد بقية الأقطار العربية ضد سلطان الأتراك ، وفي ذلك صورة منعكسة من شخصية اليمن ومقوماتها الجغرافية التي أشرنا إليها . والمرحلة الشانية في الجهاد هي التي قضاها الإمام ورجاله ومعاونوه في توحيد البلاد داخلياً والقضاء على العناصر النافرة والقبائل التي اعتادت الفوضى والتي أفسدت وحدتها نظم الحكم أيام الأتراك . وقد استمرت هذه المرحلة قرابة خمسة عشر عاما ، جاءت في أعقابها المرحلة الثالثة التي أراد فيها الإمام أن يحدد مملكته ، وأن ينظم علاقاته بالعالم الخارجي ، ولكن في أضيق نطاق ممكن . وكان الإمام في هذه المرحلة ممثلاً صادقا لروح اليمن الذي عاش أهله أجيالاً متلاحقة خلال العهد التركي بمعزل عن العالم ، بها في ذلك البلاد الإسلامية العربية نفسها . وكان طبيعيا مع ذلك أن يحتك الإمام الراحل أول ما احتك ببريطانيا التبي كانت قد وطدت أقدامها خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين على سواحل بلاد العرب الجنوبية، واتخذت عمدن قاعمدة لأسطولها وميناء لسفنها التي تجرى بالتجمارة بينها وبين الهند وشرق إفريقية ، كما وسعت نفوذها فيما أصبح يعرف بمناطق المحميات ، وهى التى تقع إلى شمال عدن وتمتد إلى أراضى سلطنة لحج وسلطنات حضرموت القديمة ، وهى توحدت فيما بينها وكونت اليمن الجنوبى ثم تمت وحدتها جميعاً مع سائر اليمن الموحدة .



« **I A** »

بعثة الجامعة المصرية إلى اليمن وحضر موت(١٩٣٦) تقرير عن دراسة ميدانية رائدة

بعثة اليمن وحضر موت





# بعثة الجامعة المصرية إلى اليمن وحضر موت(١٩٣٦) تقرير عن دراسة ميدانية رائدة (\*)

هذا تقرير عن النتائج العلمية والثقافية التي توصلت إليها بعثة اليمن وحضرموت، وهي البعثة التي اشتركت في إيفادها كليتا الآداب والعلوم بالجامعة المصرية (جامعة القاهرة) وكانت مكونة من أربعة أعضاء، هم صاحب هذا الكتاب (رئيسا) والدكتور خليل يحيى نامى، عن كلية الآداب، والدكتور نصر شكرى والأستاذ محمد توفيق الدسوقي، عن كلية العلوم، كها كان لها غرضان أساسيان: الأول اجراء بعض البحوث العلمية الخاصة بالجيولوجيا، والجغرافيا، والآثار القديمة، ودراسة الأجناس (الانثروبولوجيا)، وعاداتها، ولهجاتها، ثم علم الحشرات. والثاني تمكين أواصر الصلات الثقافية بين مصر وهذا الجانب من الجزيرة العربية، وتعريف أهل اليمن وحضر موت ببعض نواحي النهضة المصرية الحديثة (\*\*).

ولـ دى عودة البعثة تشرفت في العام التالي بتقديم تقرير إداري ومالي إلى إدارة

وقد رأينا من المناسب ( ولَّو علَّى سبيل التذُّكار التاريخي ) ان نعيد إثبات هذا التقريــر في ختام كتابنا عن «أرض العروبة » . سليمان حزيّن .

<sup>\*</sup> في عام ١٩٣٥ حصل المؤلف على درجة الدكتوراه من جامعة مانشستر بإنجلترا عن دراسات عربية ومصرية ومنحته الجامعة جائزة « لانجتون » لاجراء بحوث لاحقة باللدكتوراه ، وكان ثاني طالب غير بريطاني يحصل على هذه الجائزة ، وعندما عاد صاحبكم إلى مصر أول يناير ١٩٣٦ ( أى المغفور له أستاذنا أحمد لطفي السيد مدير الجامعة المصرية أن ذاك ( جامعة القاهرة فيها بعد ) تخصيص مبلغ ألف جنيه مصري ( وكانت قيمته أن ذاك تعادل ألف جنيه استرليني أو تزيد ) ليرأس العضو الجديد في هيئة تدريس كلية الأداب بالجامعة بعثة علمية نحو سبعة أشهر ( أبريل .. نوفمبر ١٩٣٦ ) لاجراء بحوث ميدانية في اليمن وحضرموت وكان ذلك ردًا على ما قررته جامعة مانشستر . وهكذا كانت هذه البعثة أول تجربة لاجراء بحوث ميدانية مصرية في أرض العرب .

<sup>( \*\* )</sup> كانت هذه من أوائل بعثات البحث العلمية الميدانية التي أوفدتها الجامعة المصرية ( جامعة القاهرة ) إلى بلاد العرب . وقد سبقتها قليك بعثة بحرية أخرى هي بعثة الباخرة « مباحث » إلى البحر الأهمر والمحيط الهندي . وكانت تلك سنة حميدة للجامعة في عهدها الأول .

الجامعة ، مفصلاً برنامج الرحلة وأوجه الانفاق في سبيل انفاذه ، ومبيناً في الوقت نفسه بعض التفاصيل المتعلقة باستقبالنا في كل من اليمن وحضرموت وفي ولاية عدن ، وما لقينا من مساعدات من الحكومة والهيئات هناك . والآن وقد تمت مراجعة المواد والمجموعات الدراسية التي عادت بها البعثة ، وأمكن حصر النتائج العامة ، فانني أتشرف بأن اسجل الخلاصة الآتية عن الناحيتين العلمية والثقافية من نشاط البعثة ، تاركا التفاصيل إلى البحوث الأخرى التي سأشير إلى بعض نتائجها فيها بعد .

استغرقت الرحلة قرابة سبعة أشهر ما بين أبريل ونوفمبر سنة ١٩٣٦ . وكان طريقنا ، كما هو موضح بالخريطة المرافقة لهذا ، من عدن إلى لحج ثم إلى تعز واقليم الحجرية في جنوب اليمن ، ثم من تعز إلى المخاعلى ساحل تهامة الغربي لليمن ، ثم إلى ميناء الحديدة في شيال تهامة ، ثم من الحديدة اتخذت البعثة الطريق الجديد فوق الهضبة العليا إلى صنعاء ، مارة بباجل وسوق العبيد والمعبر ، ثم من صنعاء قامت برحلتين إلى شيال اليمن ، واحدة إلى وادى الخارد وناعط وريدة ، والأخرى إلى عَمران وكحلان وحُجة . ثم عادت من صنعاء إلى الحديدة عن طريق القوافل القديم ، مارة بجبل النبي شعيب ومفحق والمناخة وحجيله ثم باجل والحديده . و من هذه الأخيرة التنابعة لها ، ثم اتخذت قافلة البعثة طريق البحر إلى جزيرة بريم ثم عدن ثم المكلا ، ثم بالبر إلى الشحر وادى حضرموت حيث زارت تريم ، ثم سارت شرقاً على طول الوادي إلى قبر هود وبئر برهوت ، ثم عادت إلى تريم ، ومنها غربًا إلى سيون وشبام والقطن وحريضة ثم وبئر برهوت ، ثم عادت إلى تريم ، ومنها غربًا إلى سيون وشبام والقطن وحريضة ثم المشهد وخرائب ريبون ، ثم على طريق القوافل في وادى دوعان إلى الخريبة ثم فوق هضبة الجول إلى كور سيبان ثم المكلا مرة أخرى ، ومنها بالبحر إلى عدن ومصر .

وقد قطع الأعضاء أثناء هذه الرحلة حوالى ٢٥٠٠ كيلو مترًا ، منها نحو الثلثين بالسيارات والباقى على ظهور الدواب أو سيرًا على الأقدام . وعادت البعثة بكمية وفيرة من المواد الدراسية والمجموعات العلمية التى تحتاج دراستها إلى توافر الوقت ووسائل البحث ، وقد أمكن حتى الآن حصر النتائج العلمية العامة بصفة مبدئية يمكن تلخيصها في الأبواب الآتية (\*):

<sup>(\*)</sup> كان هذا وقت كتابة التقرير لأول مرة في عام ١٩٣٨ انظر كذلك: مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة، ١٩٣٨ .

وقد نشرت بعد ذلك بعض النتائج الأخرى في مقالات ونشرات متفرقة.

#### الجيولوجيا والفزيوغرافيا:

كان من بين الأغراض الأولى للرحلة اجراء بعض البحوث الخاصة بعلم طبقات الأرض ، خصوصًا وأن الجامعة أوفدت قبل ذلك بعثة علمية بحرية إلى شواطئ البحر الأهمر ، فكان من المرغوب فيه أن تستمر بعثتنا الجديدة في هذه البحوث على شواطئ البحر الأحمر الجنوبية . وفعلاً تـم ذلك ، وتوضلنا إلى تتبع خط الانكسارات الجيولوجية على طول شواطئ تهامة الغربية لليمن وفي منطقة لحج العليا خلف عدن، وينتظر أن تلقى دراستنا في هذه المناطق غير قليل من الضوء على التاريخ الجيولوجي للبحر الأحمر وعصور تكون انكساراته . كذلك زارت البعثة جزيرة بريم عند مدخل باب المندب ، وحددت تاريخها الجيولوجي بـوجه أقرب كثيرًا إلى الدقة مما كان معروفًا من قبل . كما استطاعت أن تدرس بالتفصيل تكوينات اللابا الغطائيه ، وأنواع الصخور النارية المختلفة التي تكون هضبة اليمن نفسها ، وقد جمعت من هذه الصخور بضعة آلاف من العينات الجيبولوجية . كذلك جمعنا كمبة كبيرة من الحفريات وبقايا الكائنات البحرية القديمة التي وجدت في طبقات الصخور الراجعة إلى العصر الجوراسي ( الزمن الجيولوجي الثاني ) بشرق اليمن ، خصوصًا من المناطق التي لم يزرها جيولوجي من قبل. وفوق هذا فإن البعثة عنيت بدراسة جيولوجية الزمن الرابع (أوعصر البلايستوسين) ، واستطاعت أن تثبت وجود دورين مطيرين ، تفصلها فترة جافة أثناء هذا العصر ، وقد امتازت هذه الفترة الجافة باضطرابات بركانية كثيرة في شرق اليمن ، خصوصًا جهات همدان وما إلى شيالها . وهذه الإبحاث الأخيرة يمكن أن تعتبر فريدة في بابها ، وهي تساعد على ربط الأحداث الخاصة بذبذبات المناخ واضطرابات القشرة الأرضية في ذلك العصر مع ما هو معروف من شرق إفريقية وشيالها من ناحية ، ومن الهند من ناحية أخرى .

أما في حضرموت فقد درست البعثة المنطقة الساحلية وبقايا الأرصفة البحرية هناك ، كما جمعت منها كمية من القوائع . ثم انتقلت إلى الهضبة الداخلية حيث تسود الرواسب الجيرية التي ثبت أنها ترجع إلى أوائل عصر الأيوسين ( أول الزمن الجيولوجي الثالث) ؛ ولو أنها ترتكز في كثير من المواضع على رواسب رملية أو

كوارتسيه ترجع ، على ما يظهر إلى أواخر العصر الكريتاسى (آخر الـزمن الثانى) . وقد توصلت البعثة هنا إلى اكتشاف بعض آثار يـرجح أن تكون لثوران بركانى فى بداية الايوسين ، وينتظر أن تسفر الدراسات التفصيلية لعينات الصخور التى جمعناها من حضرموت ، ومقارنتها بعينات اليمن إلى تحقيق بعض النقط الهامة فيها يختص بتـاريخ الثـورات البركانية فى هـذا الجزء من الجزيرة العـربية خلال الأعصر الجيولوجية .

أما فيها يختص بالجيولوجيا الاقتصادية فإن البعثة لم يكن في برنامجها أن تبحث عن الثروة المعدنية . ولكنها مع ذلك أجرت بعض الابحاث بصفة عرضية . وتستطيع مما جمعته من الأدلة أن تجزم بأن ما يشاع عن الشروة المعدنية الهائلة لجنوب غرب بلاد العرب عمومًا ، وجبال اليمن على وجه الخصوص لا ينتظر أن تثبت صحته الأبحاث التفصيلية في المستقبل ، إذ أن الجهات التي تحتوى على صخور ينتظر أن تطوى معادن في المناطق التي مررنا بها محدودة المساحة للغاية ، ولا توجد المعادن بها بكميات تجعل من الممكن أن تستغلل استغلالًا اقتصاديًا مجديًا . وفي اعتقادنا أن منطقة عسير الواقعة داخل حدود المملكة السعودية ربها كانت أغنى ثروة من اليمن وحضرموت . على أننا قد وجدنا في بعض جولاتنا أدلة على وجود معدن الجرافيت بكميات متوسطة في شيال اليمن ، كما أن هناك أدلة على وجود بعض آثار للبترول في جهات مختلفة من اليمن وحضرموت ، ولكنها لا تزيد على كميات محدودة نسبيًا (\*). و مع هذا فإنه يمكن القول بأن اليمن تستطيع أن تزيد من ثروتها القومية كثيرًا إذا ما عملت على استغلال الأملاح الكثيرة الموجودة على شواطئ تهامة الغربية ، والتي كان الأتراك يستغلونها بكميات وفيرة أيام احتلالهم لليمن ، وقد يكون الملح من أسهل معادن اليمن استغلالًا ، نظرًا لوفرة ملاحاته ، وقرب بعضها من ميناء الحديدة (كملاحات الصليف) ، مما يسهل أمر النقل والتصدير.

<sup>( \* )</sup> ولكن تكوينات البترول أمكن استغلال بعضها فيها بعد وهي توجد إلى الشهال من الحديدة ، كها ينتظر أن يوجد بعضها قرب الحدود مع المملكة العربية السعودية .

### الجغرافيا العامة:

عنيت البعثة من هذه الناحية بدراسة البيئة الجغرافية للمناطق التي زارتها ، وتأثير هذه البيئة في الحالة العمرانية العامة . فلقد اشتهر الركن الجنوبي الغربي من الجزيرة العربية بثروته الطبيعية وموارده التي تجعله يختلف اختلافاً ظاهرًا عن داخلية بلاد العرب ، وكان على البعثة أن تتبع أوجه هذا الاختلاف على أساس دراسة البيئة الجغرافية ، وقد استطاعت من هذه الناحية أن تجمع من المعلومات ما يمكنها من تقسيم الركن الجنوبي الغربي من بلاد العرب إلى الأقاليم الجغرافية ( الطبيعية ) الآتية :

المناطئ وتاعدة الحبال بين ١٠، ١٠، ١٠ كم . والتربة هنا إما رملية أو ملحية ، ورملي يمتدعلي السواحل الغربية على وجه الخصوص ، ويتراوح عرضه ما بين الشاطئ وقاعدة الجبال بين ٢٠، ١٠ كم . والتربة هنا إما رملية أو ملحية ، وفي مناطق محدودة جدّا تعلوها طبقة من الطمي جلبتها السيول المتدفقة من الجبال أيام كان جريانها أكثر انتظامًا مما هو الآن ، أي أثناء العصر المطير الذي حدث في (البلايستوسين) (راجع القسم السابق الخاص بالجيولوجيا والفزيوغرافيا) . وقد تبين أن جانبًا كبيرًا من أراضي تهامة كان يقع تحت سطح البحر إلى عهد جيولوجي قريب ، بدليل وجود القواقع البحرية فيها يشبه الأرصفة البحرية . و الظاهر أن الشاطئ كان يمتد على حساب البحر بواسطة تكون البحرية ، و الظاهر أن الشاطئ كان يمتد على حساب البحر الآتية من ناحية الأرض الرمال وتلقي بها ما بين الشاطئ والحاجز المرجاني ، حتى تردم الشقة الأرض الرمال وتلقي بها ما بين الشاطئ والحاجز المرجاني ، حتى تردم الشقة الواقعة بينها ، وبذلك يزداد عرض سهل تهامة الساحلي . . . . وهكذا .

٢ ـ منطقة قاعدة الجبال (أو البيدمونت). وهي التي تمثل منطقة المرور بين تهامة والجبال. وتربتها مكونة من رواسب هائلة حملتها مياه الوديان القديمة من الهضبة، وارسبتها عند قاعدة الجبال؛ وهذه الرواسب على نوعين: (أ) الحصباء والرمال التي تكون المصاطب النهرية القديمة، والتي تصل إلى ارتفاع ٣٠ مترًا أو أكثر فوق مستوى قاع الوديان الحالية، وهي كلها عبارة عن أراض

غير صالحة للاستغلال إلا في أغراض الرعى العامة . (ب) التربة الطميية التى تكون مدرجات داخلية لا يزيد ارتفاعها على ٨ أمتار فوق مستوى قاع الوديان الحالية ، والتى تمتد أحياناً على شكل دالات فوق سهول تهامة . وعلى هذه الرواسب الطميية تقوم الزراعة وهى تعتمد على المطر وعلى الرى في بعض الجهات المحدودة ، ويمكن زيادة الأراضي المنزرعة إذا أدخل نظام خزن المياه ببناء سدود ولو صغيرة عبر بعض الوديان ، حيث يمكن أن يتجمع الماء من موسم المطر إلى موسم الجفاف .

" منطقة الجبال نفسها . وهي تمتاز بتنوع الطبيعة والمناظر فيها بدرجة عظيمة ، ويختلف ارتفاعها من ، ، ٥ إلى أكثر من ، ، ، ٣ متر فوق سطح البحر . وهي مكونة من قمم الجبال العالية ، ومنحدراتها والهضاب الواقعة بينها والتي تقطعها وديان يتبع بعضها الانكسارات الجيولوجية ، وإن كان أغلبها من النوع التحاتي العادى . وأهم ما يلاحظ في منطقة الجبال عامة الثروة الزراعية الكبيرة ، التي لها أثر بالغ في الحياة العمرانية ، فالسكان هنا يعيشون على الزراعة التي أهم عاصيلها البن والحبوب بأنواعها (خصوصًا الذره) وبعض الفواكه . وقد ساعد على تقدم الزراعة خصوبة التربة ، التي هي من الصخور البركانية المفتته بفعل على تقدم الزراعة خصوبة التربة ، التي هي من الصخور البركانية المفتته بفعل عوامل التحات ، وهي توجد ليس فقط في بطون الوديان وإنها أيضًا على منحدرات الجبال ، ولكي يحافظ الأهالي على هذه التربة ضد السيول الجارفة فإنهم يدرجون منحدرات الجبال وسفوحها بواسطة مدرجات صناعية تعرقل سير السيول ونقل التربة . وفي دراسة منطقة الجبال عنيت البعثة بملاحظة الفروقات المحلية بين مختلف أجزائها ، خصوصًا الغرب من ناحية ، والشال والشرق من ناحية أخرى .

٤ ـ مناطق القيعان الداخلية . ولفظ قاع يطلق في اليمن على الجهات السهلية المستوية السطح ، والتي تكون عادة محاطة بالجبال من أغلب جهاتها ، وهي إما أن تكون مستديرة على شكل حيضان أو مستطيلة على شكل سهول رسوبية أو وديان عريضه ، وتمتاز بها الجهات الوسطى والشرقية من اليمن ، وتغطى سطحها رواسب ترابية دقيقة الذرات عظيمة الخصوبة ، جلبتها السيول أو

الرياح ، وتقوم عليها الزراعة التى تروى بواسطة الأمطار أو الآبار . والحياة بها مستقرة ، وتشبه إلى حد كبير الحياة الزراعية في منطقة الجبال نفسها ، إذ أن أغلب القيعان يقع على ارتفاع يزيد على ١٥٠٠ متر فوق سطح البحر .

- إقليم الجوف والمشرق . وهو منطقة منبسطة تقع في شرق اليمن ؟ وتبدأ على شكل هضبة مكونة من صخور جيرية من العصر الجوراسي ، تتاخم الجبال اليمنية وتنحدر منها إلى الشرق ، كما تقطعها بعض الوديان التي لابد وأن كانت أكثر ماء وأقدر على النحت ونقل الرواسب أثناء الزمن الجيولوجي الرابع ، ولو أن بعضها لايزال يجري بقليل من الماء وبصفة شبه دائمة إلى الوقت الحاضر . وتنتهي هذه الوديان في الشرق الأقصى بمناطق سهلية أو دلتاوية ، هي التي قامت عليها حضارات اليمن الأولى في عهد معين ثم عهد سبأ ، ويلاحظ أن قامت عليها حضارات اليمن الأولى في عهد معين ثم عهد سبأ ، ويلاحظ أن أغلب الآثار اليمنية القديمة توجد في هذه المنطقة التي تتراوح في ارتفاعها بين أغلب الآثار اليمنية القديمة توجد في هذه المنطقة التي تتراوح في ارتفاعها بين

7 ــ الأحقاف وحدود الربع الخالى . وهي تمثل مناطق رملية وملحية في بعض الأحيان . ومع أن أحد طرق القوافل القديمة يقطعها من الشهال إلى الجنوب فإنها تكاد تكون الآن خلوًا من السكان ، فيها عدا بعض القبائل التي تعمل في استغلال الملح ، أو في الرعى المؤقت عقب موسم المطر .

كل هذا عن الأقاليم الطبيعية العامة في اليمن نفسها . أما حضرموت فقد أمكن التمييز فيها بين ثلاثة أقاليم أساسية :

(أ) الشاطئ والمنخفضات المتصلة بة . وهنا يلاحظ أن حافة الجزيرة العربية الجنوبية عبارة عن انكسار جيولوجي هائل ، يصل احيانًا إلى الشاطئ نفسه ، ويبتعد عنه احيانًا أخرى بمقدار ٥٠ كيلو مترًا أو أكثر ، فيحصر بينه وبين البحر منطقة ساحلية منخفضة ، كثيرًا ما تأتيها الوديان من الداخل فتقطع سطحها في بعض الجهات أو تغطيها بالرواسب في البعض الآخر فتحولها إلى شبه سهول رسوبية . والحياة في هذه الجهات الساحلية خليط بين الأعتباد على صيد البحر، والقيام بقليل من الزراعة ، وقد كان لتنوع موارد الحياة على هذا النحو أثره في

الحالة الصحية العامة ، بالرغم من تفشي بعض الأمراض ، خصوصًا بالجهات التي توجد مها المستنقعات .

(ب) المناطق المعروفة بالجول. وهو لفظ يطلق هناك على الهضاب الصخرية المنبسطة والمكونة من حجر الجير (الإيوسيني؟). وتقطعها الوديان العميقة الجوانب، على نحو ربها كان من أفضل الأمثلة المعروفة للهضاب الجيرية المقطعة. ويبلغ إرتفاعها في بعض الجهات أكثر من ٢٠٠٠ متر فوق سطح البحر، ولكنها لا تزيد في المتوسط على ٢٠٠٠ متر، ويصل عمق الوديان التي تقطعها إلى أكثر من ماء، متر؛ وقد استطاعت البعثة أن تدرس في سطح هذه الهضاب ووديانها عدة دورات فزيوغرافية للتحات والأرساب، يرجع بعضها إلى العصر المطير في الزمن الجيولوجي الرابع، والبعض الآخر إلى ما قبل ذلك. والأمطار في الوقت الحاضر قليلة بجهات حضرموت، خصوصًا في الشرق والداخل، ويزيد على الجفاف فوق هضاب الجول ان طبيعة صخورها الجيرية المسامية تساعد على تسرب المياه الساقطة من السطح إلى الطبقات السفلي وإلى قيعان الوديان، ولذلك فإن سكان الجول من نوع القبائل الرحل، ولو أن لكل قبيلة منها أرض خاصة بها ومراكز تفئ إليها للتزود بالماء أو لجمع المحاصيل كثمر النارجيل وبعض النخيل المتفرقة في شبه واحات بالوديان.

(ج) وادى حضرموت وفروعه ، وأهمها وادى دوعان (دوعن) ووادى عمد . وهذه الوديان عبارة عن مجارى هائلة يبلغ عرضها فى بعض الأحيان خمسة كيلو مترات أو أكثر ، كها يبلغ عمقها فى وادى حضرموت نفسه ، نحو ٣٠٠ متر ، وقد حفرتها المياه الجارية (والمجارى السفلية عن طريق الأذابة) في الصخور الجيرية الايوسينية ، ووصلت إلى الصخور الكوارتسية ، التى لم توجد بها حفريات ، ولكنها ترجع فى الغالب إلى نهاية العصر الكريتاسى . وقد ردمت قيعان الوديان بالحصباء الغليظة في أعالى الوديان والمدقيقة نسبيًا فى أسافلها ، وتعلو الحصباء طبقة سميكة من الطمى الناعم خصوصًا فى أسافل الوديان وعند ملتقياتها .

والوديان جميعها جافة في الوقت الحاضر لا يجرى بها الماء إلا في موسم السيول، على أنه قد ثبت وجود تيار مائي دائم يجري تحت السطح في طبقة الحصباء المشار

إليها، وهذا التيار يرجع في أصله إلى الأمطار الساقطة فوق الهضبة والسيول التي تجرى متقطعة في فصل المطر . ولجريان المياه تحت الأرض فائدة كبرى ، إذ أن ذلك يقلل من تبخرها وضياعها بسبب التعرض للشمس والهواء ، كما يساعد على توزيع مواردها على طول السنة بدلاً من قصورها على فصل واحد . وتحفر الآبار في طبقة الطمى حتى تصل إلى طبقة الحصباء التي يستمد منها الماء . ويلاحظ أن الوديان والروافد الجانبية تنحدر إلى وادى حضرموت الأساسى ، وأن هذا الأخير ينحدر من ارتفاع ، ، ، ١ متر في الغرب إلى مستوى البحر في الشرق ، ولذلك فإن المياه الأرضية تتجمع في مجرى وادى حضرموت الأسفل ، وتظهر هناك على السطح بصفة دائمة ، ولقد زارت البعثة بعض هذه المناطق السفل من الوادى ، ودرست مجراه إلى قبر النبي هود . والحياة في الوديان بحضرموت زراعية مستقرة ، إذ تزرع المحاصيل الدفيئة والحارة وأهمها النخيل والذرة وبعض الفواكه . بالأضافة إلى هذه الموارد المحلية هناك عدة مدن هامة يقطنها كبار التجار من الحضارمة الذين يهاجرون إلى الشرق الأقصى ، فيجمعون ثروات طائلة ، ثم يعودون للحياة الهادئة في وطنهم الأصلى ، حيث ينفقون ما جمعوا في جهادهم الطويل ، وحيث يزيدون من مظاهر العمران في هذا الوادى الذي تطول غيبة بعضهم عنه أربعين عامًا أو أكثر في بعض الأحيان .

# دراسة المناخ:

وبالاضافة إلى الدراسات الجغرافية العامة كان على البعثة أن تقوم ببعض التسجيلات الخاصة بالمناخ ، نظرًا لأن هذا الأخير يكون عنصرًا هامًا من عناصر البيئة الجغرافية ، كما أن الحالة المناخية لهذا الجانب من الجزيرة العربية مسئولة إلى حد كبير عن الفرق الهائل بينه وبين وسط بلاد العرب وشهالها ؛ فلقد كان من المعروف دائهً أن الجنوب أكثر مطرًا ، وإن تساقط الأمطار فيه له صفة موسمية ، فهو يقع فى أشهر الصيف وأوائل الخريف ، أما وسط بلاد العرب وشهالها فالمطر فيه من النوح الطارئ غير المنتظم ، كما أنه فى اقصى الشهال يسقط فى أشهر الشتاء دون الصيف . ولقد كان من خطة البعثة المرسومة أن تتفق زيارتها وموسم المطر فى الجنوب ، نظرًا لأن أغلب البعثات الأجنبية كانت تختار فصل الشتاء الجاف لملائمته من الوجهة

الصحية، وقد استطاعت البعثة أثناء الأشهر التي أقمناها باليمن وحضرموت أن تجمع من المعلومات ما يساعد على اعطاء صورة صحيحة بقدر الإمكان عن الحالة المناخية إبان هذا الفصل الهام من السنة، والذي يتركز فيه أغلب نشاط السكان. وكان على البعثة أن تتبع هذا البحث من نواح ثلاث:

- التحد القياسات وجمع الاحصائيات العلمية الدقيقة عن حالة المناخ ، وذلك بقراءة الآلات المتيورولوجية ، وتسجيل درجات الحرارة ، والضغط والرطوبة ، وكميات المطر الساقطة ، واتجاهات الرياح وقوتها ، إلى غير ذلك من ظاهرات الطقس ثلاث مرات في كل يوم ، إلا في أيام الارتحال ، أو في حالة التعذر الشديد، حيث يكتفى بأخذ القياسات وقراءة الآلات وتسجيلاتها مرة واحدة أو مرتين في اليوم . وهذه الآلات جميعها تكرمت مصلحة الطبيعيات المصرية بأعارتها للبعثة مدة عملها .
- Y \_ جمع المعلومات من الأهالى عن حالة الطقس والمناخ وتقلباتها ، وعن مواسم الحرارة والبرودة النسبية ، والمطر والجفاف ، والرياح وشدتها ، والضباب وانتشاره وغير ذلك ، ثم عن الذبذبات المناخية والكوارث الجوية التي قد تحدث من عام إلى آخر.
- ٣ \_ إجراء بعض الدراسات التاريخية والمباحث الأثرية الخاصة بتطور المناخ في عصور التاريخ ، خصوصًا أثناء الحضارات المعينية والسبئية والحميرية باليمن في الالف السابقة للميلاد والقرون الخمسة التالية له .

وقد عادت البعثة من الناحيتين الأوليين بسجلات علمية دقية ، تشتمل على تسجيلاتها وقراءاتها للآلات العلمية بقدر ما سمحت به ظروف السفر والارتحال ، وكذلك بملاحظات وافية جمعتها على طول الطريق . وكنا نعرف أن دراسة هذه السجلات والملاحظات ، ومقارنتها بقياسات الطقس والمناخ في البلاد المجاورة ، خصوصًا افريقية الشرقية ، تستلزم مجهودًا كبيرًا ، ولكن المأمول أن تلقى تلك الدراسة المقارنة غير قليل من الضوء على احوال المناخ وتقلباته في هذه المناطق جميعًا ، وان يساعد ذلك على اتمام الدراسات الخاصة بمنابع النيل ( ومواسم الفيضان ) في إفريقية الشرقية . أما من الناحية الثالثة من البحث ( وهي الناحية التاريخية ) فقد

امكن الوصول إلى نتائج علمية طريفة، إذ أثبتت البعثة وجود دور ممطر أثناء قيام الحضارات اليمنية والحضرمية القديمة . ومع أن زيادة المطر إذ ذاك عنها فى الوقت الحاضر لم تكن كبيرة من حيث كميتها ، فإنها كانت عظيمة من حيث تأثيرها الفعلى فى أزدياد المراعى وانتشار الزراعة في أراض شديدة الجفاف في الوقت الحاضر . ولقد كان تدهور الحضارات القديمة وتشتت القبائل وانبعاث الهجرات من تلك الجهات فى العهد السابق للإسلام مباشرة مرتبطًا ، على ما يظهر ، ارتباطًا وثيقًا بتغييرات المناخ وذبذباته وعودته إلى الجفاف النسبى بعد الحالة الممطرة . وهذه النتائج ستساعدنا على اجراء المقارنة بين ذبذبات المناخ فى جنوب بلاد العرب وشهالها أثناء هذا الدور الهام من تاريخ المشرق العربى .

## الآثار والنقوش القديمة:

وكانت مهمة البعثة في اجراء الأبحاث الأثرية تقع في شطرين:

وأ) البحث عن آثار عصر ما قبل التاريخ ، وهي عبارة عن آلات حجرية توجد عادة في التكوينات والرواسب أو على السطح ، وأواني فخارية بين الأكوام الأثرية وما إليها من مخلفات ذلك العهد القديم . وقد كان البحث عن مثل هذه الآثار ، وتحقيق بعض النقاط الخاصة بعصر ما قبل التاريخ من الأغراض الاولى التي فكرت البعثة من أجلها في القيام بهذه الرحلة ، إذ أن رئيس البعثة (س. أ. ح . ) كان قد قام ببحث لرسالة الدكتوراه خاص بأصل الحضارة المصرية ، واتصالاتها الأولى بالبلاد المجاورة لها في عصر ما قبل التاريخ ، وثبت من هذا البحث أن الحضارة المصرية في أسسها الأولى منذ نهاية العصر الحجرى القديم ( وأثناء العصر الحجرى الحديث وعصر ما قبل الأسرات في مصر ) هي حضارة مصرية ، نشأت وترعرعت في حوض النيل نفسه ، كما ثبت أن اتصالاتها الكبرى وشهال إفريقية من ناحية ثانية ، ثم في النوبة والسودان من ناحية ثالثة ، مع العالم المجاورة نسبيا ، أي بعد أن تم تكوين الحضارة المصرية وتطورها الأولى عليًا ، ولذلك فإن العناصر الأجنبية لم تطغ على العناصر الأصلية ، ولم

تطمس مسحتها المصرية الصميمة ، وإن كانت قد زادت من تنوع المظاهر المادية للحضارة المصرية . و كان هذا الرأى مخالفًا للرأى السائد في ذلك العهد ، على أنه لم يكن بالامكان الجزم به بصفة نهائية حتى تستكشف الجهات الجنوبية من المشرق العربي ( التي اشتهرت بحضاراتها القديمة ) ، لعلنا نعثر فيها على آثار يمكن أن تعتبر أصلاً للآثار المصرية أو لبعض مظاهرها .

وقد بذلت البعثة جانبًا من مجهودها ووقتها في البحث عن مثل تلك الآثار ، بأجراء الحفائر في التكوينات والرواسب القديمة وفي الأكوام الأثرية والكهوف والغيران التي يحتمل فإن يكون الإنسان الأول قد قطنها . و مع أننا عثرنا على كميات ضئيلة من آثار العصر الحجري القديم بالهضبة اليمنية وبحضرموت ، فإن الصلة بينها وبين الآثار المصرية لم تكن واضحة . كما أننا عشرنا بحضرموت وولاية لحج (خلف عدن) على كميات كبيرة من الآثار والآلات الحجرية الأحدث عهدًا ، ولكننا استطعنا باستقصاء البحث أن نثبت أنها تختلف في صناعتها عن الآثار المصرية ، وإنها أقرب ما تكون إلى ما عرف من الآثار في شرق إفريقية ، وعلى الأخص مستعمرة كينيا والحبشة الشرقية . ولم تقف البعثة عند هذا الحد ، وإنها واصلت بحثها بين آثار حضرموت ( خصوصًا خرائب ريبون قرب المشهد بوادي دوعان ) ، حتى استطاعت أن تثبت أن هذه المخلفات متأخرة في تاريخها كثيرًا عن مثيلاتها من الآثار في مصر . وعلى ذلك فلم يبق شك فى أن هذه الأخيرة قلد سبقت بفترة طويلة جنوب بلاد العرب وشرق إفريقية . ويسرنا بهذه المناسبة أن نـذكر أن بعثة بـريطانية تـوجهت إلى حضرموت في عام ١٩٣٨ ، وقد بلغنا من رئيستها أن نتائج بحوثها وحفائرها تتفق تمامًا مع ما توصلت إليه بعثتنا من قبل ( وقد نشرت خلاصة لبحوثنا في عام ( ١٩٣٧ ) بمجلتي Nature الأنجليزية و L' anthropologie الفرنسية حفظاً للأسبقية ، (انظر الإشارة إلى ذلك فيها بعد) .

(ب) البحث عن الآثار التاريخية واجراء الحفائر في بعض خرائب اليمن وحضرموت. وقد كان برنامجنا يقضى في أول الأمر أن نصل إلى مأرب عاصمة سبأ، ولكن ذلك للاسف لم يكن بالامكان نظرًا لحالة القبائل في تلك الجهات

المتطرفة من اليمن أثناء إقامتنا هناك ، ثم لبعض صعوبات إدارية جعلت من المتعذر على الحكومة اليمنية ضمان إجرء الحفائر على الوجه المرغوب فيه هناك ، لذلك استعضنا عن زيارة اقليم مأرب باجراء أبحاث مختلفة في شمال اليمن ، وعلى الاخص في مدينة ناعط ، حيث كشفت البعثة عن هيكل من العهد السبئي ، كما عثرت على أكثر من ستين نقشًا بين الخرائب ، وهي كلها بالطبع من النقوش التي لم ينشر عنها شيء من قبل ، وعدد منها وجد محفورًا على صخور بأسفل الحفائر . وبالرغم من ضيق الوقت ، فقد أجرى الحفر بعناية تامة ، بحيث اخذت رسوم وصور كافية للتحقق من طبيعة البناء وفن الهندسة . ولعل بحيث اخذت رسوم وصور كافية للتحقق من طبيعة البناء وفن الهندسة . ولعل التي يظهر أن نظام إقامتها وطريقة نحتها قد تأثرت بفن العارة مصر ( في العصر البطلمي على الأرجح )

وفي غير ناعط درست البعثة عدة مواقع أشرية باليمن ، كما جمعت نحو أربعين نقشًا حميريا يذكر بعضها القبائل وآلهتها ، كما يشير البعض الآخر إلى الحالة السياسية في العهد الحميرى . كذلك صرحت الحكومة اليمنية للبعثة بدراسة أن المجموعة الأثرية بمتحف صنعاء وتصويرها ، وقد استطعنا من هذه الدراسة أن نصل إلى نتائج تلقى بعض الضوء على تطور فن النحت من زمن المعينيين والسبئيين الأول ، حين كان هذا الفن رمزيًا في أساسه ، إلى زمن الحميريين الذين كانت لهم صلات وثيقة بالعالم الشهالي والفن الأغريقي ، مما ساعد على أن يصبح فنهم فنًا تحقيقيًا إلى حد كبير .

وفي حضرموت أجرت البعثة بعض الدراسات والحفائر السطحية خصوصًا بخرائب ريبون التى أشرت إليها من قبل ، كما جمعت عددًا من النقوش الحميرية بين الخرائب . ولعل أطرف ما عشرنا عليه بعض الحروف والنقوش المحفورة على قطع الفخار ، بعدلاً من الحجر ، مما لم يكتشف مثله من قبل في جنوب بلاد العرب . كذلك عشرت البعثة على عدد كبير من المخربشات ( أو الجرافيتي ) على الصخور ، خصوصًا قرب مدينة شبام بوادي حضرموت الأوسط ، وهذه المخربشات من عمل الرعاه والتجار إذ ذاك ، وهي تصور لنا الحياة الشعبية ، والنشاط الرعوى والتجارى ،

خصوصًا وأنها تصطحب بغير قليل من رسوم الحيوانات والصور الرمزية ، مما نقلته البعثة وصورت ما أمكن تصويره منه . وقد تبين أن هذه المخربشات تشتمل على أكثر من ١٥٠ نقشًا حضرميًا قديبًا ، وأن عددًا كبيرًا منها يمثل أسهاء أعلام ، وهذا في نفسه سيكون مفيدًا ، لأنه يعطينا فكرة عن الأسهاء الشعبية الشائعة في ذلك الوقت . كذلك في طريق عودتنا من خرائب حضر موت الداخلية إلى الشاطئ عثرنا على عدد من النقوش التي حفرها التجار والمسافرون القدماء على الصخور في ذات الطريق الذي تستعمله القوافل الآن بين وادى دوعان (دوعن) والمكلا ؛ وقد كان هذا دليلاً طريفًا على أن الطريق الحالى هو بعينه الذي كانت تستعمله القوافل في عهد الحضارات الحضرمية القديمة .

#### دراسة السلالات البشرية:

كذلك كان من المعروف اجمالاً أن العرب الجنوبيين يختلفون عن العرب الشهاليين في الأصل والسلاله الجنسية . وقد وكل إلى البعثة تحقيق هذه النقطة بواسطة المقاييس المناثر وبومتريه ، وهي عبارة عن مقاييس تؤخذ بواسطة الآت خاصة لاأعاد الرأس والوجه والقامة والأطراف ، وبعض الصفات الجنسية العامة كلون البشرة والعينين ، ولون الشعر ونوعه . . . الخ . وقد استطاعت البعثة أن تدرس نحو ١٣٥٠ ولون الشعر ونوعه . . . الخ . وقد استطاعت البعثة أن تدرس نحو ١٣٥٠ هذا على فيشات حاصة ، كما أخذت صورًا فوتوغرافية أمامية وجانبية لأربعائة هذا على فيشات خاصة ، كما أخذت صورًا فوتوغرافية أمامية وجانبية لأربعائة شخصًا من بين هؤلاء . ومن الأشخاص الذين أخذت مقاييسهم ١٨٠٠ باليمن ، ١٣٥ بحضرموت ؛ وهم موزعون على جميع أجزاء الركن الجنوبي الغربي للجزيرة ، بحيث أنهم يمثلون جميع القبائل الهامة هناك تقريبًا ، ويمكن أن يعتبر السجل الذي بحيث أنهم يمثلون جميع القبائل الهامة هناك تقريبًا ، ويمكن أن يعتبر السجل الذي للدينا الآن من المقاييس والملاحظات والصور ممثلاً لسكان هذا الإقليم تمثيلا صادقًا إلى الحد المطلوب . ومع أن دراسة الأرقام التي لدينا ، وحساب المتوسطات اللازمة ، ثم مقارنتها بها هو معروف من الاحصائيات والمقاييس في شهال بلاد العرب سيستغرق مدة طويلة ، فقد أمكن الحكم اجمالاً بأن جنوب غرب بلاد العرب لا يختلف فقط عن الشهال من حيث الجنس والمميزات الجنسية ، وإنها هو فوق ذلك يمشل منطقة عن الشهال من حيث الجنس والمميزات الجنسية ، وإنها هو فوق ذلك يمشل منطقة عن الشهال من حيث الجنس والمميزات الجنسية ، وإنها هو فوق ذلك يمشل منطقة عن الشهال من حيث الجنس والمميزات الجنسية ، وإنها هو فوق ذلك يمشل منطقة عن الشهال من حيث الجنس والمميزات الجنسية ، وإنها هو فوق ذلك يمشل منطقة عن الشها الميزات المناثقة عن المناثقة عن المناثقة عن المناثقة عنائل المناثقة عن المناثقة عن المناثقة عن الشهال من حيث الجنس والمهزات الجنسية والمنزات الجنسية والميزات الجنسية والميزات الجنسية والمناثقة عن المناثقة عن المناثقة المناثقة عن المناثقة ع

مختلطة ، تسكنها عناصر مختلفة ، لابد وأنها وصلت إلى هذا الجانب من الجزيرة في أكثر من موجة سلالية واحدة ، أثناء الهجرات القديمة .

فشهال اليمن ( ووسطه ) تقطنه عناصر متوسطة القامة ، متوسطة الرأس ، طويلة الوجه ، متموجة الشعر ( موجات قصيرة ) ، شهاء الأنف ، ليس في فمها أى بروز زنجى ، وهذه العناصر تقرب في ملامحها وميزاتها العامة من سكان شهال بلاد العرب ، فهم يمثلون على الأرجح هجرة ( سامية ) قديمة من الشهال ، احتلت شهال اليمن واستطاعت بعض طلائعها أن تتوغل إلى أرض يافع خلف عدن . كذلك وجدت البعثة أن بعض القبائل اليمنية والشهالية تمتاز نسبة من بين أفرادها ( ٨ ـ وجدت البعثة أن بعض القبائل الرزقة ، وشعرها إلى الشقرة ، وبشرتها إلى البياض ، مما يدعو إلى افتراض أن هذه العناصر تمثل هجرة أخرى قديمة من الساميين المختلطين ببعض العناصر الشقراء من المضبة الطورانية أو ما وراءها ( مثل بعض اليهود ببعض العناصر الشقراء متمثلة في المناطق التي القدماء) . ومن الطريف حقًا أن تكون هذه العناصر الشقراء متمثلة في المناطق التي منطقة ناعط) .

أما جنوب اليمن فتقطنه عناصر متوسطة القامة ، مستديرة الرأس ، عريضة الوجه نسبيًا ، قصيرة الأنف ، وبينها عدد من الأشخاص ذوى الفم البارز ، وهؤلاء بالطبع يختلفون عن سكان المناطق الشهالية ، ولابد وأنهم يمثلون موجة مختلفة من الهجرات القديمة ، أو على الأقل هم يمثلون عنصرًا أكثر اختلاطًا من سكان اليمن الشهاليين ، ويلاحظ على الخصوص أنهم يشتركون في بعض المميزات السلالية مع سكان حضرموت الداخلية ، الذين يمتازون بشدة استدارة الرأس وقصره (كنتيجة لانبطاح مؤخرة الجمجة ) ، كها تقصر قاماتهم ، وتقصر أنوفهم ، وتزيد نسبة بروز الفم بينهم ، ويغلب على الظن أن اليمنيين الجنوبيين هم نتيجة اختلاط المهاجرين الشهاليين بعناصر أخرى أقدم منها ، أتت من الشرق ، أى من ناحية حضرموت ، الشهاليين بعناصر أخرى أقدم منها ، أتت من الشرق ، أى من ناحية حضرموت ، وقد استطاعت البعثة أن توازن بين محورى الهجرة الأساسيين ( الشرقي ـ الغربي من ناحية والشهالي ـ الجنوبي من اليقين أن

العنصر الشرقي أقدم في بلاد العرب الجنوبية من العنصر الشالى . كما تتبعت البعثة بنوع خياص ظاهرة بروز الفيم ، نظرًا لاحتمال مجيئها من إفريقية النزنجية أى من الغرب ، ولكنها استطاعت أن تثبت أنه ، بصرف النظر عن تهامة اليمن على شاطئ البحر الأحمر ، المواجه لإفريقية مباشرة ، فإن نسبة بروز الفم بين اليمنيين الجنوبيين (من سكان منطقة الجبال) والحضارمة تزداد كلما اتجهنا نحو الشرق ، على عكس ماكان منتظرًا لو أنها كانت مكتسبة من إفريقية ، وهذا نفسه يدعو إلى الترجيح بأن بروز الفم صفة شرقية ظهرت في جنوب بلاد العرب كنتيجة لهجرة أتت من الشرق ، ولا يرجع إلى الاختلاط مع أية عناصر زنجية يمكن أن تكون قد هاجرت من إفريقية . بل أن لدينا أدلة أضافية على أن تلك الهجرة الشرقية القديمة قد حملت إلى حضرموت بعض مميزات جنسية أخرى أظهرها انبطاح مؤخرة الرأس ، على نحو يجعله قريب بعض مميزات جنسية أخرى أظهرها انبطاح مؤخرة الرأس ، على نحو يجعله قريب على ما يظهر ، إلى الدكن بالهند .

أما الجهات الشاطئية من حضرموت فتقطنها عناصر تمتاز على العموم بالرأس المتوسط أو المستطيل أحيانًا ، وبالأنف المتوسط ، والفيم البارز ، والقامة الطويلة نسبيًا . وهذه العناصر تقبل تدريجيًا كلما اتجهنا نحو الغرب حتى نصل إلى تهامة اليمن ، حيث نشاهد عناصر مختلطة تمامًا ، ويظهر بينها الأثر الإفريقي كنتيجة للهجرات من ناحية ، ولكن المهم أن الأثر الإفريقي ، كما ذكرنا ، لا يعدو منطقة تهامة اليمن الساحلية ، ولا يتوغل إلى منطقة الجبال الخالية تقريبًا من الأثر الزنجى ؛ وحتى في بعض جهات حضرموت ، حيث يشاهد أثر الزنوج ، تميل العناصر الحضرمية إلى عدم الاختلاط بالعناصر السوداء ، الذين يمثلون مستعمرات ، ويعيشون في شبه عزلة عنصرية ، ويعمل الرجال منهم كجنود في الغالب ، اللهم إلا في بعض جهات ساحلية ( كالمنطقة الواقعة غرب المكلا ) حيث استوطن الزنوج ، واشتغلوا بالزراعة ، واختلطوا بالأهالي الأصليين منذ أجيال عديدة ، ويلاحظ أثرهم في ظهور عنصر خليط ، تغلب الصفات الزنجية فيه من حيث لون البشرة ، وفلفلة الشعر ( أو شدة تجعده ) ، واستعراض الأنف من وانفطاسه .

وبالاضافة إلى هذه الحقائق التى تمس التوزيعات العامة للسلالات والمميزات السلالية فى جنوب بلاد العرب ، استطاعت البعثة أن تدرس أمثلة محلية خاصة ببعض الأقليات ، وأهمها اليهود الذين لهم مستعمرات متفرقة باليمن (خصوصًا صنعاء) ، دون حضرموت حيث لا أثر لهم بالمرة تقريبًا . وهم ينقسمون فريقين : فمنهم من كان يمتاز بالصفات السامية ، وبشكل الأنف ( اليهودى) الخاص ، وهم العنصر المهاجر ، ومنهم من لا يختلف فى شيء عن السكان اليمنيين فى المناطق المجاورة ، فهم يمنيون متهودون لا أكثر ولا أقل ( ولعلهم من سلالة من تهود من الأهالي تحت حكم بعض ملوك همير الذين اعتنقوا الديانة اليهودية ) .

ويمكن أن نخرج من هذه الدراسات الجنسية التفصيلية بما يأتي:

ا \_ أن التفرقة بين عرب الجنوب والشهال تنبنى ، ليس فقط على أساس ثقافي وتاريخي، وإنها أيضًا على أساس سلالى تثبته المقاييس الانشروبومترية ، والملاحظات المتعلقة مها .

٢ ـ أن جنوب بلاد العرب يمثل منطقة اختلاط سلالى ، ولابد وأنها كانت معبرًا لكثير من الهجرات ، التي يرجح أن أهمها جاء من الجانب الأسيوي نحو إفريقية .

انتهت البعثة من دراسة توزيعات العناصر السلالية باليمن وحضرموت ، وبدأت في عمل المقارنات على المناطق المجاورة وغير المجاورة وأهمها :

(أ): شهال بلاد العرب وخصوصًا صحراء سوريا ، بجانبيها العراقي والشامي ، ويظهر من البحوث المبدئية أن التشابه الجنسي بين جنوب بلاد العرب وبعض قبائل الشهال يرجع إلى سببين : (١) هجرة قديمة لبعض العناصر السامية من شهال الجزيرة العربية إلى شهال اليمن ، تلتها بعض هجرات أخرى لليه ود وغيرهم . (٢) هجرة في اتجاه مضاد من اليمن (خصوصًا شرقها) نحو شهال بلاد العرب ، ويظهر إنها كانت عن طريق جنوب نجد واقليم الحسا (الأحساء) ، وهي التي يعرف بعضها باسم هجرات قضاعة التي حدثت قبل الإسلام بنحو أربعة قرون .

(ب): هضبة إيران والهند. وقد اثبتت بعض البحوث السابقة صلة الأولى منهما بسكان جبل عمان في جنوب شرق الجزيرة . وترمى بحوث بعثتنا إلى اثبات

صلة كل من إيران والهند بحضرموت وجنوب اليمن وسيكون لهذه النقطة أهمية خاصة في دراسة تاريخ الهجرات الآسيوية .

(ج): إفريقية الشرقية . وعلاقاتها الزنجية ، كها ذكرنا ، مقصورة ( فيها عدا بعض المستعمرات في داخلية حضرموت ) على الجهات الساحلية ، خصوصًا في تهامة اليمن والجهات الواقعة غرب المكلا على الساحل الجنوبي . على أن من المنتظر ، في الوقت نفسه ، أن تثبت الصلة القوية بين سكان هضبة اليمن وبعض سكان إقليم المرتفعات في الحبشة ، حيث تذكر الأساطير والتواريخ القديمة هجرات القبائل السامية ( أو التي تتصف بأنها كذلك ) من بلاد العرب الجنوبية إلى تلك المنطقة .

#### دراسة الاثنوغرافيا واللهجات:

ولم يكن فى برنامجنا عمل دراسة تفصيلية لحالة السكان فيها يتصل بالاثنوغرافيا ، أو علم وصف الشعوب ، ولكننا جمعنا المعلومات الاثنوغرافية العامة فى الجهات التى مررنا بها على قدر الإمكان ، فتعرفنا على بعض مظاهر الحضارة المادية كنوع السكن ، وادوات المعيشة عند القبائل ، ثم مظاهر النشاط الزراعي أو الرعوي ، وأدوات كل منها ، إلى غير ذلك من الدراسات المتعلقة بنوع التحضر المادي ودرجته .

كذلك درسنا بعض النظم الاجتهاعية على الخصوص في حضرموت ، حيث يوجد نظام الطبقات بشكل أوضح جدًا منه في اليمن ، التي يسود بها نظام القبائل على النحو المعروف ، ولا يكاد يوجد بها أثر لنظام الطبقات ، فيها عدا التمييز بين البدو (الرحل) من أهل المشرق وبين القبائل المستقرة من أهل الجبال (الزراعيين) ، أو نحو ذلك من ضروب التفرقة على أساس أقليمي أكثر منه اجتهاعي . أما حضرموت فتمتاز بالتفرقة بين الطبقات على أساس اجتهاعي ، وعلى نحو يختلف عها هو معروف في بقية الجزيرة العربية ، بل إنه يشبه نظام الطبقات في الهند من بعض الوجوه وبدرجة مخففة . وقد أمكن التمييز في حضرموت بين الطبقات الآتية (فيها عدا أسرات السلاطين السابقين من آل القعيطي وآل الكثيري) :

- ا \_ « السادة الأشراف » . وهم ذرية النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ويمثلون أبرز الطبقات ، وأبعدها نفوذًا ، خصوصًا بعض البيوتات الكبيرة التى لم تقصر نفوذها على الجانب الديني وتراثه القديم ، وإنها عملت في التجارة خارج حضرموت فجمعت ثروات طائلة أضافت بها إلى شرف النسب وجاهة الحسب . وعلى رأسهم جميعًا بحضرموت السادة آل الكاف .
- Y- « المشايخ ». وهم الطبقة المثقفة من غير الأشراف ، ويمثلون في الغالب جماعة التجار وأهل العلم من متوسطي الحال أو المتيسرين ، ولهم في بعض الأحيان شيء من النفود الإداري .
- ٣- « العبيد » . وهم عبارة عن مستعمرات من الزنوج الذين جلبوا من إفريقية لاستخدامهم كعبيد أو جنود للحراسة في أول الأمر ، ولكنهم استأثروا بالسلطة العسكرية ، خصوصًا في جهات حضرموت الداخلية البعيدة عن نفوذ آل القعيطي ، حيث يرتزق العبيد عما يجبون أو يفرضون من شبه جزية على الأهالي والحكومات المحلية .
- ٤ ـ « الضعفاء والمساكين » ( هكذا يعرفون ) . وهم عامة الشعب في المدن والقرى الزراعية وعلى الساحل ؛ وهم ذوو الحرف العادية الدارجة أو الحقيرة ممن تقوم فى الحقيقة على أكتافهم الحياة الانتاجية بالبلاد .
- ٥ ـ « القبائل » . وهم البدو البعيدون عن السلطة في قيافي حضرموت ، وبعض جهات الوادى المتطرفة في الشرق والغرب . وهم يحترفون الرعى وقليلاً جدًا من الزراعة ، كما أن بعضهم يحترف نقل المتاجر واحتكار الطرق ، أو على الأقل جباية ضرائب المرور في الأراضي الواقعة تحت نفوذهم .

وقد عنينا بنوع خاص بتتبع أصل كل من تلك الطبقات ، ودراسة نظمها الاجتماعية ، وعاداتها ، وتقاليدها ، وعلاقة بعضها ببعض من جهة ، ثم علاقاتها جميعًا بالسلطات المحلية والعالم الخارجي من جهة أخرى .

كذلك عنيت البعثة بناحية جديدة من البحث ، تتعلق بدراسة اللجهات التي تستعملها القبائل والجهاعات المختلفة في كل من اليمن وحضرموت . فجمعت قوائم طويلة من الألفاظ والمصطلحات ، خصوصًا الخريبة منها عن العربية ، مما كان

موروثًا عن اللهجات القديمة قبل الإسلام ، ومتصلاً باللهجات الحبشية القديمة والحديثة ، كما هي الحال باليمن ، أو دخيلاً من ناحية الهند والملابار خصوصًا بين أهل حضرموت . كذلك درسنا التراكيب وطرق النحت والتصريف والإعراب ، وقد القت كلها غير قليل من الضوء على مشكلة اللهجات واختلافها في جنوب بلاد العرب عنها في الشهال . كما سجلت البعثة عددًا قليلاً من اسطوانات الشمع ، لاثبات اللهجة في النطق ، ولو أننا نأسف لأن استعدادنا بالآلات العلمية الخاصة بالتسجيل وغيره لم يكن بقدر ما كنا نحب (\*\*) .

## دراسة الحيوان والحشرات ( الانتومولوجيا ) :

ولم تكن دراسة البعثة مقصورة على البيئة الطبيعية فيا يختص بالجيول وجيا والجغرافيا، ثم دراسة الإنسان في سلالاته وجماعاته وآثاره، وإنها كان علينا أيضًا أن نجمع الحيوانات، خصوصًا الصغيرة منها، والحشرات بنوع خاص. ذلك أن هذه المنطقة لم تكن قد درست من هذه الناحية قبل الآن. وفعلاً جمعت البعثة حوالي معنة من الحيوانات الصغيرة، وأهمها أنواع الذباب والفراش والجراد، وبعض الآفات الزراعية الأخرى. وهذه المجموعة تمثل الحياة الحيوانية الصغيرة في جميع أنواع البيئة، من ساحل البحر إلى أعلا قمم الجبال باليمن، ومن المناطق المطيرة بجنوب غرب الهضبة اليمنية إلى الشديدة الجفاف بشرق حضرموت وشها لما. وقد جمعت البعثة إلى جانب الحيوانات عينات من النبات تمثل البيئة التي تعيش عليها كل عجموعة من الحيوانات، كما أخذت صورًا عديدة تمثل مناظر تلك البيئة.

وللمجموعات الحيوانية والمعلومات التي عدنا بها قيمة مزدوجة ، فهي تهمنا من الناحية العلمية البحتة ، لأنها تضيف عددًا غير قليل من الأنواع الجديدة ، التي لم تكن معروفة للعلم من قبل ، كما أنها تبين عن بعض النواحي الجديدة من هجرات الحشرات المختلفة بين إفريقية وجنوب غرب آسيا ، ثم إن لها في الوقت نفسه قيمة عملية ، فيما يختص بعلاقة بعض الحشرات والآفات بالنباتات الزراعية ، خصوصًا

<sup>( \* )</sup> يلاحظ أنه في ذلك الوقت ( عام ١٩٣٧ ) لم يكن نظام التسجيل على أشرطة الكاست قد عرف بعد .

في حالة الجراد ، الذى تتبعت البعثة أماكن توالده ، وطرق هجراته بجنوب بلاد العرب، ومواسم انتقاله ، وغير ذلك مما له صلة بالبحوث التي تجريها وزارة الزراعة المصرية الآن بالسودان الشرقي والصحراء الشرقية ، والتي تجريها حكومات المستعمرات البريطانية السابقة في شرق إفريقية .

وعندما تنتهى دراسة مجموعاتنا الحيوانية ، وترتيبها بمتحف قسم الحشرات بكلية العلوم (جامعة القاهرة) ، ستكون من غير شك من أثمن المجموعات التى من نوعها . بل إن القائمين بأمر قسم الحشرات بكلية العلوم ينتظرون أن يؤدى تحقيق الأنواع الجديدة ، ومراجعة المعلومات التى عدنا بها ، ومقارنتها بها هو معروف عن البيئات والحيوانات في المناطق المجاورة ، إلى نتائج طريفة ، وإضافات جديدة في الدراسات الخاصة بحشرات المناطق الحارة والدفيئة .

\* \*

ذلك ملخص النتائج العلمية العامة ، التى توصلت إليها البعثة فى دراساتها التمهيدية للمجموعات والمعلومات التى عادت بها من رحلة اليمن وحضرموت . وهذه الدراسات كها ذكرت لاتزال غير متسوفاة فى كثير من نواحيها ، خصوصًا وأن الأعضاء وغيرهم ممن يساهمون فى هذه الدراسة لا تسمح لهم ظروفهم بالتفرغ لبحث ما لديهم من المواد ومراجعة المذكرات بأكثر من فترات متقطعة . ومع اعترافنا بضرورة التعجيل بنشر النتائج العلمية ، حتى لا تضيع على الجامعة أولوية البحث فى هذه المناطق النائية وغير المعروفة نسبيًا ، فإننا نخشى أن تؤدى العجلة المفتعلة إلى سلق الحقائق سلقًا ، وإبراز النتائج العلمية فى صورة محوهة ، لا تلبث أن تنكشف ، فيؤدى ذلك إلى عكس الغرض من الرحلة ، التى إنها قامت بها الجامعة وكلية الآداب لتكون دعاية صالحة ، وعنوانًا دائمًا ، بها تضيف للعلم من نتائج ملموسة قد محصت ونوقشت وصفيت على نحو ينقيها من الشوائب ، ويجردها من عناصر الايهام ، ويبرزها للناس فى صورة أقرب إلى الحقيقة ، وأبعد عن الشك ، مما يخرج به على الناس فى كل يوم عامة الرحالين (\*).

<sup>( \* )</sup> تمت بالفعل بعض الدراسات التفصيلية على مدى سنوات بعد عودة الرحالة ونشرت ( السيها باللغة الإنجليزية ) خصوصًا في مجال الحشرات وبعض النواحي الجغرافية والجيولوجية .

لذلك كانت سياسة أعضاء البعثة ألا يستغلوا سفرتهم في النشر السريع ، أو الدعاية الصحفية الشعبية ، التي أقل ما يقال فيها إنها لا يمكن أن تكون خالصة للعلم دون سواه ، وإنها عمدوا في هدوء إلى دراسة نتائجهم ، وتمحيصها بقدر ما تسمح به أوقات عملهم . وبالرغم من ضيق ما لديهم من الوقت ، فإنهم ليذكرون بالخير للجامعة ، وكلية الأداب على الخصوص ، ما سمحت لهم به من وقت ، وما هيأت لهم من ظروف البحث حتى الآن . وإن في النتائج التي عرضتها نيابة عن إخواني الأعضاء في هذا التقرير العام لبعض ما يكشف عها بذل كل منا من مجهود بطئ ولكنه متصل ، وهذه النتائج بالطبع ستبقى عرضة لقليل أو كثير من التعديل بطئ ولكنه متصل ، وهذه النتائج بالطبع ستبقى عرضة لقليل أو كثير من التعديل كنتيجة لاستمرار بحوثنا ، والوصول بها إلى النهاية ، ولكننا مع ذلك نطمع أن يمثل جانب من هذه النتائج على الأقل إضافات متواضعة للعلم في بعض نواحي الدراسة الخاصة بالاقليم الذي زرناه .

وخوفًا من أن تضيع على الجامعة الأسبقية العلمية كما ذكرت ، فقد نشرت البعثة بعض نتائجها بصورة موجزة ، ولاتزال تعمل على ذلك ، بادئة بالبحوث التي تخشى عليها من تأخير النشر . ويمكن تلخيص عملنا من هذه الناحية على الوجه الآتى :

# « أ » بحوث نشرت بالفعل:

- ١ \_ مقال في مجلة Nature الإنجلزية (سبتمبر سنة ١٩٣٧).
- Y \_ خلاصة عن النتائج العلمية بمجلة L' Anthropologie الفرنسية ( العدد الأخبر سنة ١٩٣٧ ) .
- ٣ ـ بحث عن الجراد وأنواعه التي اكتشفتها البعثة بمجلة جمعية الحشرات الملكية المصرية ( بالإنجليزية سنة ١٩٣٨ ) .
- ع ـ بحث عن التاريخ الجيولوجي لتكوينات الحجر الجيرى بحضرموت . نشر Comptes rendus de L'Académie des Sciences, Paris : من ۱۹۳۸ من
- تقرير مبدئي عن النتائج العلمية للرحلة بالمجلد الرابع من مجلة كلية الآداب
  (بالانجليزية).
- ٦ ـ ملاحظات عامة ومقارنات بين أقليم الصحراء الأفريقية وبلاد العرب،

- ضمن مقال عن عصر ما قبل التاريخ (بالإنجليزية). في عدد سنة Bull . de L'Inst . المصرى ١٩٣٨ من مجلة المجمع العلمي المصرى . d'Egypte.
- « ب » بحوث في سبيل الاعداد للنشر (أو كانت في سبيل الاعداد عند كتابة هذا التقرير وتم نشرها الآن بالفعل):
- ١ ـ تقرير عام مفصل عن الرحلة ، والمناطق التي زرناها ، وطريقة البحث التي أتبعها الأعضاء ، والنتائج العامة بشيء من التفصيل ( بالعربية ) .
- ٢ بحوث تفصيلية عن مجموعة الحفريات الجيولوجية التي عدنا بها من اليمن وحضرموت ، وتحديد التاريخ الجيولوجي للتكوينات الرسوبية هناك .
- ٣ ـ بحوث تفصيلية عن مجموعة الحشرات والحيوانات الصغيرة التي عادت بها البعثة من اليمن وحضرموت ( وتجرى هذه الأبحاث تحت أشراف قسم الحشرات بكلية العلوم جامعة القاهرة) .
- ٤ ـ بحث عن الأعمال والاكتشافات الأثرية للبعثة بحضرموت ، ومقارنتها بآثار إفريقية الشرقية ، مع عناية خاطة بتطور فن الرسم والنقش على الحجر فى ذلك الوقت .
- بحوث ومقارنات عن النقوش السبئية والحميرية التي اكتشفتها البعثة باليمن وقد قام ببحثها أحد أعضاء البعثة (خليل يحيى نامي) بالقاهرة وبرلين لمدة عامين ، ثم تقدم بها لنيل درجة الدكتوراه (أمام كلية الآداب) ، ومنح عنها الدرجة .
- ٦ بحث خاص بالعناصر السلالية بين سكان جنوب بلاد العرب ( وقد ألقى بالفعل في مؤتمر العلوم الانثروبولوجية الذي انعقد بكوبنهاجن في صيف سنة ١٩٣٨ ؛ ونشرت خلاصته والمناقشات اللاحقة به في تقرير المؤتمر ) .
- ٧ ــ بحث خاص بتطورات المناخ في النزمن الجيولوجي الرابع ، والأدلة الفزيوغرافية الخاصة به في اليمن وحضرموت ( وقد القاه رئيس البعثة بالفعل في مؤتمر الجغرافيا الدولي الذي انعقد بأمستر دام في صيف سنة ١٩٣٨ ، ونشرت خلاصته والمناقشات اللاحقة به في تقرير ذلك المؤتمر ) .

وسيبدأ بنشر ما يقتضى الأمر التعجيل بنشره من هذه البحوث ، ويرجأ ما قد يكون من الحكمة زيادة التدقيق في تمحيصه ، والأناة في نشره .

\* \* \*

وقبل أن نختتم هذا التقرير ، لابد أن نشير بكلمة موجزة إلى الناحية الشانية من مهمة البعثة ، وهي الناحية الثقافية . فقد كان علينا ، كها ذكرت في بداية هذا التقرير ، أن نحمل رسالة مصر الحديثة الناهضة إلى هذا الركن من الجزيرة العربية ، وأن نعرف القوم هناك ببعض مظاهر النهضة المصرية الحديثة . ومع أن رحلتنا أنفذت في وقت عصيب ، إذ كانت الحرب الحبشية (بين إيطاليا والحبشه) مستعرة ، كها كانت الحالة الدولية شديدة الاضطراب في جنوب البحر الأحمر ، فإن مهمتنا لم تكن من الصعوبة بها كنا نتصور ؛ فلقد استقبلتنا الحكومات والهيئات هناك أجمل استقبال ، كها أظهرت استعدادها في كل مكان للتعاون معنا ، والعمل المشترك في سبيل انجاح مهمتنا . وفيها عدا بعض الصعوبات التي صادفتنا باليمن ، نظرًا للظروف الخاصة التي كانت تواجهها حكومة الامام يحي بن حميد الدين في الداخل والخارج وقت زيارة البعثة ، فإن برنامجنا العلمي والثقافي أنفذ على وجه هو أقرب ما يكون إلى الكهال .

وليس هذا مجال الافاضة والتفصيل فيها قوبلت به وفادتنا من ترحيب ، وما أظهره إخواننا اليمنيون والحضارمة من تقدير خالص لرسالتنا الثقافية ، ولا فيها بذله الأعضاء من مجهود ليكونوا عند حسن ظن الجامعة بهم حين شرفتهم بأن يكونوا رسل هذه الدعوة الثقافية . وإنها يكفى أن نأتى على خلاصة موجزة لأوجه نشاطنا في تبليغ الرسالة ، على وجه يجمع بين الواجب القومى من ناحية ، والغرض الاسمى من رسالتنا ، التي ترمى إلى إنهاء الوحدة الثقافية بين أمم المشرق العربى ، من ناحية ثانية .

ويمكن باختصار أن نلخص أوجه نشاطنا في النقاط الآتية :

١ \_ بدأت البعثة في عدن بالاتصال بالهيئات العلمية والثقافية ، والتعرف على القائمين بشئون النوادي العربية المختلفة بتلك المدينة ، التي كانت تعتبر أهم

- مركز للنهضة الثقافية الحديثة في جنوب غرب بلاد العرب ، إذ هي تمثل نقطة الاتصال بالعالم الخارجي ، والقاعدة الأولى لكل دعوة ثقافية .
- ٢ ـ ثـم زارت البعثة المنشئات التعليمية باليمن ، وتعرفت إلى القـاثمين بشأنها . كما طلب إليها أولـو الشأن هناك إبداء بعض الملاحظات الخاصة بالتوجيه القومى وعلاقته بنظم التعليم الحديثة ، التي بدأت اليمن باقتباسها في عدد صغير من المدارس في تلك السنوات .
- ٣ عملت البعثة على أثبات رغبتها في التعاون المشترك مع وزارة المعارف اليمنية (إذ ذاك). وذلك بأن اختارت ثلاثة من الشبان اليمنيين المتعلمين ، والذين ثبت حسن استعدادهم للاستفادة . وقد انضم هؤلاء الأعضاء إلى البعثة بقصد اعطائهم فكرة ولو مبدئية ، عن البحوث الحديثة وطريقة القيام بها وتمرينهم على بعض نواحي الدراسة التي يستطيعون الاشتراك فيها على قدر مؤهلاتهم ، كجمع المشرات والآفات الزراعية ، وتعرف أنواع النباتات ، أو نقل النقوش القديمة ، واجراء بعض الدراسات اللغوية باللهجات . . . الخ . ولعل هذه أول مرة تتبع فيها بعثة علمية من البعثات التي زارت اليمن هذه الحطة ، التي نعتقد أنها أثبتت لاخواننا اليمنيين أن بعثتنا المصرية تختلف تمامًا في حسن استعدادها للتعاون المشترك عن البعثات الفرنجية ، التي لا تجد الحكومة وأولو الشأن هناك طريقًا إلى تعرف شيء عن براجها وخططها ، ولا عن طبيعة البحوث التي تقوم طريقًا إلى تعرف شيء عن براجها وخططها ، ولا عن طبيعة البحوث التي تقوم بها ، مما يؤدي في كثير من الحالات إلى الشك في أغراضها ، والريبة في مراميها الحقيقية .
- ٤ \_ اتصل أعضاء البعثة بكثير من أفراد الطبقات المثقفة باليمن وعدن وحضرموت، وأنشأوا معهم علاقات شخصية ، لا يمكن إلا أن تكون لها ثهارها في توطيد اتصال هؤلاء الأفراد بمصر ، وتيسير الطريق لهم في مداومة تتبع أوجه التقدم في النهضة المصرية الحديثة .
- ٥ \_ اشتركت البعثة \_ بقدر ما سمح به وقتها \_ فى الاحتفالات الحكومية ، والمحافل الشعبية على طول الطريق ، وفى المدن الكبرى باليمن وحضرموت . وكان الأعضاء على الدوام يظهرون على نحو نرجو أن تكون قد تحققت به الدعاية

الطيبة لمصر ، والمثل الصالح لما ينبغى أن تكون عليه بعثة علمية مصرية في بلاد عربية إسلامية شقيقة .

7 - لاحظت البعثة أن تفشى بعض مظاهر المدنية الحديثة بدون رقابة فى جنوب غرب بلاد العرب ، فى السنوات الأخيرة (خصوصًا بعد إدخال وسائل المواصلات الحديثة كالسيارة) قد أدى إلى شيء من القلق فى نفوس بعض قادة الفكر هناك ، خصوصًا باليمن (وحتى فى عدن نفسها) . وكان من نتيجة ذلك للأسف أن ظهر شيء من الريبة فى شأن النهضة العصرية فى بلد كمصر ، وصورت تلك النهضة على غير حقيقتها ، فكان ذلك مشارًا لشيء من الشك فى إمكان انسجامها والروح الإسلامي انسجامًا كافيًا ، بل وداعيًا إلى غير قليل من الحذر من عواقب تفشيها من مصر إلى العالم العربي الإسلامي . ولكن البعثة بذلت كل جهدها فى تبديد هذه الوساوس والمخاوف ، وفى إظهار جانب الحق من النهضة المصرية ، وإزهاق ما يحوم حولها من أراجيف . ونعتقد أننا ، والحمد ش ، وفقنا من هذه الناحية إلى حد كبر .

٧ ـ وفي حضرموت زارت البعثة المنشئات التعليمية ، بها في ذلك جامع الرباط بتريم ، وهو أكبر معهد ديني بحضرموت . كها عنيت بالتعرف إلى عدد كبير من الشباب المثقف هناك ، ومن قادة الفكر ، والداعين إلى النهضة . ويلاحظ من هذه الناحية ان الحضارمة بحكم اتصالهم بالعالم الخارجي ، وكثرة أسفارهم للعمل في التجارة ، قد أصبحوا أكثر استعدادًا لاقتباس معالم النهضة الحديثة ، و الأخذ بوسائل التقدم الحديث . وقد سهل ذلك بالطبع مهمتنا الثقافية بينهم إلى حد كبير .

ele ele ele

من كل هذا يتبين إن البعثة قد حاولت أن تجعل إقامتها باليمن وحضرموت نافعة ومفيدة بقدر الإمكان ، فهى لم تقصر عملها على ناحية البحث العلمى فى الأوقات المخصصة لذلك ، وإنها استفادت أيضًا من أوقات فراغها ، ومن ظروف الاستقبالات الرسمية وغيرها مما كان لزامًا عليها أن تساهم فيه كبعثة مصرية فى بلاد عربية تربطها بمصر صلات الثقافة والجوار وصلات التاريخ منذ القدم . وقد

لانبالغ إذا قلنا أن توفيقنا من هذه الناحية الثقافية لم يكن ليقل عن توفيقنا من الناحية العلمية الصرفة . ولقد خرجنا من مناقشاتنا وأحاديثنا مع إخواننا العرب هناك بعدد من الاقتراحات العملية لما ينبغي أن يعمل للمستقبل ، وما يجب أن يبدأ به كخطوة أو خطوات عملية في سبيل توثيق العلاقات الثقافية وإنهائها بين مصر وهذا الجانب من الجزيرة . ولكننا قبل أن نورد تلك الأقتراحات نحب أن نشير إلى نقطة خاصة نرى لزامًا علينا أن نفصلها بالذات . ذلك أن موضوع الحديث الأول في مناقشاتنا مع مضيفينا باليمن وحضرموت كان دائمًا يدور حول مكانة مصر الثقافية في المشرق العربي، ومع أن الجميع كانوا يعترفون بهذه المكانة ، فإن الكشرة منهم لم تكن لترى فيها تقوم به مصر الآن وفاءً كافيًا لما يتبع هـذه المكانة من واجبات والتزامات . فمصر حقيقة هي المركز الأول للثقافة العربية في عهدها الجديد ، وهي أسبق بلدان المشرق في مضهار التقدم الحديث ؟ ولكن شئونها ونهضتها أصبحت اليوم شديدة التعقيد بها اقتبسته من مظاهر الحياة الأوروبية الحديثة ، وبها قـد ترمـي إلى إحيائه من مظـاهر الحضارة المصرية القديمة ، كما أن ثقافتها أصبحت في العهد الأخبر شديدة الاتصال بشئونها الوطنية البحتة . وقد أدى ذلك في نظر محدثينا إلى أمرين هامين : (١) أن النهضة المصرية الحديثة أصبحت من التقدم والتعقيد بحيث يصعب تقليدها واقتباسها في بعض البلدان العربية الناشئة ، خصوصًا بلدان الجنوب كاليمن وحضرموت ، التي كانت بحكم موقعها الجغرافي أبعد عن العالم الأوروبي وأقل مقدرة على إقتباس معالم حضارته الحديثة وهضمها من بلدان الشمال كالعراق وسورية وفلسطين . (٢) أن مصر نفسها أصبحت (أو كانت إلى عهد قريب جدًا) شديدة الانهاك بشئونها الخاصة ، إلى حد لا يكاد يسمح لها بأن تقوم بحقوق الريادة بين أمم المشرق على وجه يحقق الخير للجميع . وفعلاً صارحنا عدد من ذوى الرأى ممن تحدثنا إليهم باليمن وعدن بأنه قد يكون أدنى إليهم ، وأسهل منالاً ، أن يتخذوا مثالهم في النهضة عن بلد كالعراق الذي كان إذ ذاك يضع الدعاية بين الأمم العربية في الموضع الأول من سياسته القومية ، فهو قد دعا اليمن إذ ذاك إلى إرسال بعثتين من الطلبة اليمنيين إلى مدارس العراق ، واحدة منهم اللتخصيص في الفنون العسكرية ، والأخرى لتلقى العلم المدنى الحديث ، وهو قد تكفل بتعليم عدد من تلاميذ عدن في مدارسه و إداء مصاريفهم (أو الجانب الأكبر منها) في الذهاب والاياب والأقامة بالعراق(١).

ونعود إلى دور مصر في « الريادة » الثقافية بالشرق العربي ، وقد كانت أسبق أمم الشرق في احتكاكها بالغرب ، منذ أكثر من قرن من الزمان ، وهي بمواردها الجمة ، وتراثها الثقافي العظيم ، ثم باختباراتها ومقدرتها ( التقليدية ) على هضم عناصر الثقافة الغربية الحديثة ، وصبغها بصبغة شرقية تستسيغها الأمم الإسلامية الراغبة في النهوض ، تستطيع أن تتولى « الريادة الثقافية » عن جدارة وحنكة ، وان تضطلع بمهامها ومسئولياتها على نحو فاعل ومفيد . ولقد كانت العراق نفسها في سنوات لاحقة أولى الأمم العربية استعانة بمصر في نهضتها الحديثة ، واقتباسًا للنظم المصرية التي إنها قامت على أساس التجربة والتجربة القاسية أحيانا - خلال أجيال .

ولعل خير ما نستطيع أن نختتم به هذا التقرير هو أن نتقدم ببعض الاقتراحات العملية ، التي يصح أن تبدأ بها مصر كخطوات مبدئية في سبيل قيامها بواحب الأمانة نحو أمم المشرق العربي الشقيقات واللائي يتبعنها في نهضتها الثقافية الحديثة. وهذه الاقتراحات يمكن تلخيصها في النقاط الآتية :

ا \_ أن تؤلف لجنة مشتركة ، أو مجلس أعلا مشترك ، يكون بين أعضائه من يمثلون مختلف البلدان العربية ، وبينها مصر ، ويوكل إليه رسم السياسة العامة لتوحيد مظاهر الثقافة بقدر الامكان ، وتوجيه النهضة الحديثة في البلدان العربية المختلفة توجيها يضمن التعاون المشترك والفائدة المشتركة . ولا بأس أن تنعقد تلك اللجنة على شكل مؤتمر دولي في مختلف عواصم المشرق العربي ، ولكننا نقترح أن يكون مكتبها الدائم بمدينة القاهرة (\*).

<sup>(</sup>۱) هذه الفقرة من التقرير الحالى كانت قد كتبت قبل أن تبدأ وزارة المعارف (التربية والتعليم) المصرية فى الأخذ بأسباب توثيق علاقاتنا الثقافية بجنوب المشرق العربى، وذلك بقبولها بعثة مؤلفة من عشرات التلاميذ من أبناء عدن (واليمن) بالمجان بالمدارس المصرية فى العام الدراسى ١٩٣٨ ـ ١٩٣٩ . ثم فى الأعوام التى تلت ذلك .

<sup>( \* )</sup> يلاحظ أن هذا الرأى أبدى قبل أن تبدأ جامعة الدول العربية ومنظهاتها الثقافية وغيرها في عام ١٩٤٥ .

- ٢ ـ أن تـ ولف لجنة مصرية قومية ، يكون بين أعضائها من يمثلون مصر في اللجنة المشتركة التي أشرنا إليها ، وتوضع تحت إشراف وزارة المعارف بصفة مؤقتة (وإلى أن تنشأ وزارة أو مصلحة للثقافة في مصر ) (\*\*). ويوكل إلى هـذه اللجنة تحديد نصيب مصر والتزاماتها حيال ريادتها الثقافية للمشرق العربي ، والإشراف على تنفيذ برنامجها العملي في الدعوة الثقافية .
- ٣- أن تتابع الجامعة المصرية ، وكلية الآداب على الخصوص ، إيفاد البعثات العلمية والثقافية بشكل دورى إلى مختلف بلدان المشرق العربى . وهذه البعثات إما أن تكون على نمط بعثة اليمن وحضرموت ، بمعنى أن تتولى البحث العلمى التفصيلى ، إلى جانب القيام بمهمة الدعوة الثقافية ؛ وإما أن يقتصر عملها على هذا الجانب الأخير دون سواه . ونقترح مؤقتاً أن يكون نصيب كل قطر عربى بعثة مصرية في كل عامين أو ثلاثة .
- ٤ أن تقوم مصر بإيفاد بعثات تعليمية دائمة ، قوامها عدد من المعلمين على نحو ما فعلت مع العراق والحجاز ( ولكن على أساس أكثر سخاء من الناحية المادية فيها يختص ببعض البلدان العربية الأخرى ) . ونقترح أن تبدأ وزارة المعارف بإيفاد البعثات التعليمية الدائمة إلى جنوب بلاد العرب على النحو الآتى : ( أ ) معلمان لمدارس عدن ، بالاتفاق مع إدارة التعليم ومدرسة الفلاح الحرة . ( ب ) ستة مدرسين لليمن ( إن أمكن ) ، إثنان بصنعاء ، وإثنان بلواء تعز ، وإثنان بلواء الحديدة ، على نحو يتفق عليه مع وزارة المعارف اليمنية . ( ج ) أربعة مدرسين (أو خمسة ) لحضرموت ، إثنان بالمكلا ، على نحو يتفق عليه مع حكومة عظمة السلطان صالح القعيطى ، وإثنان (أو ثلاثة ) بداخلية حضرموت ، على نحو يتفق عليه مع المسرفين على السلطان صالح القعيطى ، وإثنان (أو ثلاثة ) بداخلية حضرموت ، على نحو معهد الرباط وجمعية التعاون والأخوة بتريم . ولا شك أنه سيكون لهذه البعثات معهد الرباط وجمعية التعاون والأخوة بتريم . ولا شك أنه سيكون لهذه البعثات المدائمة بعدن واليمن وحضرموت أثر كبير في نشر الثقافة المصرية

<sup>( \* )</sup> يلاحظ أيضًا أن هـله الملاحظة قـد أبديت قبل أن تقـوم وزارة الثقافة في مصر عام ١٩٣٨ شم وزارة الأعلام بعد ذلك بأعوام .

الحديثة ، خصوصًا إذا أحسن اختيار الأشخاص ، ممن يصلحون لهذه المهمة الخاصة (\*).

ه \_ أن تدعو وزارة المعارف ( التربية والتعليم والثقافة والجامعات المصرية ) الحكومات والهيئات باليمن وعدن وحضرموت إلى إيفاد بعثاتها الدراسية إلى المدارس المصرية، على أن تشجع مصر هذه البعثات من الناحية المادية على نحو ما تفعل العراق مع البعثات اليمنية والعدنية التي تدرس بمدارسها الآن . ويلاحظ هنا أن تكاليف الأقامة بمصر من الغلاء النسبي بحيث لا تشجع أولى الشأن بجنوب بلاد العرب على إيفاد بعثاتهم إلى مصر ، إلا إذا قامت هذه الأخيرة بشيء من المساعدة المادية .

7 - أن تعنى المعاهد المصرية العالية ، والجامعة بنوع خاص ، بتشجيع الطلبة العرب الجنوبيين ، بمن يصل تعليهم إلى مرحلة الدراسة الجامعية . وبعضهم الآن (خصوصًا الحضارمة) قد التحق أو تخرج بالفعل في كلية الآداب بمصر . وهؤلاء بالطبع هم قادة الفكر في المستقبل ، عندما يعودون إلى بلادهم ، و ليس عسيرًا على الجامعة أن تتدبر وسائل مساعدتهم ، والعناية بهم ، وأن تشجع أمثالهم في المستقبل على اتمام دراساتهم العالية بمصر ، على نحو ما تفعل الآن مع الطلبة العراقيين والسوريين والفلسطينيين وغيرهم .

٧ - أن تنظم الدعوة الثقافية العامة بين مصر وبلدان المشرق العربى الجنوبى ، على شكل يقرب مظاهر الثقافة المصرية إلى إخواننا العرب هناك ، ويجبهم فيها من ناحية ، كما يزيد من معرفة الجمهور المصرى المثقف بهذه البلاد ، من ناحية أخرى . ويكون تنظيم هذه الدعوة عن طريقين : (أ) فيما يختص باليمن وعدن وحضرموت تسعى الجامعة لاقناع أولى الأمر هنا بضرورة الاسراع بتقوية محطة الإذاعة المصرية ، على نحو يجعل من الممكن الاستفادة منها في إذاعة برنامج

<sup>( \* )</sup>هذا كلام تحقق فيها بعد في صوره أوسع وأروع كثيرًا . وتحدثًا بنعمة الله فإن المؤلف يذكر أنه قد عهد إليه عدة سنوات ، وابتداءً من عام ١٩٥٠ شرف الإشراف على برامج التعاون المصرى مع المشرق العربى الشقيق ( في كل من آسيا و إفريقية ) في مجال التعليم والثقافة حتى بلغ عدد أفراد البعثات المصرية في تلك البلاد آلاقًا عديدة .

منظم للدعوة الثقافية في تلك البلاد . ولطالمًا سمعنا الشكايات ونحن بجنوب بلاد العرب (عام ١٩٣٦) من أن برامج الإذاعة المصرية غير مسموعة ، نظرًا لضعف المحطة ، ولأنها ، حتى في حالة السماع ، لا تعنى كثيرًا بالشئون العربية وأخبار دول الشرق العربي . ولا نكون مبالغين إذا قلنا أن مسألة تقوية محطة الإذاعة المصرية (وجعلها ذات موجة قصيرة) ، وإصلاح البرامج والعناية بها ، ينبغي أن تلقى من ذوى الشأن هنا العناية السريعة الواجبة ، نظرًا لأهميتها من الوجهتين القومية والثقافية (\*) . (ب) فيما يختص بالجمه ور المصرى ، تنظم الجامعة ، وكلية الأداب على الخصوص ، بعض المحاضرات الدورية عن المشرق العربي الجنوبي ، وسكانه ، وحالتهم الاجتماعية والثقافية الخ ، ويصحب هذه المحاضرات بعض النشرات إن أمكن ، عن الروابط بين مصر وهذه البلاد ، وأهمية توثيق العلاقات الثقافية بها .

الأقتراحات العملية التى رأينا أن نتقدم بها فى ختام هذا التقرير . تلك بعض وهى بالطبع لا تدخل بجملها فى إختصاص كلية الآداب ولا فى اختصاص الجامعة ، ولكننى رأيت أن أتقدم بها للتصرف فيها بها ترى الكلية وما ترى الجامعة ، ولعل هذه الأخيرة تستطيع أن تتقدم بها تقره من هذه الاقتراحات إلى أولى الشأن ، فى الهيئات الحكومية ، التى تستطيع أن تساهم فى إداء رسالة مصر الثقافية .

\* \* \*

والآن وقد انتهينا من عرض هذه الخلاصة عن أعمال البعثة ، وما وفقت إليه من الوجهتين العلمية والثقافية ، نرجو أن نكون فيها ذكرنا بعض ما يحقق الأمل في إنتاج هذه البعثة ، التي حبت الجامعة أعضاءها بكل رعاية ، ومنحتهم كل تشجيع ، سواء أكان ذلك بتقرير إيفادهم وتيسير رحلتهم ، أم بتوفير وسائل البحث والدراسة لهم بعد عودتهم . وإذا كانت بعثتنا المتواضعة قد ساهمت في أداء رسالة الجامعة على وجهها الصحيح - وهي ، كها يتفق الجميع ، رسالة لا تقوم على أساس التعليم ونشر الثقافة العالية وفقط ، وإنها تقوم كذلك على المساهمة بأسم مصر في البحث العلمي ،

<sup>( \* )</sup> لقد تغير هذا الوضع تغيرًا كاملًا بعد انشاء وزارة الإعلام المصرية .

والاستكشاف ، والاضافة إلى المعرفة البشرية ، ثم العمل على إشعاع نور العلم الحديث إلى المشرق العربى ، وإحياء روابط الثقافة بين شعوبه ، وإقامة «الريادة» المصرية بين هذه الشعوب على أساس العلم والثقافة والمعرفة . . . إذا كانت بعثتنا قد ساهمت بنصيب متواضع في هذه السبيل ، فإنها الفضل في ذلك يرجع أولاً وقبل كل شيء إلى ما أسداه نحونا من قبل أساتذتنا بكليتي الآداب والعلوم من الأرشاد وحسن التوجيه ، وما قدمته إدارة الجامعة من رعاية ومساعدة .

« وعلى الله قصد السبيل ».

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

رقم الإيداع : ١٩٩٢/٩٣١٣ 1.S.B.N. 9777- 09-112-1 verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الشاهرة: ۱۱ شارع حواد حسنى ـ مانف : ۳۹۳۲۵۷۸ ـ ماکس ۲۹۳۴۸۱۴ ـ ۳۹۳۲۸۸۴ ـ ۲۱۷۲۱۸ ـ ۲۱۷۲۱۸ ـ ۲۷۲۱۸

